

## بطاقة فهرسة

حقوق الطبع محفوظة

مكتبة جزيرة الورد

اسم الكتاب: تهذيب تاريخ الطبري

قام بالتهذيب: د/ رجب محمود إبراهيم بخيت

رقم الايداع ٢٠١٧/١٤٧٩٥

الترقيم الدولي / ٢-١١- ٨٣٤-٩٧٨-٩٧٨

الطبعة الأولى ٢٠١٧



مِّلْنَبُهُ مِرْبِثِ رَوَالْوَرْدِ

القاهسرة : ٤ ميسدان حليسم خلسف بنسك فيصسل ش ٢٦ يوليو ميدان الأوبرا ت : ١٠٠٠٠٤٠٤ - ٢٥٨٧٧٥٧٤ Tokoboko 5@yahoo.com

#### المقدمة

الجمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، حمدا إذا قابل النعم وفى، وسلاما إذا بلغ المصطفين شفى، وخص الله بخاصة ذلك نبينا المصطفى، ومن احتذى حذوه من أصحابه وأتباعه واقتفى، وفقنا لسلوك طريقهم..

أما بعد . .

فقد ظهر لي من خلال عملي حاجة الناس إلى اختصار مبسط لكتب التاريخ العام والتراجم والطبقات ذات الحجم والقطع الكبير، والتي تمتد فتراتها التاريخية إلى حقب زمنية طويلة، يجمع بين الحقيقة التاريخية البسيطة والترجمة العلمية في ثوب محتصر وبين أصالة الحدث التاريخي، يكون في متناول الكل، يتميز بخلوه من التكرار أو الإسهاب، مع الحفاظ على الحقيقة التاريخية المهمة وإنصاف الشخص المترجم له بذكر ماله وما عليه، لأن الوقت في هذا العصر أصبح قليلاً جداً بسبب تزاحم المعلومات في كل العلوم، كما أن إيقاع الحياة السريع يجعل من الصعب على غير المتخصص أن يستمتع بقراءة كتب حولية أو كتب طبقات متعددة الأجزاء، تحتاج قراءتها إلى فترات زمنية ووقتية لا يمكن لعاقل غير متخصص أن يستمتع بقراء كتب حولية أو كتب طبقات متعددة على كتاب أصيل لتاريخ عام ومشاهير الشخصيات في تاريخ البشرية وليس على كتاب أصيل لتاريخ عام ومشاهير الشخصيات في تاريخ البشرية وليس المسلمين فقط يغطي جزء كبير من فتراتها التاريخية يتميز بالأصالة التاريخية ومعاصرة الحدث التاريخية.

ولما كان كتاب "تاريخ الطبري أو تاريخ الأمم والملوك " لحمد بن جرير الطبري يجمع بين القدم ومعاصرة الحدث التاريخي مع ما يتميز به من الالتزام بتوثيق المعلومة التي يوردها عن الحدث التاريخي والشخصية المترجم لها ، أو نقلها من مصدر - في بعض الأحيان - موثوق منه ومتعارف عليه لدى المؤرخين المعاصرين ، وإن كان الطبري لم يكن يهتم بإعطاء رأيه في الحدث التاريخي أو الشخص المترجم له . وزاد من قيمة كتاب "تاريخ الطبري أو تاريخ الأمم والملوك "قديما وحديثا الخلاف الحاد بين المؤرخين والمحدثين حول الآراء التي تتهم الطبري ليس بالتشيع بل بالرفض ، وأنه كان يسيء بمروياته للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، وذهب في هذا الأمر إلى حد بلبلة الأذهان تجاه أهل السنة جميعا .

وما يجده القارئ في هذا المختصر هو كله من كلام الطبري، فقد التزمت بنصه التزامًا تامًّا ولم أتصرف فيه بالزيادة إلا ما استدعى السياق إضافته لربط كلام الطبري بعضه ببعض كواو العطف ونحوها، ليبقى الكتاب الأم "تاريخ الطبري أو تاريخ الأمم والملوك "بأسلوبه السهل الميسر وجماله الناصع مع تمام الترابط والانسجام.

# وما عملته في الاختصار لا يخرج في الغالب عن أحد الأمور التالية:

استبعاد ما لا ضرورة له مما أورده الطبري من وفيات أو أحداث قد
 لايحتاج لها القارئ غير المتخصص ، أو تلك التي يشكل على القارئ العادي فهمها
 وتركت لمن أراد الاستزادة الرجوع إلى الأصل المختصر .

٢ - إذا تكررت المعلومة التاريخية أو الدينية أو السياسية التي يوردها المؤلف
 لشخص أو حدث تاريخي واحد، اقتصرت على ذكر واحدة فقط منها، لاسيما
 وإن كانت تؤدي الهدف منها دون الحاجة إلى غيرها.

٣ - الإبقاء على سيرة الحبيب محمد على كما هي بدون حذف أو تعديل إلا ما
 كان من تجريدها من الرواية والإسناد، وكذلك مشاهير وكبار الصحابة والتابعين.

٤ - كان من المفترض أن يجري تخريج الأحاديث الشريفة والتعريف ببعض المصطلحات والكلمات المبهمة والغير واضحة التي وردت في المختصرفي بداية العمل في هذا المختصر ولكن وجدت أن هذه الإضافة سوف تخرج المختصر من حجمه المستهدف وهو مجلد واحد ولهذا اضطررت - آسفا - عدم سلوك هذا الدرب.

٥ – تجريد المختصر مما ورد به من أمر الرواية ومتون الحديث الذي يتبعه الطبري على أساس أن هذا الأمر لا يحتاجه غير المتخصص الذي لا غنى له عن الأصل وليس المختصر.

٦ - جرى الاكتفاء بأحداث التاريخ الإسلامي ابتداء من السيرة النبوية
 وحذف ما سبقها من أحداث ووقائع .

 ٧ - جري الاعتماد في عمل المختصر على الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت التي كانت سنة ١٤٠٧ هـ. ٨ - جرى حذف بعض الأحداث التاريخية والدينية - قدر العلم والمستطاع - التي ذكرها الطبري والتي رأيت أنها مليئة بالإساءة لأهل السنة والجماعة . وهكذا وأخيرًا:

أسـأل الله الـتواب الغفـور أن يغفـر لنا ويرحمنا ونشهده أنا نحبه ونبيه والأنبياء والمؤمنين ونبغض الكافرين . .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،

الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورضوانه رجب محمود إبراهيم بخيت

\* \* \*

### الطبري وحياته العلمية

في بلاد (طبرستان) . . بلاد العلم والأدب والفقه ، وفي أجمل مدنها . .مدينة (آمُل) العريقة عاصمة طبرستان ، والتي تقع الآن في دولة أذربيجان ، جنوب بحر قنزوين ، وُلد حجَّة العلوم ، وعالم العلماء في عصره ، الإمام (محمد بن جرير الطبري) سنة ٢٢٤هـ ، ولُقب بالطبري لأن أهل طبرستان جميعًا يُنْسَبون إليها ؛ فيقال لكل واحد منهم طبري ، فكان أهل طبرستان كثيري الحروب ، فكان كل منهم يحمل سلاحه في يده ، وهو نوع من الأشجار يسمى (الطبر) .

لم يكد الطبري يبلغ السن التي تؤهله للتعلم حتى عهد به والده إلى علماء (آمُل) وسرعان ما تفتح عقله ، وبدت عليه علامات النبوغ ، فكان هذا النبوغ المبكر حافزًا لأبيه على إكمال تعليم ابنه ، وبخاصة أنه رأى رؤية تفاءل من تأويلها ، قال الطبري: (رأى أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله ﷺ ، ومعي مِخلاة مملوءة بالأحجار ، وأنا أرمي بين يديه ) وقص رؤياه على مفسر للأحلام ، فقال له: إن ابنك إن كبر نصح في دينه ، ودافع عن شريعته ، فحرص أبي على معونتي من أجل طلب العلم وأنا حينئذ صبي صغير .

أخذ ابن جرير الطبري يرحل في طلب العلم، فتعلم الفقه ببغداد، والمغازي والسير في الكوفة، ثم توجه ناحية مصر، وفي طريقه إليها مرَّ ببيروت، وقضى بها عدة أيام حتى قرأ القرآن برواية الشاميين، ثم واصل مسيرته، وفي مصر تلقى الطبري العلم، فأخذ من علمائها قراءة (حمزة) (وورَرْش) ثم عاد إلى بغداد مرة أخرى، وانقطع للعلم والدراسة والتأليف في كثير من الأوقات، وكان يتاجر بقية الوقت ليأتي برزقه.

وكان الطبري عالى الهمة ،عظيم الاجتهاد؛ ومما يحكى عنه: أن رجلاً جاءه يسأله في العَرُوض (وهو علم يعرف به الشعر من النثر) ولم يكن الطبري له إلمام كبير بهذا العلم فقال له: على قول ألا أتكلم اليوم في شيء من العروض ، فإذا كان في غد فتعال إلى ، ثم طلب أبو جعفر كتاب العروض ، فتدارسه في ليلته ، وقال: أمسيت غير عَرُوضي ، وأصبحت عروضيًا .

وقد تمكن ابن جرير من نواحي العلم، وأدلى بدلوه فيها، حتى أصبح إمام عصره بغير منازع، وقد قيل عنه: كان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن، وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالمنحوي الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو.. وظل الطبري أربعين عامًا يكتب كل يوم أربعين ورقة، قاصدًا بذلك وجه الله، بما ينفع به الإسلام والمسلمين، وكان رحمه الله من العباد الزهاد، يقوم الليل، نظيفًا في ظاهره وباطنه، ظريفًا، حسن العشرة، مهذبًا في جميع أحواله.

### مؤلفات الطبري:

كان الطبري من أكثر علماء عصره نشاطا في التأليف، أشهر مؤلفاته تفسيره المعروف بتفسير الطبري، وكتاب "تاريخ الأمم والملوك" روي عنه أنه قال: استخرت الله وسألته العون على ما نويته من تصنيف التفسير قبل أن أعمله ثلاث سنين فأعانني (١).

قال الحاكم: وسمعت أبا بكر بن بالويه يقول: قال لي أبو بكر بن خزيمة: بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ قلت: بلى كتبته عنه إملاء. قال: كله؟ قلت: نعم، قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين ومائتين إلى سنة تسعين ومائتين. قال: فاستعاره مني أبو بكر ثم رده بعد سنين ثم قال: لقد نظرت فيه من أوله إلى آخره وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير (٢).

قال أبو محمد الفرغاني: تم من كتب محمد بن جرير كتاب التفسير الذي لو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل كتاب يحتوي على علم مفرد مستقصى لفعل (٣).

وتم من كتبه "كتاب التاريخ" إلى عصره ، وتم أيضا كتاب "تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين وإلى شيوخه الذين لقيهم ، "وتم له كتاب "لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام"، وهو مذهبه الذي اختاره وجوده ، واحتج له وهو ثلاثة وثمانون كتابا ، وتم له كتاب" القراءات والتنزيل والعدد"، وتم له كتاب" اختلاف علماء الأمصار"، وتم له كتاب" الخفيف في أحكام شرائع الإسلام"، وهو مختصر لطيف ، وتم له كتاب" التبصير"، وهو رسالة إلى أهل طبرستان ، يشرح فيها

<sup>(</sup>١) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) الدهبي، سير أعلام النبلاء، ١١/ ٢٩٤.

ما تقلده من أصول الدين، وابتدأ بتصنيف كتاب "تهذيب الآثار"، وهو من عجائب كتبه ابتداء بما أسنده الصديق مما صح عنده سنده، وتكلم على كل حديث منه بعلله وطرقه، ثم فقهه واختلاف العلماء وحججهم، وما فيه من المعاني والغريب والرد على الملحدين، فتم منه مسند العشرة، وأهل البيت والموالي، وبعض مسند ابن عباس، فمات قبل تمامه. قلت: هذا لو تم لكان يجيء في مائة بحلد، قال: وابتدأ بكتابه "البسيط"، فخرج منه كتاب الطهارة، فجاء في نحو من ألف وخسمائة ورقة؛ لأنه ذكر في كل باب منه اختلاف الصحابة والتابعين وحجة كل قول، وخرج منه أيضا أكثر كتاب الصلاة وخرج منه آداب الحكام وكتاب المعاضر والسجلات، و"كتاب ترتيب العلماء"، وهو من كتبه النفيسة ابتدأه بآداب المحاضر والسجلات، و"كتاب ترتيب العلماء"، وهو من كتبه النفيسة ابتدأه بآداب لطيف بين فيه مذهبه واعتقاده، وكتاب "المسند المخرج" يأتي فيه على جميع ما رواه الصحابي، من صحيح وسقيم، ولم يتمه، ولما بلغه أن أبا بكر بن أبي داود، تكلم الصحابي، من صحيح حديث غدير خم، واحتج لتصحيحه، ولم يتم الكتاب.

وقال بعض العلماء: لـ و سـافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا .

## أسلوبه في التأليف:

يقول أحمد بن خلكان: "لأبي جعفر في تأليفه عبارة وبلاغة فمما قاله في كتاب الآداب النفيسة والأخلاق الحميدة القول في البيان عن الحال الذي يجب على العبد مراعاة حاله فيما يصدر من عمله لله عن نفسه ، قال: إنه لا حالة من أحوال المؤمن يغفل عدوه الموكل به عن دعائه إلى سبيله والقعود له رصدا بطرق ربه المستقيمة صادا له عنها كما قال لربه عز ذكره إذ جعله من المنظرين: ﴿ لأَقْعُدُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ \* ثُمَّ لاَتِيَنَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ ﴾ [الأعراف: ١٦ ، ١٧] طمعا منه في تصديق ظنه عليه إذ قال لربه: ﴿ لَئِنْ أَخْرْتَنِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ لاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٢٦] فحق على كل ذي حجا أن يجهد نفسه في تكذيب ظنه وتخييبه منه أمله وسعيه فيما أرغمه ، ولا شيء من فعل العبد أبلغ في مكروهه من طاعته ربه ، وعصيانه أمره ، ولا شيء أسر إليه من عصيانه ربه ، واتباعه أمره فكلام أبي جعفر من هذا النمط وهو كثير مفيد ".

وروي عن أبي سعيد الدينوري ، مستملي ابن جرير ، "أخبرنا أبو جعفر محمد ابن جرير ، الطبري بعقيدته ، فمن ذلك ، وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى ، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر ، وهذا تفسير هذا الإمام مشحون في آيات الصفات بأقوال السلف على الإثبات ، لها لا على النفي والتأويل وأنها لا تشبه صفات المخلوقين أبدا "(۱).

#### ثناء العلماء عليه:

قـال أبـو سعيد بن يونس: محمد بن جرير من أهل آمل كتب بمصر ، ورجع إلى بغداد ، وصنف تصانيف حسنة تدل على سعة علمه .

وقال الخطيب البغدادي: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، كان أحد أئمة العلماء يُحكم بقوله، ويُرجع إلى رأيه، لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن، وطرقها صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفا بأيام الناس وأخبارهم، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف قل أن ترى العيون مثله.

### مواقف من حياته:

قيل: إن المكتفي أراد أن يحبس وقف تجتمع عليه أقاويل العلماء ، فأحضر له ابن جرير ، فأملى عليهم كتابا ، لذلك ، فأخرجت له جائزة ، فامتنع من قبولها ، فقيل له: لا بهد من قضاء حاجة ، قال: أسأل أمير المؤمنين أن يمنع السؤال يوم الجمعة ، ففعل ذلك وكذا التمس منه الوزير أن يعمل له كتابا في الفقه فألف له كتاب الخفيف ، فوجه إليه بألف دينار فردها .

وروي عن محمد ابن أحمد الصحاف السجستاني ، سمعت أبا العباس البكري يقول: جمعت الرحلة بين بن جرير وابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني بمصر ، فأرملوا ، ولم يبق عندهم ، ما يقوتهم ، وأضر بهم الجوع فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه ، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا

<sup>(</sup>١) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١١/ ٢٩٥.

القرعة ، فمن خرجت عليه القرعة ، سأل لأصحابه الطعام ، فخرجت القرعة على ابن خزيمة فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أصلي صلاة الخيرة ، قال: فاندفع في الصلاة ، فإذا هم بالشموع ورجل من قبل والي مصر يدق الباب ، ففتحوا فقال: أيكم محمد بن نصر ؟ فقيل: هو ذا فأخرج صرة فيها خمسون دينارا ، فدفعها إليه ، ثم قال: وأيكم محمد بن جرير ، فأعطاه خمسين دينارا ، وكذلك للروياني وابن خريمة ، ثم قال: إن الأمير كان قائلا بالأمس ، فرأى في المنام أن المحامد جياع ، قد طووا كشحهم ، فأنفذ: إليكم هذه الصرر ، وأقسم عليكم إذا نفذت فابعثوا إلى أحدكم .

وقال أبو محمد الفرغاني في ذيل تاريخه على تاريخ الطبري قال: حدثني أبو علي هارون بن عبد العزيز ، أن أبا جعفر لما دخل بغداد ، وكانت معه بضاعة يتقوت منها فسرقت ، فأفضى به الحال إلى بيع ثيابه ، وكمي قميصه ، فقال له بعض أصدقائه: تنشط لتأديب بعض ولد الوزير ، أبي الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان ، قال: نعم ، فمضى الرجل فأحكم له أمره ، وعاد فأوصله إلى الوزير ، بعد أن أعاره ما يلبسه فقربه الوزير ، ورفع مجلسه ، وأجرى عليه عشرة دنانير في الشهر ، فاشترط عليه أوقات طلبه للعلم والصلوات والراحة ، وسأل استلافه رزق شهر ففعل ، وأدخل في حجرة التأديب وخرج إليه الصبي ، وهو أبو يحيى ، فلما كتبه أخذ الخادم اللوح ، ودخلوا مستبشرين فلم تبق جارية ، إلا أهدت إليه صينية فيها دراهم ودنانير ، فرد الجميع وقال: قد شرطت على شيء ، فلا آخذ سواه ، فدرى الوزير ذلك ، فأدخله إليه وسأله ، فقال: هؤلاء عبيد ، وهم لا يملكون فعظم فلك في نفسه .

وكان ربما أهدى إليه بعض أصدقائه الشيء ، فيقبله ، ويكافئه أضعافا لعظم مروءته ، وكان ممن لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم ، ما يلحقه من الأذى والمناعات من جاهل وحاسد وملحد ، فأما أهل الدين والعلم ، فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها وقناعته رحمه الله ، بما كان يرد عليه من حصة من ضيعة خلفها له أبوه بطبرستان يسيرة ، وكان ينشد لنفسه:

إذا أعـــسرت لم يعلـــم رفيقـــي ::: وأســـتغني فيـــستغني صــــديقي حيائـــي حــافظ لي مــاء وجهي ::: ورفقــــي في مطالــــبتي رفيقــــي

ولو أبي سمحت بماء وجهي ::: لكنت إلى العلى سهل الطريق وله خلفان لا أرضى فعالهما ::: بطر الغنى ومذلة الفقر في فياذا غنيت في الدهر في في الدهر الغنيت في الدهر المناطقة ال

قال أبو القاسم بن عقيل الوراق: إن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا، قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو ثلاثين ألف ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، فقال: إنا لله ماتت الهمم فاختصر ذلك في نحو ثلاثة آلاف ورقة، ولما أن أراد أن يملي التفسير قال لهم نحوا من ذلك، ثم أملاه على نحو من قدر التاريخ (۱).

وكان الطبري لا يقبل المناصب ، خوفا أن تشغله عن العلم من ناحية ، ولأن من عادة العلماء البعد عن السلطان من ناحية أخري ، فقد روى المراغي ، قال: لما تقلد الخاقاني الوزارة ، وجه إلى أبي جعفر الطبري ، بمال كثير ، فامتنع من قبوله ، فعرض عليه القضاء فامتنع فعرض عليه المظالم ، فأبى فعاتبه أصحابه ، وقالوا: لك في هذا ثواب وتحيي سنة ، قد درست ، وطمعوا في قبوله المظالم ، فذهبوا إليه ليركب معهم لقبول ذلك فانتهرهم ، وقال: قد كنت أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه ، قال: فانصر فنا خجلين .

### وفاتــه:

قال أبو محمد الفرغاني: حدثني أبو بكر الدينوري ، قال: لما كان وقت صلاة الظهر من يوم الإثنين الذي توفي في آخره ابن جرير طلب ماءً ليجدد وضوءه ، فقيل له: تؤخر الظهر تجمع بينها وبين العصر ، فأبى وصلى الظهر مفردة والعصر في وقتها أتم صلاة وأحسنها ، وحضر وقت موته جماعة منهم أبو بكر بن كامل ، فقيل له قبل خروج روحه: يا أبا جعفر ، أنت الحجة فيما بيننا وبين الله فيما ندين به ، فهل من شيء توصينا به من أمر ديننا وبينة لنا نرجو بها السلامة في معادنا؟ فقال: الذي أدين الله به وأوصيكم هو ما ثبت في كتبي فاعملوا به ، وعليه وكلاما هذا معناه وأكثر من التشهد وذكر الله عز وجل ومسح يده على وجهه وغمض بصره بيده وبسطها ، وقد فارقت روحه الدنيا .

<sup>(</sup>١) الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ١١/ ٢٩٢ - ٢٩٧ .

قال أحمد بن كامل: توفي ابن جرير عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاث مئة ، ودفن في داره برحبة يعقوب يعني ببغداد ، قال: ولم يغير شيبة ، وكان السواد فيه كثيرا ، وكان أسمر أقرب إلى الأدمة (السواد) أعين نحيف الجسم طويلا فصيحا وشيعه من لا يحصيهم إلا الله تعالى .

### حقيقة تشيع الطبرياا

نود أن نثبت أن الذي أثار هذه التهمة قديماً ، هو الحافظ أحمد بن علي السليماني ، وهو الذي صرح أن الطبري يضع الحديث للروافض ، وإزاء تلكم المقولة قال الحافظ أبو حيان: إن ابن جريرإمام من أئمة الشيعة الإمامية ، وقبل أن نتحدث عن معطيات وأسباب هذا الاتهام ، أود أن نثبت رأي علماء الجرح والتعديل ، يدلون بشهادتهم لتستبين حقيقة هذه التهمة:

قال الحافظ أبو الوفاء الحلبي الطرابلسي ت ٨٤١هـ:

" محمد بن جرير الطبري الإمام المفسر أبو جعفر شيخ الإسلام وصاحب التصانيف الباهرة ، توفي سنة عشر وثلاثمائة ثقة صادق ، فيه تشيع وموالاة لاتضر أقدع أحمد بن علي السليماني الحافظ فقال كان يضع للروافض "(١).

وقال الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي ت٧٤٨هـ:

" محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام الجليل المفسر أبو جعفر صاحب التصانيف الباهرة ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر ، أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ ، فقال: كان يضع للروافض ، كذا قال السليماني ، وهذا رجم بالظن الكاذب ، بل إن ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين ، وما ندعي عصمته من الخطأ ، ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى ، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه ولاسيما في مثل إمام كبير " (٢).

لكن كيف يتهم إمام حافظ مثل السليماني على جلالة قدره لابن جرير الطبري؟! فما أدلته على هذه التهمة؟!

يجيب على هذه الشبهة أيضاً الحافظ شمس الدين الذهبي:

<sup>(</sup>١) أبو الوفاء الحلبي الطرابلسي ، الكشف الحثيث ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت ، ١/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي، ميزانَ الاعتدال، دار الكتب العلمية، بيروت، ٦/ ٩٠.

"فلعل السليماني أراد الآتي: محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري رافضي له تواليف منها كتاب الرواة عن أهل البيت رماه بالرفض عبد العزيز الكتاني "(١).

أما الحافظ ابن حجر العسقلاني ت٥٥٨ه، فيقول عن الطبري: "محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام الجليل المفسر صاحب التصانيف الباهرة مات سنة عشر وثلاث مائة، ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لاتضر أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ، فقال كان يضع للروافض كذا، قال السليماني، وهذا رجم بالظن الكاذب، بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين، وما ندعي عصمته من الخطأ ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه، ولاسيما في مثل إمام كبير مثل السليماني، فلعل السليماني أراد (محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر)، ولو حلفت أن السليماني ما أراد إلا (محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر) لبررت والسليماني حافظ متقن، كان يدري ما يخرج من رأسه، فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل والله أعلم.

وقد اغتر شيخ شيوختا أبو حيان بكلام السليماني، فقال في الكلام على الصراط في أوائل تفسيره وقال أبو جعفر: الطبري وهو إمام من أئمة الإمامية ؟ ونبهت عليه لئلا يغتر به، فقد ترجمه أئمة النقل في آلاف<sup>(٢)</sup> وبعده، فلم يصفوه بذلك، وإنما ضره الاشتراك في اسمه واسم أبيه ونسبه وكنيته ومعاصرته وكثرة تصانيفه "(٢).

وهذه شهادة الحافظ أحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي ت٢٦٦هـ يترجم للطبري ترجمة مطولة في تاريخه نختار منها:

قال الشيخ أبو بكر: "استوطن الطبري بغداد وأقام بها إلى حين وفاته وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل الآلاف، وكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات بصيراً بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها صحيحها

<sup>(</sup>١) الذهبي ، ميزان الاعتدال ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٦/ ٩٠

<sup>(</sup>٢) الآلاف: بتشديد اللام الذين يؤلفون الكتب.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العسقلاني ، لسان الميزان ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ٥/ ١٠٠ .

وسقيمها وناسخها ومنسوخها ، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام ، عارفا بأيام الناس ، وأخبارهم ، وله الكتاب المشهور في تارخ الأمم والملوك وكتاب في التفسير ، لم يصنف أحد مثله ، وكتاب سماه تهذيب الآثار لم أر سواه في معناه إلا أنه لم يتمه وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة ، واختيار من أقاويل الفقهاء ، وتفرد بمسائل حفظت عنه ، وسمعت على بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي المعروف بالسمسماني ، يحكى أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة ، وبلغني عن أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه الإسفرائيني أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين ، حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا أو كلاما هذا معناه أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد قال: ثنا علي بن أحمد بن الصناع عبيد الله بن أحمد السمسار وأبي أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ أحمد السمسار وأبي أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ تم يكون قدره ، فقال: ثلاثون ألف ورقة ، فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل ما خت صره في نحو ثلاثة آلاف ورقة ، ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم من أم إلى وقتنا هذا ، قالوا: كم قدره؟ فذكر نحواً مما ذكره في التفسير ، فأجابوه بمثل ذلك فقال: إنا لله مات الهمم "(١) .

## في ضوء ما سبق نستطيع أن نخلص بالنتائج التالية:

- لا نستطيع أن نجزم اتهام الحافظ العلامة ابن جرير الطبري ، مما هو منسوب
   إليه من تهمة الرفض والتشيع ووضع أحاديث لمصلحة أهل البيت .
- قـد يكـون الحـافظ الـسليماني اخـتلط علـيه الأمـر حـيث ظن أن الشيعي أباجعفر محمـد بـن جرير بن رستم هو نفسه أبو جعفر بن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسير .
- أما الرجل الآخر الذي يتفق اسمه وكنيته ولقبه مع ابن جرير السني ، يقول عنه الحافظ ابن حجر: "محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري رافضي له تواليف منها كتاب الرواة عن أهل البيت رماه بالرفض عبد العزيز الكتاني ، انتهى وقد ذكره أبو الحسن بن بابويه في تاريخ الري ، بعد ترجمة محمد بن جرير الإمام ، فقال هو الآملي ، قدم الري ، وكان من جلة المتكلمين على مذهب المعتزلة ، وله

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢/ ١٦٢ وما بعدها .

مصنفات روى عنه السريف أبو محمد الحسن بن حمزة الرعيني ، وروى أيضا عن أبي عثمان المازني ، وجماعة وعنه أبو الفرج الأصبهاني ، في أول ترجمة ابن الأسود من كتابه وذكر شيخنا في الذيل بما تقدم أولا وكأنه سقط من نسخته أراد الآتي بعد لعل السليماني إلى آخره وكأنه لم يعلم بأن في الرافضة من شاركه في اسمه واسم أبيه ونسبه وإنما يفترقان في اسم الجد ولعل ما حكي عن محمد بن جرير الطبري من الاكتفاء في الوضوء بمسح الرجلين إنما هو هذا الرافضي فإنه مذهبهم "(١).

(د) الطبري من أئمة علماء أهل السنة بشهادة علماء الجرح والتعديل وصيارفة الإسلام في علم أحوال الرجال كالذهبي وابن حجر والبغدادي والطرابلسي وغيرهم .

(هـ) أما أنه كان فيه تشيع يسير وموالاة لأهل البيت لا تضر . . لايعني ذلك أن الرجل كان يميل إلى عقيدة الشيعة بالمعنى الانحرافي ؛ فالطبري شأنه شأن بعض العلماء الذين يوالون علياً رضي الله عنه في خلافه مع معاوية رضي الله عنه فقط . وهذه النعوت كان يستخدمها بعض علماء أهل السنة كابن قتيبة فكان يقول عن الرجل أو الراوي ، أنه شيعي بمجرد الموالاة لعلي بن أبي طالب وآل بيته دون الحط من منزلة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ودون أن يستتبع ذلك غلو أو سبب في عموم الصحابة فإذا تجاوز هذا الحد إلى درجة الغلو فهنا يتحول المصطلح من شيعي إلى رافضي وهم خارجون على منهج أهل السنة والجماعة . هذا هو المختلفة في تاريخ الإسلام فقد تغير مدلوله الآن وصار مصطلحاً يتناقض ومنهج أهل السنة ومن ثم فلا يتصور أن يستخدم هذا المصطلح في وقتنا الحاضر بغية نعت أحد علماء أهل السنة ومن ثم فلا يتصور أن يستخدم هذا المصطلح في وقتنا الحاضر بغية نعت أحد علماء أهل السنة بحجة أنه يوالي علياً رضي الله عنه وآل البيت ؛ لأن كلمة شيعي الآن لها دلالة تختلف عن معناها الاصطلاحي قديماً .

حقيقة اتهام الطبري أنه كان يروي عن بعض الرواة الضعفاء المتهمين لدى علماء الجرح والمتعديل كأبي مخنف ومحمد بن السائب الكلبي وابنه هشام وغيرهم:

مما لاشك فيه أن الطبري روى عن أبي مخنف وابن الكلبي ؛ ولنا وقفة مع هؤلاء

<sup>(</sup>١) لسان الميزان ، ٥/ ١٠٣ .

الإخباريين بعد أن نلقي الضوء على أهم المصادر التي استند عليها الطبري في تاريخه:

الأول: تاريخ الطبري يبدأ منذ بدء الخليقة حتى أحداث سنة ٣٠٢هـ.

ا**لثاني**: مصادر الطبري في تاريخ الرسل والأنبياء ابن إسحاق وكتب وهب بن منبه .

الثالث: في تـاريخ العرب قبل الإسلام على مرويات عبيد بن شرية ومحمد بن كعب القرظي وهشام الكلبي وابن إسحاق أيضاً .

الـرابـع: وفي الـسيرة النبوية استند إلى مرويات أبان بن عثمان وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وعاصم بن عمر والزهري وابن إسحاق وشرحبيل بن سعد .

الخامس: مصادره عن حروب الردة عن مرويات سيف بن عمر والمدائني .

الـسادس: أمـا مصادره في معركتي الجمل ٣٦هـ، وصفين ٣٧هـ فعلى مرويات أبي مخنف ومحمد بن السائب وابنه هشام الكلبي وسيف بن عمر .

السابع: ومصادره عن الدولة الأموية من مرويات عوانة بن الحكم وأبي مخنف والواقدي وابن الكلبي وعمر بن شبة .

الثامن: مصادره عن العصر العباسي على مرويان أحمد بن أبي خيثمة وابن زهير والمدائني وعمر بن راشد والهيثم بن عدي والواقدي .

نلاحظ أنه لم يعتمد على مرويات أبي مخنف وابني الكلبي فقط بل إنه قد نوع مصادره كما هو واضح ، لكن أخطر مصادره بحق هي مرويات أبي مخنف عن موقعتي الجمل وصفين ، لأن هناك تزويراً وتلفيقاً وسباً يخلص المرء بعد قراءته لهاتين الموقعتين أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مجموعة من أصحاب الدنيا الذين يتقاتلون على ملك زائل يشتم بعضهم بعضاً ويسب بعضهم بعضاً وصحابة رسول الله براء من هذه المرويات الكاذبة التي رواها أبو مخنف وابنا الكلبي ، ومن ثم لزام علينا أن نلقي الضوء على هؤلاء الإخباريين:

أما أبو مخنف لوط بن يحيى ت١٥٧هـ:

يقول عنه ابن حجر العسقلاني: "إخباري تالف لايوثق به تركه أبو حاتم وغيره، وقال الدارقطني: ضعيف. وقال يحيى بن معين ليس بثقة، وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن عدي: شيعي محترق. وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا حاتم عنه

فنفض يده وقال: أحد يسأل عن هذا وذكره في الضعفاء "(١).

وقال فيه الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت٢٧٢هـ: "قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو مخنف ليس بثقة نا عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول متروك "(٢).

وقال الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي ت٢٦٥هـ: "معروف بكنيته واسمه حمدث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين ولايبعد منه أن يتناولهم وهو شيعي محترق صاحب أخبارهم "(٢٠).

أما عن محمد بن السائب الكلبي ت١٤٦هـ:

يقـول الـذهبي: "العلامة الإخباري أبو النضر محمد بن السائب بن المفسر وكان أيضا رأسا في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث يروي عنه ولده هشام وطائفة "(٤).

وقال الذهبي أيضاً في ميزان الاعتدال عن محمد بن السائب الكلبي:

"وقال يزيد بن زريع: وكان سبئيا ، قال أبو معاوية: قال الأعمش: اتق هذه السبئية فإني أدركت الناس وإنما يسمونهم الكذابين . وقال ابن حبان (عن ابن الكلبي) سبئيا من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا ويملؤها عدلا كما ملئت جوراً وإن رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها ، وقال الجوزجاني وغيره: كذاب ، وقال الدارقطني وجماعة: متروك . وقال ابن حبان مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه "(٥).

وقـال ابـن حجـر العسقلاني في تقريب التهذيب: "محمد بن السائب أبو النضر الكوفي النسابة المفسر متهم بالكذب ورمي بالرفض "(١) .

أما هشام بن السائب الكلبي ت٢٠٤هـ:

يقول عنه ابن حجر: "هشام بن محمد بن أبوالمنذر الأخباري النسابة العلامة

<sup>(</sup>١) لسان الميزان ، ٤٩٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، دار إحياء التراث ، بيروت ، ٧/ ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن عدي ، الكامل في ضعفاء الرجال ، دار الفكر ، بيروت ، ٩٣/٦ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ٦/ ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٥) ميزان الاعتدال ، ٦/ ١٦١ .

<sup>(</sup>٦) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، دار الرشيد، سوريا، ١/ ٤٧٩.

روى عن أبيه أبي المفسر وعن مجالد وحدث عنه جماعة ، قال أحمد بن حنبل: إنما كان صاحب سمر ونسب ما ظننت أن أحداً يحدث عنه ، وقال الدارقطني وغيره: متروك وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة "(۱) .

وذكره الخطيب البغدادي بعد أن ساق بسنده قائلاً: "حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبى يقول: هشام بن محمد بن من يحدث عنه إنما هو صاحب نسب وسمر وما ظننت أن أحداً يحدث عنه بلغني أن هشام مات في سنة أربع ومائتين وقيل: سنة ست ومائتين "(١).

وقال ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال: "هشام بن محمد بن السائب ومحمد بن السائب والده صاحب التفسير سمعت ابن حماد يقول: حدثني عبد الله سمعت أبى يقول: هشام من يحدث عنه إنما هو صاحب سمر ونسبة وما ظننت أن أحدا يحدث عنه ، وهذا كما قال أحمد: هشام الغالب عليه الأخبار والأسمار والنسبة ولا أعرف له شيئا من المسند "(٢).

#### صفوة القول:

إن أبا محنف إخباري رافضي تالف متهم بالكذب، شيعي محترق. أما محمد بن السائب الكلبي وابنه هـشام فهمـا إحـباريان مـتهمان بالـرفض والتـشيع وتلفيق المرويات التاريخية.

لكن يبقى السؤال قائماً: لماذا روى الطبري عن هؤلاء الإخباريين رغم تجريح العلماء لهم؟

نجد الإجابة على هذا التساؤل في مقدمة تاريخ الطبري إذ يوضح لنا منهجه بكل صراحة حين يقول:

" فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا وإنا إنما أدينا

<sup>(</sup>١) لسان الميزان ، ٦/ ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد، ١٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الكامل في ضعفاء الرجال ، ٧/ ١١٠ .

ذلك على نحو ما أدى إلينا"(١).

هكذا يلقي الطبري تبعة الرواية على عهدة الراوي لأنه يعلم أنه بمجرد ذكراسم الراوي الذي أخذ عنه الخبر أو الحديث فإنه يكون قد أدى الأمانة لأصحابها لأن الناظر علمه بحال الراوي وخاصة في حالة الرواة المجروحين فإنه لن يقبل هذه الرواية الواهية أو المكذوبة. وهذه كانت طريقة كثير من علماء السلف قديما الذين لم يكونوا يشترطون على أنفسهم الصحة في كل المرويات التي يكتبونها. وكنا نود أن يعلق الطبري على الأخبار والخرافات والأساطير والأكاذيب التي قيلت في حق الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة في موقعتي الجمل وصفين تلك المرويات التي اعتمد عليها كل من أراد النيل من تاريخ الصحابة الأخيار رضوان الله عليهم حتى صار الأمر ببعض البسطاء باعتقادهم أن ماشجر بين الصحابة مسلم به لأنه مروي عن ابن جرير لأنه المصدر الأساسي لكل هذه الكتب التي تناولت الحقبة التاريخية الأولى التي جرير لأنه المصدر الأساسي لكل هذه الكتب التي تناولت الحقبة التاريخية الأولى التي رواها الإخباري الخبيث أبو محنف وابنا الكلبي (٢٠).

ونريد أن نقول: أن اتهام الطبري بالتشيع لم يثبت ، وإن كانت كتاباته كانت نقلا (في أحيان كثيرة) عمن اتهم ليس بالتشيع فقط بل بالرفض والوضع والتشنيع علي الصحابة الأطهار الأخيار وأهل السنة الأبرار ، لذا وجب التنويه على القارئ والمباحث في كتابات الطبري توخي الحذر من مروياته لاسيما في الجوانب الخلافية بين الصحابة وأهل السنة والجماعة والشيعة .

وأود أن أخمتم بالقول بأن ما جاء في هذا المختصر – وإن كان كله للطبري – وكمان يمسيء للصحابة رضوان الله عليهم في شيء أو يقدح في أهل السنة فأنا عنه غير راض ومنه بريء .

> والآن أترك القارئ الكريم مع الإمام الطبري وكتابه: ( تاريخ الطبري أو تاريخ الأمم والملوك) .

> > \* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن جريرالطبري، تاريخ الطبري، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ١/٥.

<sup>(</sup>٢) هاني السباعي، مدير مركز المقريزي للدراسات التأريخية بلندن، من مصادر السيرة النبوية.

## ذكر مولد رسول الله ﷺ

سأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني عمرو بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله ﷺ؟ قبال: رسول الله ﷺ أكبر مني ، وأنا أقدم منه في الميلاد ورأيت خذق الفيل أخضر محيلا بعده بعام ، ورأيت أمية بن عبد شمس شيخا كبيرا يقوده عبده ، فقال ابنه يا قباث أنت أعلم وما تقول .

حدث ابن إسحاق قال: ولد رسول الله على يوم الإثنين عام الفيل لاثنتي عشرة مضت من شهر ربيع الأول، وقيل: إنه ولد على في الدار التي تعرف بدار ابن يوسف، وقيل: إن رسول الله على كان وهبها لعقيل بن أبي طالب، فلم تزل في يد عقيل حتى توفي فباعها ولده من محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف، فبنى داره التي يقال لها: دار ابن يوسف وأدخل ذلك البيت في الدار، حتى أخرجته الخيزران، فجعلته مسجدا يصلى فيه.

عن ابن إسحاق قال: يزعمون فيما يتحدث الناس، والله أعلم أن آمنة بنت وهب أم رسول الله ﷺ، فقيل وهب أم رسول الله ﷺ، فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع بالأرض، فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا، ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور، رأت منه قصور بصرى من أرض الشام، فلما وضعته أرسلت إلى جده عبد المطلب، أنه قد ولد لك غلام، فأته فانظر إليه، فأتاه فنظر إليه وحدثته بما رأت حين حملت به، وما قيل لها فيه وما أمرت أن تسميه.

عـن عـثمان بـن أبـي العـاص قال: حدثتني أمي ، أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهـب أم رسـول الله ﷺ ، وكـان ذلـك لـيل ولدتـه قالت: فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول لتقعن على .

عـن ابن إسحاق قال: فيزعمون أن عبد المطلب أخذه، فدخل به على هبل في جوف الكعبة، فقـام عنده يدعو الله ويشكر ما أعطاه، ثم خرج به إلى أمه فدفعه

إليها والتمس له الرضعاء ، فاسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر ، يقال لها: حليمة ابنة أبي ذؤيب ، واسم إخوته من الرضاعة عبد الله بن الحارث ، وأنيسة ابنة الحارث وخذامة ابنة الحارث ، وهي الشيماء غلب ذلك على اسمها ، فلا تعرف في قومها إلا به .

وهي حليمة ابنة عبد الله بن الحارث ، أم رسول الله ﷺ ، ويزعمون أن الشيماء كانت تحضنه مع أمها إذ كان عندهم ﷺ .

عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: كانت حليمة ابنة أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله ﷺ التي أرضعته ، تحدث أنها خرجت من بلدها معها زوجها ، وابن لها ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء، قالت: وذلك في سنة شهباء، لم تبق شيئا، فخرجت على أتان لي قمراء، معنا شارف لنا والله ما تبض بقطرة ، وُما ننام ليلنا أجمع من حبينا الذي معي من بكائه من الجوع ، وما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذوه، ولكنا نرجو الغيث والفرج، فخرجت على أتاني تلك ، فلقد أذمت بالركب ، حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا ، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله ﷺ، فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أنا إنما نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم ما عسى أن تصنع أمه وجده ، فكنا نكرهه ، لذلك ، فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخـذت رضـيعاً غـيري، فلمـا أجمعـنا الانطلاق، قلت لصاحبي: إني لأكره أنّ أرجع من بيت صواحباتي، ولم آخذ رضيعا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم، فلآخذنه ، قال: لا عليك أن تفعلي ، فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة ، قالت: فذهبت إليه فأخذته ، وما حملني على ذلك إلا أني لم أجد غيره ، قالت: فلما أخذته رجعت بـ إلى رحلي ، فلمـا وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ، ثم ناما ، وما كان ينام قبل ذلك ، وقـام زوجي إلى شارفنا تلك فنظر إليها، فإذا إنها لحافل، فحلب منها حتى شرب وشربت، حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة، قالت: يقول لي صاحبي حين أصبحت: أتعلمين والله يا حليمة ، لقد أخذت نسمة مباركة ، قلت: والله إني لأرجو ذلك، قالت: ثم خرجنا، وركبت أتاني تلك، وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بنا الركب ما يقدم عليها شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب أربعي علينا أليس هذه أتانك التي كنت خرجت عليها، فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي، فيقلن والله، إن لها لشأنا، قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله، أجدب منها، فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة، ولا يجدها في ضرع، حتى إن كان الحاضر من قومنا، يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا، ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله زيادة الخير به، حتى مضت سنتان، وفصلته.

وكـان يـشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه، حتى كان غلاما جفرا، فقدمنا بـه علـى أمـه، ونحن أحرص شيء على مكثه فينا، لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه، وقلنا لها: يا ظئر لو تركتُ بني عندي حتى يغلظ، فإني أخشى عليه وباء مكة قالت: فلم نزل بها حتى رددناً معنا قالت: فرجعنا به ، فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه في بهم لنا خلف بيوتنا إذا أتانا أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي، قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض، فأضجعاه، وشقًا بطنه، وهما يُسوطانه ، قالت فخرجت أنا وأبوه نشتد، فوجدناه قائما منتقعا وجهه، قالت: فالتزمته والتزمه أبوه، وقلنا له: مالك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بياض ، فأضجعاني فشقا بطني ، فالتمسا فيه شيئا ، لا أدري ما هو ، قالت: فرجعنا إلى خبائنا ، قالت: وقال لي أبوه: والله يا حليمة ، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام، قد أصيب فألحقيه بأهله، قبل أن يظهر به ذلك قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه ، فقالت: ما أقدمك به يا ظئر ، وقد كنت حريصة عليه وعلى مكئه عندك قالت: قلت؟ قد بلغ الله بابني ، وقضيت الذي على ، وتخوفت الأحداث عليه ، فأديته إليك كما تحبين ، قالت: ما هذا بشأنك ، فاصدقيني خبرك؟ قالت: فلم تدعني حتى أخبرتها الخبر، قالت: فتخوفت عليه الشيطان، قالت: فقلت: نعم؟ قالت: كلا والله ما للشيطان عليه سبيل، وإن لبني لشأنا، أفلا أخبرك خبره، قالت: قلت: بلى، قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور، أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمّل قط كان أخفّ منه ولا أيسر منه، ثم وقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض، رافع رأسه إلى السماء دعيه عنك وانطلقي راشدة .

عـن شـداد بـن أوس، قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله ﷺ إذ أقبل شيخ من بني عامر ، وهو مدرة قومه ، وسيدهم من شيخ كبير يتوكأ على عصا فمثل بين يدي النبي ﷺ قائما ونسبه إلى جده فقال: يا بن عبد المطلب، إني أنبئت أنك تزعم أنـك رَسُول الله إلى الناس أرسلك، بما أرسل به إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم مـن الأنبياء، ألا وإنك فوهت بعظيم، وإنما كانت الأنبياء والخلفاء في بيتين من بني إسرائيل، وأنت ممن يعبد هذه الحجارة والأوثان، فما لك وللنبوة، ولكن لكلُّ قول حقيقة ، فأنبئني بحقيقة قولك وبدء شأنك ، قال: فأعجب النبي ﷺ بمسألته ، ثمّ قـال: يا أخا بني عامر ، إن لهذا الحديث الذي تسألني عنه نبأ ومجلَّسا ، فاجلس فثني رجليه ، ثـم بُـرك كمـا يبرك البعير ، فاستقبله النبي ﷺ بالحديث ، فقال: يا أخا بني عامر ، إن حُقيقة قولي وبدء شأني أني دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى أخي عيسى ابنّ مـريـم، وإني كنت بكّر أمي، وإنّها حملت بي كأثقل ما تحمل، وجعلتُ تشتكي إلى صواحبها ثقل ما تجد، ثم إن أمي رأت في المنام أن الذي في بطنها نور، قالت: فجعلت أتبع بصري النور والنور يسبق بصري ، حتى أضاءت لي مشارق الأرض ومغاربها، ثم إنها ولدتني فنشأت فلما أن نشأت بغضت إلى أوثَّان قريش وبغض إلى الشعر ، وكنت مسترضعا في بني ليث بن بكر ، فبينا أنا ذات يوم منتبذ من أهلي في بطـن واد مـن أتــراب لــي من الصبيان ، نتقاذف بيننا بالجلة ، إذ أتانا رهط ثلاثة معهم ، طست من ذهب ملّيء ثلجا فأخذوني من بين أصحابي ، فخرج أصحابي هـراباً ، حتى انتهوا إلى شفير الوادي ، ثم أقبلُوا على الرهط ، فقالوا: ما أربكم إلى هـذا الغـلام ، فإنه ليس منا هذا ابن سيد قريش وهو مسترضع فينا من غلام يتيم ، ليس له أب، فماذا يرد عليكم قتله، وماذا تصيبون من ذلك، ولكن إن كنتم لا بد قاتليه، فاختاروا منا أينا شئتم، فليأتكم مكانه، فاقتلوه ودعوا هذا الغلام، فإنه يتيم، فلما رأى الصبيان القوم لا يحيرون إليهم جوابا، انطلقوا هرابا مسرعين إلى الحي، يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعا لطيفًا ، ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي ، وأنا أنظر إليه ، فلم أجـد لـذلك مسا ، ثم أخرج أحشاء بطني ثم غسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها ، ثم أعادها مكانها، ثم قام الثاني منهم، فقال لصاحبه: تنح فنحاه عني، ثم أدخل يده في جـوفي ، فأخرج قلبي ، وأنا أنظر إليه فصدعه ، ثم أخرج منه مضغة سوداء فرمى بها ، ثم قال بيده يمنه ، كأنه يتناول شيئا ، فإذا أنا بخاتم في يده من نور يحار الناظـرون دونه ، فختم به قلبي ، فامتلأ نورا ، وذلك نور النبوة والحكمة ، ثم أعاده مكانه، فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهرا، ثم قال الثالث لصاحبه: تنح عني فأمر يده ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي، فالتأم ذلك الشق بإذن الله، ثم أخـذ بـيدي فأنهضني من مكاني إنهاضا لطيفا ، ثم قال للأول الذي شق بطني: زنه بعـشرة من أمته فوزنوني بهم فرجحتهم، ثم قال: زنه بمائة من أمته فوزنوني بهم، فرجحتهم، ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنوني بهم، فرجحتهم، فقال: دعوه، فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم ، قال: ثم ضموني إلى صدورهم ، وقبلوا رأسي ومـا بـين عــيني، ثــم قالوا: يا حبيب لم ترع، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير، لقـرت عيـناكُ ، قـالُ: فبينا نحن كذلكُ إذ أنا بالحي قد جاءوا بحذافيرهم ، وإذا أمي وهـي ظئـري أمـام الحي تهتف بأعلى صوتها وتقول: يا ضعيفاه قال: فانكبوا على فقبلوا رأسي وما بين عيني، فقالـوا: حبذا أنت من ضعيف، ثم قالت: ظئري يـا وحـيداه، فانكـبوا على فضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا: حبذا أنت من وحيد، وما أنت بوحيد، إن الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض، ثم قالت: ظئري يا يتيماه استضعفت من بين أصحابك، فقتلت لضعفك فانكبوا على فضموني إلى صدورهم، وقبلوا رأسي وما بين عيني، وقالوا: حبذا أنت من يتيم ما أكرمك على الله ، لو تعلم ماذاً يراد بك من الخير قال: فوصلوا بي إلى شفير الوادي ، فلما بصرت بي أمي ، وهي ظئري قالت: يا بني ألا أراك حيا بعد، فجاءت حتى انكبت على وضمتني إلى صدرها، فوالذي نفسي بيده إني لفي حجرها ، وقـد ضـمتني إليها ، وإن يدّي في يد بعضهم ، فجعلت ألتفت إلـيُّهم وظَّننت أن القوم يبصرونهم فإذا هم لا يبصرونهم يقول بعض القوم إن هذا الغلام قد أصابه لمم أو طائف من الجن فانطلقوا به إلى كاهننا، حتى ينظر إليه ويداويه فقلت: يا هذا ما بي شيء مما تذكر إن آرائي سليمة وفؤادي صحيح ليس بي قلبة ، فقال أبي وهو زوج ظئري: ألا ترون كلامه كلام صحيح إني لأرجو ألا يكُون بابني بأس، فاتفقوا على أن يذهبوا بي إلى الكاهن فاحتملوني حتى ذهبوا بي إليه فلماً قبصوا عليه قصتي قال: اسكتوا حتى أسمع من الغلام، فإنه أعلم بأمره منكم فسألني ، فاقتصصت عليه أمري ما بين أوله وآخره فلما سمع قولي وثُب إلى فضمني إلى صدره، ثم نادى بأعلى صوته: يا للعرب يا للعرب اقتلوا هذا الغلام، واقتلوني معه، فواللات والعزى لئن تركتموه وأدرك ليبدلن دينكم وليسفهن عقولكم وعقول آبائكم وليخالفن أمركم وليأتينكم بدين لم تسمعوا بمثله قط، فعمدت ظئري فانتزعتني من حجره، وقالت: لأنت أعته وأجن من ابني هذا فلو علمت أن هذا يكون من قولك، ما أتيتك به فاطلب لنفسك من يقتلك، فإنا غير قاتلي هذا الغلام ثم احتملوني فأدوني إلى أهلي، فأصبحت مفزعا مما فعل بي، وأصبح أثر الشق ما بين صدري إلى منتهى عانتي، كأنه الشراك لذلك حقيقة قولي وبدء شأني يا أخا بني عامر.

فقـال العامـري: أشــهد بـالله الــذي لا إلــه غيره أن أمرك حق، فأنبئني بأشياء أسألك عنها قال: سل عنك وكان النبي ﷺ قبل ذلك يقول للسائل: «سل عما شئت، وعما بدا لك» ، فقال العامري يومئذ سُل عنك لأنها لغة بني عامر ، فكلمه بما علم، فقال له العامري: أخبرني يا بن عبد المطلب ما يزيد في العلم؟ قال: التعلم، قال: فأخبرني ما يدل على العلم، قال النبي على السؤال» قال: فأخبرني ماذا يزيد في الشر؟ قال: التمادي ، قال: فأخبرني هل ينفع البر بعد الفجور؟ قال: « نعم الـتوبة تغـسل الحوبة والحسنات يذهبن السيئات، وإذا ذكر العبد ربه عند الرخاء أغاثه عند البلاء» ، قال العامري ، وكيف ذلك يا بن عبد المطلب؟ قال: «ذلك بأن الله يقــول لا وعــزق وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع له أبدا خوفين إن هو خافني في الدنيا أمنني يوم أجمع فيه عبادي عندي في حظيرة الفردوس فيدوم له أمنه ولا أتحقه فيمن أمحق، وإن هُو أمننِّي في الدنيا خافني يوم أجمع فيه عبادي لميقات يوم معلوم فيدوم له خوفه» قال: يا بن عبدُ المطلب أخبرني إلام تدَّعو؟ قال: «أدَّعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تخلع الأنداد وتكفر باللات والعزى، وتقر بها جاء من الله من كتاب أو رسول وتصلي الـصلوات الخمس بحقائقهن وتصوم شهرا من السنة وتؤدي زكاة مالك يطهرك الله بها ويطيب لك مالك، وتحج البيت إذا وجدت إليه سبيلا، وتغتسل من الجنابة، وتومن بالموت وبالبعث بعد الموت وبالجنة والنار» قال: يا بن عبد المطلب، فإذا فعلت ذلك فمالي؟ قال النبي ﷺ : «جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى» قال: يا بن عبد المطلب هل مع هذا من الدنيا شيء فإنه يعجبني الوطاءة من العيش؟ قال النبي ﷺ : «نعم النصر والتمكن في البلاد» قال: فأجاب وأناب. قال ابن إسحاق: هلك عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله على ، وأم رسول الله الله الله وأم رسول الله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة حامل به .

وأما هـشام، فإنـه قـال: توفي عبد الله أبو رسول الله، بعدما أتى على رسول الله ﷺ ثمانية وعشرون شهرا.

قال محمد بن عمر الواقدي: الثبت عندنا مما ليس بين أصحابنا فيه اختلاف، أن عبد الله بن عبد المطلب أقبل من الشام في عير لقريش، فنزل بالمدينة، وهو مريض، فأقام بها حتى توفي، ودفن في دار النابغة في الدار الصغرى إذا دخلت الدار على يسارك في البيت.

حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أن أم رسول الله ﷺ آمنة توفيت ورسول الله ﷺ ابن ست سنين بالأبواء بين مكة والمدينة كانت قدمت به المدينة على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم ، فماتت وهي راجعة به إلى مكة .

عن العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس عن بعض أهله أن عبد المطلب توفي ورسول الله ﷺ ابن ثماني سنين ، وكان بعضهم يقول: توفي عبد المطلب ورسول الله ابن عشر سنين .

عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ في حجر أبي طالب بعد جده عبد المطلب فيصبح ولد عبد المطلب غمصا رمصا ويصبح ﷺ صقيلا دهينا.

\* \* \*

### ذكرنسب رسول الله ﷺ وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده

اسم رسول الله ﷺ محمد وهو ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن مضر بن نزار بن معد.

\* \* \*

### ذكر رسول الله على واسبابه

فتوفي عبد المطلب بعد الفيل بثماني سنين ، كذلك حدث محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر ، وكان عبد المطلب يوصي برسول الله علي عمه أبا طالب ، وذلك أن أبا طالب وعبدالله أبا رسول الله ﷺ كأنا لأم، فكان أبو طالب هو الذي يلى أمر رسول الله ﷺ بعد جده ، وكان يكون معه ، ثم إن أبا طالب خرج في ركب من قريش إلى الشام تاجرا، فلما تهيأ للرحيل، وأجمع السير ضب به رسول الله ﷺ فيما يزعمون فرق له أبو طالب، فقال: والله لأخرجن به معى ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا أو كما قال. فخرج به معه، فلما نزل الركب بصرى من أرض الـشام وبهـا راهب يقال له: بحيرى في صومعة له ، وكان ذا علم من أهل النصرانية ولم يـزل في تلك الصومعة مذ قط راهب إليه يصير علمهم عن كتاب فيما يزعمون يتوارثون كابرا عن كابر، فلما نزلوا ذلك العام ببحيري صنع لهم طعاما كثيرا، وذلك أنه رأى رسول الله ﷺ وهو في صومعته عليه غمامة ، تظله من بين القوم ، ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة، وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله ﷺ، حتى استظل تحتها، فلما رأى ذلك بحيرى ، نزل من صومعته ، ثم أرسل إليهم ، فدعاهم جميعا ، فلما رأى بحيرى رسول الله ﷺ، جعل يلحظه لحظا شديدا، وينظر إلى أشياء من جسده ، قد كان يجدها عنده من صفته ، فلما فرغ القوم من الطعام وتفرقوا ، سأل رسول الله ﷺ عن أشياء في حاله في يقظته وفي نوَّمه ، فجعل رسولُ الله ﷺ يخبره ، فيجدها بحيري موافقة لما عنده من صفته ، ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه ، شم قال بحيرى لعمه أبي طالب: ما هذا الغلام منك ، قال: ابني ، فقال له بحيرى: ما هو بابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا، قال: فإنه ابن أخيى ، قال: فما فعل أبوه ، قال: مأت وأمه حبلي به ، قال: صدقت ، ارجع به إلى بلـدك، واحـذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراً، فإنه كائن له شأن عظيم ، فأسرع به إلى بلده ، فخرج به عمه سريعا حتى أقدمه مكة .

وقـال هـشام بـن محمـد خـرج أبو طالب برسول الله ﷺ إلى بصرى من أرض الشام وهو ابن تسع سنين .

عـن أبـي موسى قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله ﷺ في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون بـ فلا يخرج إليهم ولا يلتفت قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله على فقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ قريش ما علمك؟ قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم تبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة .ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به كان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة فقال انظروا إليه عليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجـدهـم قــد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظرواً إلى فيء الشجرة مال عليه قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه فالنفت فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليها ناس وإنا اخترنا خيرة بعثنا إلى طريقك هذا قال لهم هـل خلفـتم خلفكـم أحـدا هو خير منكم؟ قالوا لا إنما اخترنا خيرة لطريقك هذا: قـال أفـرأيتم أمـرا أراد الله أن يقـضيه هـل يستطيع أحد من الناس رده. قالوا: لا فتابعوه وأقاموا معه ، قال فأتاهم فقال أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب ، فلم يـزل يناشــده حتــى رده وبعــث معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت.

عن على بن أبي طالب قال سمعت رسول الله ﷺ: «يقول ما همت بشيء مما كمان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين كل ذلك يحول الله بني وبين ما أريد من ذلك ثم ما همت بسوء حتى أكرمني الله عز وجل برسالته فإني قد قلت لبلة لغلام من قريش كمان يرعى معي بأعلى مكة لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر المشباب فقال أفعل فخرجت أريد ذلك حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالدفوف والمزامير فقلت ما هذا؟ قالوا: فلان بن فلان تزوج بفلانة بنت فلان

فجلست أنظر إليهم فضرب الله على أذني فنمت فها أيقظني إلا مس الشمس، قال: فجئت صاحبي فقال ما فعلت قلت ما صنعت شيئا ثم أخبرته الخبر قال ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك فقال أفعل فخرجت فسمعت حين جئت مكة مثل ما سمعت حين دخلت مكة تلك الليلة فجلست أنظر فضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فأخبرته الخبر ثم ما هممت بعدها بسوء حتى أكرمني الله عز وجل برسالته».

\* \* \*

## ذكر تزويج النبي ﷺ خديجة رضي الله عنها

قال هـشام بن محمد: نكح رسول الله ﷺ خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة وخديجة يومئذ ابنة أربعين سنة .

عن ابن إسحاق قال: كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قـصي امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستتجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعلُه لهم منه وكانت قريش قوما تجارا فلما بلغها عن رسول الله ﷺ ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة فُقبله منها رسول الله ﷺ فخرج في مالها ذلك وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدما الشام فنزل رسول الله ﷺ في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان فأطلع الراهب رأسه إلى ميسرة فقال من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ثم باع رسول الله ﷺ سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة فكان ميسرة فيما يـزعمون إذا كانـت الهاجرة واشتد الحريري ملكين يظللانه من الشمس وهو يسير على بعيره فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعفت أو قريبا من ذلك وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة مع ما أراد الله بها من كرامته فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها بعثت إلى رسول الله ﷺ فقالت له فيما يزعمون يا بن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك ثم عرضت عليه نفسها وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليها .فلما قالت ذلك لرسول الله على ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه حمزة بن عبد المطلب عمه حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوجها فولدت له ولده كلهم إبراهيم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم وبه كان يكنى على والطاهر والطيب فهلكوا في الجاهلية وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه كلى .

عن ابن شهاب الزهري وقد قال ذلك غيره من أهل البلد إن خديجة إنما كانت استأجرت رسول الله ﷺ ورجـلا آخـر مـن قريش إلى سوق حباشة بتهامة وكان الذي زوجها إياه خويلد وكان التي مشت في ذلك مولاة مولدة من مولدات مكة .

قال الواقدي: ويقولون أيضا إن خديجة أرسلت إلى النبي ﷺ تدعوه إلى نفسها تعني التزويج وكانت امرأة ذات شرف وكان كل قريش حريصا على نكاحها قد بذلوا الأموال لو طمعوا بذلك فدعت أباها فسقته خمرا حتى ثمل ونحرت بقرة وخلقته بخلوق وألبسته حلة حبرة ثم أرسلت إلى رسول الله ﷺ في عمومته فدخلوا عليه فزوجه فلما صحاقال ما هذا العقير وما هذا العبير وما هذا الحبير قالت زوجتني محمد بن عبد الله قال ما فعلت أنى أفعل هذا وقد خطبك أكابر قريش فلم أفعل.

قال الواقدي: وهذا غلط، والثبت عندنا المحفوظ من حديث محمد بن عبد الله ابن مسلم عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم، ومن حديث ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ومن حديث ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله عليه وأن أباها مات قبل الفجار.

قال أبو جعفر: وكان منزل خديجة يومئذ المنزل الذي يعرف بها اليوم فيقال منزل خديجة فاشتراه معاوية فيما ذكر فجعله مسجدا يصلي فيه الناس وبناه على الذي هو عليه اليوم لم يغير وأما الحجر الذي على باب البيت عن يسار من يدخل البيت فإن رسول الله على كان يجلس تحته يستتر به من الرمي إذا جاءه من دار أبي لهب ودار عدي بن حمراء الثقفي خلف دار ابن علقمة والحجر ذراع وشبر في ذراع .

# ذكر الأخبار الكائنة من أمر رسول الله ﷺ قبل أن ينبأ وكان بين مولده ووقت نبوته من الأحداث في بلده

قال أبو جعفر: قد ذكرنا قبل سبب تزويج النبي ﷺ خديجة واختلاف المختلفين في ذلك ووقت نكاحه ﷺ إياها وبعد السنة التي نكحها فيها رسول الله هدمت قريش الكعبة بعشر سنين ثم بنتها وذلك في قول ابن إسحاق في سنة خمس وثلاثين من مولد رسول الله ﷺ.

وكان سبب هدمهم إياها فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أن الكعبة كانت رضمة فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرا من قريش وغيرهم سرقوا كنز الكعبة وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة

عن هشام بن محمد: أن الكعبة كانت رفعت حين غرق قوم نوح فأمر الله إبراهيم خليله عليه السلام وابنه إسماعيل أن يعيدا بناء الكعبة على أسها الأول فأعادا بناءها كا أنزل في القرآن: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبّنَا وَعَالَمُ النّبَ النّبَ السّمِيعُ العَلِيمُ فلم يكن له ولاة منذ زمن نوح عليه السلام وهو مرفوع ثم أمر الله عز وجل إبراهيم أن ينزل ابنه إسماعيل البيت لما أراد الله من كرامة من أكرمه بنبيه محمد علية فكان إبراهيم خليل الرحمن وابنه إسماعيل يليان البيت بعد عهد نوح ومكة يومئذ بلاقع ومن حول مكة يومئذ جرهم والعماليق فنكح إسماعيل عليه السلام امرأة من جرهم فقال في ذلك عمرو بن الحارث بن مضاض.:

# وصماهرنا ممن أكرم الناس والدا ::: فأبسناؤه مسنا ونحسن الأصماهر

فولي البيت بعد إبراهيم إسماعيل وبعد إسماعيل نبت وأمه الجرهمية ثم مات نبت ولم يكثر ولد إسماعيل فغلبت جرهم على ولاية البيت فقال عمرو بن الحارث بن مضاض:

## وكنا ولاة البيت من بعد نابت ::: نطبوف بذاك البيت والخير ظاهر

فكان أول من ولي من جرهم البيت مضاض ثم وليته بعده بنوه كابرا بعد كابر حتى بغت جرهم بمكة واستحلوا حرمتها وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها وظلموا من دخل مكة ثم لم يتناهوا حتى جعل الرجل منهم إذا لم يجد مكانا يزني فيه يدخل الكعبة فيزني فرعموا أن أسافا بغى بنائلة في جوف الكعبة فمسخا

حجرين وكانت مكة في الجاهلية لا ظلم ولا بغي فيها ولا يستحل حرمتها ملك إلا هلك مكانه فكانت تسمى الناسة وتسمى بكة تبك أعناق البغايا إذا بغوا فيها والجبابرة.

قال ولما لم تتناه جرهم عن بغيها وتفرق أولاد عمرو بن عامر من اليمن فانخزع بنو حارثة بن عمرو فأوطنوا تهامة فسميت خزاعة وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة وأسلم ومالك وملكان بنو أفصى بن حارثة فبعث الله على جرهم الرعفا والمنمل فأفناهم فاجتمعت خزاعة ليجلوا من بقي ورئيسهم عمرو بن ربيعة بن حارثة وأمه فهيرة بنت عامر بن الحارث بن مضاض فاقتتلوا فلما أحس عامر بن الحارث بالهزيمة خرج بغزالي الكعبة وحجر الركن يلتمس التوبة وهو يقول:

لا هـــم إن جــرهما عــبادك ::: الـناس طـرف وهــم تــلادك هم قديما عمرت بلادك

فلم تقبل توبته فألقى غزالي الكعبة وحجر الركن في زمزم ثم دفنها وخرج من بقي من جرهم إلى أرض من أرض جهينة فجاءهم سيل أتي فذهب بهم فذلك قول أمية بن أبى الصلب:

وجرهم دمنوا تمامة في الدهر ::: فـــسالت بجمعهـــم إضـــم

وولي البيت عمرو بن ربيعة وقال بنو قصي بل وليه عمرو بن الحارث الغبشاني وهو يقول:

ونحـن ولينا البيت من بعد جرهم ::: لنعمـره مـن كـل باغ وملحد وقال:

واد حسرام طیره ووحسشه ::: حسن ولاتسه فسلا نغسشه وقال عامر بن الحارث:

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ::: أنسيس ولم يسسمر بمكة سسامر بلكي بلسى نحسن كسنا أهلسها فأبادنا ::: صسروف الليالي والجدود العواثر وقال:

يا أيها الناس سيروا إن قصركم ::: أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا

كــنا أناســا كمــا كنــتم فغيرنا ::: دهــر فأنــتم كمــا كنا تكونونا حـــثوا المطــي وأرخوا من أزمتها ::: قــبل الممــات وقضوا ما تقضونا

يقول اعملوا لآخرتكم وافرغوا من حوائجكم في الدنيا فوليت خزاعة البيت غير أنه كان في قبائل مضر ثلاث خلال: الإجازة بالحج للناس من عرفة وكان ذلك إلى الغوث بن مر وهو صوفة فكان إذا كانت الإجازة قالت العرب أجيزي صوفة والثانية الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى فكان ذلك إلى بني زيد بن عدوان فكان آخر من ولي ذلك منهم أبو سيارة عميلة بن الأعزل بن خالد بن سعد بن الحارث بن وابش بن زيد ، والثالثة النسيء للشهور الحرم ، فكان ذلك إلى القلمس وهو حذيفة بن فقيم بن عدي من بني مالك بن كنانة ثم بنيه حتى صار ذلك إلى الحرهم أبي ثمامة وهو جنادة بن عوف بن أمية بن قلع بن حذيفة وقام عليه الإسلام وقد عادت الحرم إلى أصلها فأحكمها الله وأبطل النسيء فلما كثرت معد تفرقت فذلك قول مهلهل:

# غنيت دارنا تمامة في الدهد ::: روفيها بنو معد حلولا

وأما قريش فلم يفارقوا مكة فلما حفر عبد المطلب زمزم وجد الغزالين غزالي الكعبة اللذين كانت جرهم دفنتهما فيه فاستخرجهما وكان من أمره وأمرهما ما قد ذكرت في موضع ذلك فيما مضى من هذا الكتاب قبل.

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق قال وكان الذي وجد عنده الكنز دويكا مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة فقطعت قريش يده من بينهم وكان ممن اتهم في ذلك الحارث بن عامر بن نوفل وأبو إهاب بن غزيز بن قيس بن سويد التميمي وكان أخا الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف لأمه وأبو لهب بن عبد المطلب وهم الذين تزعم قريش أنهم وضعوا كنز الكعبة حين أخذوه عند دويك مولى بني مليح فلما اتهمتهم قريش دلوا على دويك فقطع ويقال هم وضعوه عنده.

وذكروا أن قريشا حين استيقنوا ، بأن ذلك كان عند الحارث بن عامر بن نوفل ابن عبد مناف خرجوا به إلى كاهنة من كهان العرب فسجعت عليه من كهانتها بألا يدخل مكة عشر سنين بما استحل من حرمة الكعبة فزعموا أنهم أخرجوه من مكة فكان فيما حولها عشر سنين وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفها وكان بمكة رجل قبطي نجار فتهيأ

لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتشرف على جدار الكعبة فكانوا يهابونها وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت وفتحت فاها فبينا هي يوما تشرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله عليها طائرا فاختطفها فذهب بها فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله عز وجل قد رضي ما أردنا عندنا عامل رقيق وعندنا خشب وقد كفانا الله أمر الحية وذلك بعد الفجار بخمس عشرة سنة ورسول الله عليها عامئذ ابن خمس وثلاثين سنة .

فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا ولا تدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس.

عن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف أنه رأى ابنا لجعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم يطوف بالبيت فسأل عنه فقيل له: هذا ابن لجعدة بن هبيرة فقال عند ذلك عبد الله بن صفوان جد هذا يعني أبا وهب الذي أخذ من الكعبة حجرا حين اجتمعت قريش لهدمها فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال عند ذلك يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا ولا تدخلوا في بنيانها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد.

وأبو وهب خال أبي رسول الله ﷺ وكان شريفاً .

قـال محمـد بـن إسـحاق: ثـم إن قريـشا تجـزأت الكعـبة فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وتيم .

وقبائل من قريش ضموا إليهم وكان ظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم وكان شق الحجر وهو الحطيم لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي وبني عدي بن كعب .

ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمها فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع اللهم لا نريد إلا الخير ثم هدم من ناحية الركنين فتربص الناس به تلك الليلة وقالوا: ننظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا هدمنا .

فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله فهدم والناس معه حتى انتهى الهدم إلى الأساس فأفضوا إلى حجارة خضر كأنها أسنة آخذ بعضها ببعض.

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن بعض من يروي الحديث أن رجالا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما فلما تحرم الحجر انتقضت مكة بأسرها فانتهوا عند ذلك إلى الأساس.

قال ثم إن القبائل جمعت الحجارة لبنائها جعلت كل قبيلة تجمع على حدتها ثم بنوا حتى إذا بلغ البنيان موضع الركن اختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوزوا وتحالفوا وتواعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم من الجفنة فسموا لعقة الدم بذلك فمكثت قريش أربع ليال أو خمس ليال على ذلك ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا فزعم بعض الرواة أن أبا أمية بن المغيرة كان عامئذ أسن قريش كلها قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيه فكان أول فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه فكان أول من دخل عليهم رسول الله على فلما رأوه قالوا هذا الأمين قد رضينا به هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال هلم لي ثوبا فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا بيده ثم موضعه وضعه بيده ثم بنى عليه وكانت قريش تسمي رسول الله وكاني بنزل عليه الوحي الأمين .

قـال أبـو جعفـر: وكـان بناء قريش الكعبة بعد الفجار بخمس عشرة سنة وكان بين عام الفيل وعام الفجار عشرون سنة .

واختلف السلف في سن رسول الله ﷺ حين نبئ كم كانت فقال بعضهم نبئ رسول الله ﷺ بعدما بمت له من مولده أربعون سنة .

ذكر من قال ذلك:

عن ابن عباس قال بعث رسول الله ﷺ لأربعين سنة .

حدثنا عمرو بن على وابن المثنى قالا حدثنا يحيى بن محمد بن قيس قال

سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يذكر عن أنس بن مالك أن رسول الله على بعث على رأس أربعين .

حدث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ بعث على رأس أربعين .

عن يحيى بن جعدة أن رسول الله ﷺ قال لفاطمة إنه كان يعرض عليّ القرآن كل عام مرة وإنه قد عرض عليّ العام مرتين وإنه قد خيل إلى أن أجلي قد حضر وأن أول أهلي لحاقا بي أنت وإنه لم يبعث نبي إلا بعث الذي بعده بنصف من عمره وبعث عيسى لأربعين وبعثت لعشرين.

عن ابن عباس قال بعث رسول الله ﷺ لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة

عن ابن عباس قال بعث رسول الله عليه وأنزل عليه وهو ابن أريعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة .

杂杂杂

## ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الله ﷺ عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل عليه السلام إليه بوحيه

قال أبو جعفر: قد ذكرنا قبل بعض الأخبار الواردة عن أول وقت مجيء جبريل نبينا محمدا ﷺ يومئذ، ونذكر الآن صفة ابتداء جبريل إياه بالمصير إليه وظهوره له بتنزيل ربه.

عن عائشة أنها قالت: كان أول ما ابتدئ به رسول الله على من الوحي الرؤيا الصادقة كانت تجيء مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ثم يرجع إلى أهله فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق فأتاه فقال: يا محمد أنت رسول الله. قال رسول الله على ذهبية نقلت: زملوني لركبتي وأنا قائم شم زحفت ترجف بوادري ثم دخلت على خديجة فقلت: زملوني زملوني حتى ذهب عني الروع ثم أتاني فقال: يا محمد أنت رسول الله، قال: فلقد همت أن أطرح نفسي من حالق من جبل فتبدى لي حين همت بذلك فقال: يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله، ثم قال: اقرأ. قلت: ما أقرأ؟ قال: فأخذني فغتني ثلاث مرات، حتى بلغ مني الجهد شم قال: ﴿ اقْرأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ فقرأت فأتيت خديجة فقلت: «لقد أشفقت على نفسي فأخبرتها خبري» فقالت: أبشر فوالله لا يخزيك الله

أبدا ووالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق .

ثـم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل بن أسد قالت: اسمع من ابن أخيك فسألني فأخـبرته خـبري، فقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران ليتني فيها جـذع ليـتني أكـون حيا حين يخرجك قومك، قلت: «أمخرجي هم؟» قال: نعم إنه لم يجئ رجل قط بما جئت به إلا عودي ولئن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.

ثم كان أول ما نزل علي من القرآن بعد: ﴿ اقْرأْ ﴾ ، و ﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ \* مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ \* وَإِنَّ لَكَ لأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونِ \* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ \* فَسَتُبْحِرُ وَيُبْحِرُونَ ﴾ ، و ﴿ وَالضَّحَى \* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴾ . و ﴿ وَالضَّحَى \* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴾ .

حدث عبد الله بن شداد قال: أتى جبريل محمدا على فقال: «يا محمد اقرأ، فقال: ما أقرأ؟ قال: فضمه، ثم قال: يا محمد اقرأ، قال: ما أقرأ؟ قال: فضمه، ثم قال: يا محمد اقرأ، قال: ما أقرأ؟ قال: فضمه، ثم قال: يا محمد اقرأ، قال: وما أقرأ؟ قال: ﴿ اقْرأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَق ﴾، حتى بلغ: ﴿ عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَم يَعْلَم ﴾ قال: فجاء إلى خديجة فقال: «يا خديجة ما أراني إلا قد عرض لي، قالت: كلا والله ما كان ربك يفعل ذلك بك ما أتبت فاحشة قط ال فأتت خديجة ورقة بن نوفل فأخبرته الخبر فقال لئن كنت صادقة إن زوجك لنبي وليلقين من أمته شدة ولئن أدركته لأومنن به.

قال ثم أبطأ عليه جبريل فقالت له خديجة ما أرى ربك إلا قد قلاك قال فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَالضُّحَى \* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى \* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ .

حدث وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله عليه من النبوة حين جاء جبريل عليه السلام فقال عبيد وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير ومن عنده من الناس كان رسول الله عليه يجاور في حراء من كل سنة شهرا وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية والتحنث التبرر وقال أبو طالب:

## وراق ليرقسي في حسراء ونسازل

قال ولم يكن من خلق الله أحد أبغض إلى من شاعر أو مجنون كنت لا أطيق أن أنظر إليهما قال قلت إن الأبعد يعني نفسه لشاعر أو مجنون لا تحدث بها عني قريش أبدا لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها فلأستريحن قال فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبرئيل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبرئيل قال فوقفت أنظر إليه وشغلني ذلك عما أردت فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رايته كذلك فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ثم انصرف عني وانصرفت راجعًا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا فقالت يا أبا القاسم أيــن كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلى قال قلتُ لها إن الأبعد لشاعر أو مجنون فقالت أعيذك بالله من ذلك يا أبا القاسم ما كان الله ليصنع ذلك بك مع ما أعلم منك من صدق حديثك وعظم أمانتك وحسن خلقك وصلَّة رحمك وماً ذاك يا بن عم لعلك رأيت شيئا؟ قال فقلت لها نعم ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت أبشر يا بن عم واثبت فوالذي نفس حديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد وهو ابن عمها وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل فأخبرته بما أخبرها به رسول الله على أنه رأى وسمع فقال ورقة قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر يعني بالناموس جبرئيل عليه السلام الذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت فرجعت خديجة إلى رسول الله على فأخبرته بقول ورقة فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الهم فلما قضى رسول الله ورقة بن نوفل وهو وانصرف صنع كما كان يصنع وبدأ بالكعبة فطاف بها فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالبيت فقال يا بن أخي أخبرني بما رأيت أو سمعت؟ فأخبره رسول الله على فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر النه نصرا يعلمه ثم أدنى رأسه فقبل يافوخه ثم انصرف رسول الله ومن فقبل يافوخه ثم انصرف رسول الله ومن المنه فقبل يافوخه ثم انصرف رسول الله على منزله .

وقد زاده ذلك من قول ورقة ثباتا وخفف عنه بعض ما كان فيه من الهم فحد ثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير أنه حدث عن خديجة أنها قالت لرسول الله على فيما يثبته فيما أكرمه الله به من نبوته يا بن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك قال نعم قالت فإذا جاءك فأخبرني به فجاءه جبرئيل عليه السلام كما كان يأتيه فقال رسول الله على : لخديجة يا خديجة هذا جبرئيل قد جاءني فقالت نعم فقم يا بن عم فاجلس على فخذي اليسرى فقام رسول الله على فخذي اليمنى فتحول رسول الله على فخذي اليمنى فتحول رسول الله على فخذي اليمنى فتحول وسول الله على فخذي أليمنى فتحول وسول الله فجلس في حجرها قالت هل تراه؟ قال نعم فتحسرت فألقت خمارها ورسول الله فجلس في حجرها قالت هل تراه؟ قال لا فقالت يا بن عم اثبت وأبشر فوالله إنه لملك وما هو بشيطان.

أخبر أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله ﷺ وهو يحدث عن فترة الوحي: «بينا أنا أمشي سمعت صوتا من السهاء فرفعت رأسي فإذا الملك المذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السهاء والأرض» قال

رسول الله ﷺ فجئثت منه فرقا وجئت فقلت: «زملوني زملوني» فدثروني فأنزل الله عـز وجل: ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ عـز وجل: ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ قال: ثم تتابع الوحى .

قال أبو جعفر: فلما أمر الله عز وجل نبيه محمدا ﷺ أن يقوم بإنذار قومه عقاب الله على ما كانوا عليه مقيمين من كفرهم بربهم وعبادتهم الآلهة والأصنام دون الذي خلقهم ورزقهم وأن يحدث بنعمة ربه عليه بقوله: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثْ ﴾ وذلك فيما زعم ابن إسحاق النبوة .

عن ابن إسحاق: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ أي ما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوة فحدث اذكرها وادع إليها قال فجعل رسول الله ﷺ يذكر ما أنعم الله عليه وعلى العباد به من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله فكان أول من صدقه وآمن به واتبعه من خلق الله فيما ذكر زوجه خديجة رحمها الله.

قال الواقدي أصحابنا مجمعون على أن أول أهل القبلة استجاب لرسول الله على خديجة بنت خويلد رحمها الله .

قال أبو جعفر: ثم كان أول شيء فرض الله عز وجل من شرائع الإسلام عليه بعـد الإقـرار بالتوحـيد والـبراءة مـن الأوثان والأصنام وخلع الأنداد الصلاة فيما ذكر.

حدث محمد بن إسحاق قال وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله ﷺ أتاه جبرئيل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين فتوضأ جبرئيل عليه السلام ورسول الله ﷺ ينظر إليه ليريه كيف الطهور ، للصلاة .

عن أنس بن مالك قال لما كان حين نبئ النبي ﷺ وكان ينام حول الكعبة وكانت قريش تنام حولها فأتاه ملكان جبرئيل وميكائيل فقالا بأيهم أمرنا؟ فقالا

أمرنا بسيدهم ثم ذهبا ثم جاءا من القبلة وهم ثلاثة فألفوه وهو نائم فقلبوه لظهره وشـقوا بطـنه ثم جاؤوا بماء من ماء زمزم فغسلوا ما كان في بطنه من شك أو شرك أو جاهلية أو ضلالة ثم جاؤوا بطست من ذهب ملئ إيمانا وحكمة فملئ بطنه وجوفه إيمانا وحكمة ثم عرج به إلى السماء الدنيا فاستفتح جبرئيل فقالوا من هذا؟ فقـال جـبرئيل فقالـوا من معك؟ فقال محمد قالوا وقد بعث؟ قال نعم قالوا مرحبا فدعوا له في دعائهم فلما دخل فإذا هو برجل جسيم وسيم فقال من هذا يا جبرئيل؟ فقال هذا أبوك آدم ثم أتوا به إلى السماء الثانية فاستفتح جبرئيل فقيل له مثل ذلك وقالوا في السمواتُ كلُّها كما قال وقيل له في السماء الدُّنيا فلما دخل إذا بـرجلين فقال من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال يحيى وعيسى ابنا الخالة ثم أتي به السماء الثالثة فلما دخل إذا هو برجل فقال من هذا يا جبرئيل؟ قال هذا أخوك يوسف فضل بالحسن على الناس كما فضل القمر ليلة البدر على الكواكب ثم أتي به السماء الرابعة فإذا هو برجل فقال من هذا يا جبرئيل؟ فقال هذا إدريس ثم قـرأ: ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِياً ﴾ ثم أتي به السماء الخامسة فإذا هو برجل فقال من هذا يا جبرئيل؟ قال هذا هارون ثم أتي به السماء السادسة فإذا هو برجل فقال من هذا يا جبرئيل؟ فقال هذا موسى ثم أتي به السماء السابعة فإذا هو برجل فقال من هذا يا جبرئيل؟ قال هذا أبوك إبراهيم ثم انطلق إلى الجنة فإذا هو بنهر أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل بجنبتيه قباب الدر فقال ما هذا يا جبرئيل؟ فقال هذا الكوثىر الذي أعطاك ربك وهذه مساكنك قال وأخذ جبرئيل بيده من تربته فإذا هو مسك أذفر ثم خرج إلى سدرة المنتهى وهي سدرة نبق أعظمها أمثال الجرار وأصغرها أمثال البيض فدنا ربك عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى فجعل يتغشى السدرة من دنو ربها تبارك وتعالى أمثال الدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ ألوان فأوحى إلى عبده وفهمه وعلمه وفرض عليه خمسين صلاة فمر على موسى فقال ما فرض على أمتك؟ فقال خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمـتك فـإن أمـتك أضـعف الأمـم قوة وأقلها عمرا وذكر ما لقي من بني إسرائيل فرجع فوضع عنه عشرا ثم مر على موسى فقال ارجع إلى ربك فسله التخفيف كذلك حتى جعلها خمسا قال أرجع إلى ربك فسله التخفيف فقال لست براجع غير عاصيك وقـذف في قلـبه ألا يـرجّع فقـال الله عـز وجـل لا يبدل كلامي ولّا يرد قـضائي وفرضـي وخفق عن أمتي الصلاة لعشر قال أنس وما وجدت ريخا قط ولا ريح عروس قط أطيب ريحا من جلد رسول الله ﷺ ألزقت جلدي بجلده وشممته .

قـال أبـو جعفر: ثم اختلف السلف فيمن اتبع رسول الله ﷺ وآمن به وصدقه على ما جاء به من عند الله من الحق بعد زوجته خديجة بن خويلد وصلى معه.

فقال بعضهم كان أول ذدر آمن برسول الله ﷺ معه وصدقه بما جاءه من عند الله علي بن أبي طالب عليه السلام .

حدث إسماعيل بن إياس بن عفيف عن أبيه عن جده قال كنت امرأ تاجرا فقدمت أيام الحج فأتيت العباس فبينا نحن عنده إذ خرج رجل يصلي فقام تجاه الكعبة ثم خرجت امرأة فقامت معه تصلي وخرج غلام فقام يصلي معه فقلت يا عباس ما هذا الدين؟ إن هذا الدين ما أدري ما هو؟ قال هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله ارسله به وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن به قال عفيف فليتني كنت آمنت يومئذ فكنت أكون رابعا .

عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي وكان عفيف أخا الأشعث بن قيس الكندي لأمه وكان ابن عمه عن أبيه عن جده عفيف قال كان العباس بن عبد المطلب بمنى فأتا رجل مجتمع فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي فخرجت امرأة فتوضأت وقامت تصلي ثم خرج غلام قد راهق فتوضأ ثم قام إلى جنبه يصلي فقلت ويحك يا عباس ما هذا؟ قال هذا ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يزعم أن الله بعثه رسولا وهذا ابن أخي علي بن أبي طالب قد تابعه على دينه وهذه امرأته خديجة ابنة خويلد قد تابعته على دينه قال عفيف بعدما أسلم ورسخ الإسلام في قلبه يا ليتني كنت رابعا

حدثنا ابن حميد قال حدثنا عيسى بن سوادة بن الجعد قال حدثنا محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو حازم المدني والكلبي قالوا على أول من أسلم قال الكلبي أسلم وهو ابن تسع سنين .

عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج قال كان من نعمة الله على على بن أبي طالب وما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثير فقال رسول الله على للعباس عمه وكان من أيسر بني هاشم يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق

بنا فنخفف عنه من عياله آخذ من بنيه رجلا وتأخذ من بنيه رجلا فنكفهما عنه قال العباس نعم فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا أنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما أبو طالب إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما فأخذ رسول الله على عليا فضمه إليه وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه فلم يزل علي بن أبي طالب مع رسول الله على عتى بعثه الله نبيا فاتبعه على فآمن به وصدقه ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه.

وقال آخرون أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه .

ثم إن الله عز وجل أمر نبيه محمدا على بعد مبعثه بثلاث سنين أن يصدع بما جاءه منه وأن يبادي الناس بأمره ويدعو إليه فقال له: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ وكان قبل ذلك في السنين الثلاث من مبعثه إلى أن أمر بإظهار المدعاء إلى الله مستسرا مخفيا أمره على وأنزل عليه: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَ قَكَ الْأَقْرِينَ \* وَانزل عليه وأن فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وأخفيض جَنَاحَكَ لَمِن الممؤمنينَ \* فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مُمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ واخفيض جَناحَكَ لَمِن الممؤمنينَ \* فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مُمَّا تَعْمَلُونَ والله وكان أصحاب رسول الله على إذا صلوا ذهبوا إلى الشعاب فاستخفوا من قومهم فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب النبي على في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم فاقتتلوا فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي جمل فشجه فكان أول دم أهريق في الإسلام .

عن ابن عباس قال صعد رسول الله على ذات يوم الصفا فقال يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا مالك؟ قال: «أرأيت إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم أما كنتم تصدقونني» قالوا: بلى قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب تبا لك ألهذا دعوتنا أو جمعتنا فأنزل الله عز وجل: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبُ وَتَبَّ ﴾ إلى آخر السورة.

عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَ تَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ خرج رسول الله ﷺ حتى صعد الصفا فهتف: «يا صباحاه» فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد فقال يا بني فلان يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك ما

جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت هذه السورة: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ إلى آخر السورة .

قال ابن إسماق فصدع رسول الله على بأمر الله وبادى قومه بالإسلام فلما فعل ذلك لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه بعض الرد فيما بلغني حتى ذكر آلهتهم وعابها فلما فعل ذلك ناكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته إلا من عصم الله منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون وحدب عليه أبو طالب عمه ومنعه وقام دونه ومـضى رسـول الله ﷺ على أمـر الله مظهـرا لأمـره لا يرده عنه شيء فلما رأت قريش أن رسول الله على لا يعتبهم من شيء يكرهونه مما أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم ورأوا أن أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم مشي رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري ابن هشام والأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأبو جهل ابن هشام والعاص بن وائل ونبيه ومنبه ابنا الحجاج أو من مشى إليه منهم فقالوا يا أبا طالب إن ابـن أخـيك قد سب ألهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عـنا وإمـا أن تخلى بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه فقال لهــم أبــو طالــب قــولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه ومضى رسول الله ﷺ على ما هـو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه قال ثم شري الأمر بينه وبينهم حتى تباعد البرجال وتنضاغنوا وأكثرت قريش ذكر رسول الله ﷺ بينها وتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنـا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عـنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين أو كما قالوا ثم انصرفوا عنه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم له ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله ﷺ لهم ولا خذلانه .

عن ابن عباس قال لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقال إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول فلو بعثت إليه فنهيته فبعث إليه فجاء النبي على فلاخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل قال فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد رسول الله عليه مجلسا قرب عمه فجلس عند

الباب فقال له أبو طالب أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول قال وأكثروا عليه من القول وتكلم رسول الله على فقال يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية ففزعوا لكلمته ولقوله فقال القوم كلمة واحدة؟ نعم وأبيك عشرا فما هي؟ فقال أبو طالب وأي كلمة هي يا بن أخي؟ قال لا إله إلا الله قال فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: ﴿ أَجَعَلَ الآلِهَ إَلَى اللهِ الله الله الله الله الله الله يُنهي عُريب .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال فحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن قريشا حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله على فقال له يا بن أخي إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا فأبق على وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق فظن رسول الله على أنه قد بدا لعمه فيه بداء وأنه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه فقال رسول الله على : «يا على لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته هم استعبر رسول الله على فنكى ثم قام فلما ولى ناداه أبو طالب فقال أقبل يا بن أخي فأقبل عليه رسول الله على فقال: «اذهب يا بن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا».

قال ثم إن قريشا لما عرفت أن أبا طالب أبي خذلان رسول الله يَكِينَ وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له فيما بلغني يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأشعره وأجمله فخذه فلك عقله ونصرته واتخذه ولذا فهو لك وأسلم لنا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله فإنما رجل كرجل فقال والله لبئس ما تسومونني أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون أبدا فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف والله يا أبا طالب لقد انصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهه فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا فقال أبو طالب للمطعم والله ما أنصفوني ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم على فاصنع ما بدا لك أو كما قال أبو طالب.

قال فحقب الأمر عند ذلك وحميت الحرب وتنابذ القوم وبادي بعضهم بعضا

عن عروة أنه كتب إلى عبدالملك بن مروان أما بعد فإنه يعني رسول الله على الما وعاهم دعا قومه لما بعثه الله من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم وكادوا يسمعون له حتى ذكر طواغيتهم وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال أنكروا ذلك عليه واشتدوا عليه وكرهو ما قال لهم وأغروا به من أطاعهم فانصفق عنه عامة الناس فتركوه إلا من حفظه الله منهم وهم قليل فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من تبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله على من أمرهم رسول الله على من البعدة وكان بالمسلمين أمرهم رسول الله على أن يخرجوا إلى أرض الحبشة وكان بالحبشة ملك صالح يقال أمرهم رسول الله على أخد بأرضه وكان يثنى عليه مع ذلك صلاح وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يتجرون فيها يجدون فيها رفاغا من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا فأمرهم بها رسول الله على فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة وخاف عليهم الفتن ومكث هو فلم يبرح فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم ثم إنه فشا الإسلام فيها ودخل فيه رجال من أشرافهم .

قـال أبـو جعفر: فاختلف في عدد من خرج إلى أرض الحبشة وهاجر إليها هذه الهجرة وهي الهجرة الأولى.

فقال بعضهم كانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة .

عن الحارث بن الفضيل قال خرج الذين هاجروا الهجرة الأولى متسللين سرا

وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة حتى انتهوا إلى الشعيبة منهم الراكب والماشي ووفق الله المسلمين ساعة جاؤوا سفينتين للتجار حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار وكان مخرجهم في رجب في السنة الخامسة من حين نبئ رسول الله ﷺ وخرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا البحر حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحداً.

قالـوا وقدمـنا أرض الحبشة فجاورنا بها خير جار أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذي ولا نسمع شيئا نكرهه .

وقال آخرون كان الذين لحقوا بأرض الحبشة وهاجروا إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا وولدوا بها اثنين وثمانين رجلا إن كان عمار بن ياسر فيهم وهو يشك فيه.

عن محمد بن إسحاق قال لما رأى رسول الله على ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله وعمه أبي طالب وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحد عنده وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ي إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله عز وجل بدينهم فكانت أول هجرة كانت في الإسلام فكان أول من خرج من المسلمين من بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ومعه امرأته رقية ابنة رسول الله ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصي الزبير بن العوام .

فعد النفر الذين ذكرهم الواقدي غير أنه قال من بني عامر بن لؤي بن غالب ابن فهر أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي ويقال بل أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي قال ويقال هو أول من قدمها فجعلهم ابن إسحاق عشرة وقال كان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني .

قال ثم خرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا بها منهم من خرج بأهله معه ومنهم من خرج بنفسه لا أهل معه ثم

عـد بعـد ذلـك تمـام اثنين وثمانين رجلا بالعشرة الذين ذكرت بأسمائهم ومن كان منهم معه أهله وولده ومن ولد له بأرض الحبشة ومن كان منهم لا أهل معه.

قال أبو جعفر: ولما خرج من خرج من أصحاب رسول الله على إلى أرض الحبشة مهاجرا إليها ورسول الله على مقيم بمكة يدعو إلى الله سرا وجهرا قد منعه الله بعمه أبي طالب وبمن استجاب لنصرته من عشيرته ورأت قريش أنهم لا سبيل لهم إليه رموه بالسحر والكهانة والجنون وأنه شاعر وجعلوا يصدون عنه من خافوا منه أن يسمع قوله فيتبعه فكان أشد ما بلغوا منه حينئذ فيما ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت له ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله على فيما كانت تظهر من عداوته قال قد حضرتم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله على أخرامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلمتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا.

فبينا هم كذلك إذ طلع رسول الله على فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم طائف بالبيت فلما مر بهم غمزوه ببعض القول قال فعرفت ذلك في وجه رسول الله على ثم مضى فلما مر بهم الثانية غمزوه مثلها فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف فقال: «أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح» قال فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع وحتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول حتى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم راشدا فوالله ما كنت جهولا.

قال فانصرف رسول الله على حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه فبينا هم كذلك إذ طلع رسول الله على فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون له أنت الذي تقول كذا وكذا لما يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم فيقول رسول الله على : «نعم أنا الذي أقول ذلك» قال فلقد رأيت رجلا منهم آخذا بجمع ردائه قال وقام أبو بكر الصديق دونه يقول وهو يبكي ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه فإن ذلك أشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قلت لعبد الله بن عمرو حدثني بأشد شيء رأيت المشركين صنعوا برسول الله على قال أقبل عقبة بن أبي معيط ورسول الله على عند الكعبة فلوى ثوبه في عنقه وخنقه خنقا شديدا فقام أبو بكر من خلفه فوضع يده على منكبه فدفعه عن رسول الله على ثم قال أبو بكر يا قوم: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِي الله ﴾ ، إلى قوله: ﴿إِنَّ الله لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ .

قـال ابــن إسحاق وحدثني رجل من أسلم كان واعية أن أبا جهل بن هشام مر برسول الله ﷺ وهـو جـالسُّ عند الصفا فأذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف له فلم يكلمه رسول الله ﷺ ومولاة لعبد الله بن جدعان التيمي في مسكن لها فوق الصفا تسمع ذلك ثم انصرف عنه فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة وكان إذا فعل ذلَّك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم وكان أعز قريش وأشدها شكيمة فلما مر بالمولاة وقد قـام رسـول الله ﷺ ورجع إلى بيته قالت يا أبا عمارة لو رأيت ما لقى ابن أخيك محمد أنفا قبل أن تأتي من أبي الحكم ابن هشام وجده ها هنا جالسا فسبه وآذاه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد قال فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله بـه مـن كـرامته فخـرج سـريعاً لا يقف على أحد كما كان يصنع يريد الطواف بالكعبة معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يقع به فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة فشجه به أشجة منكرة وقال أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول فرد ذلك على إن استطعت وقامـت رجـال بـني مخـزوم إلى حمـزة لينصروا أبا جهل منه فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا وتم حمزة على إسلامه فلما أسلم حمـزة عـرفت قـريش أن رسول الله ﷺ قد عز وأن حمزة سيمنعه فكفوا عن رسولُ الله ﷺ بعض ما كانوا ينالون منه .

 من القوم إن أرادوه فقال دعوني فإن الله سيمنعني قال فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في المضحى وقريش في أنديتها حتى قام عند المقام ثم قال بسم الله الرحمن المرحيم رافعا بها صوته: ﴿ الرَّحْمَنُ \* عَلَّمَ القُرْآنَ \* خَلَقَ الإِنسَانَ \* عَلَّمَهُ البَيَانَ ﴾ . قال ثم استقبلها يقرأ فيها قال وتأملوا وجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد ثم قالوا إنه ليتلوا بعض ما جاء به محمد فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا بوجهه فقالوا هذا الذي خشينا عليك قال ما كان أعداء الله أهون على منهم الآن لئن شئتم لأغادينهم غدا بمثلها قالوا لا حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون .

قال أبو جعفر: ولما استقر الدين بالذين هاجروا إلى أرض الحبشة القرار بأرض النجاشي واطمأنوا تآمرت قريش فيما بينها في الكيد بمن ضوى إليها من المسلمين فوجهوا عُمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي إلى النجاشي مع هـدايا كثيرة أهدوها إليه وإلى بطارقته وأمروهما أن يسألا النجاشي تسليم من قبله وبأرضه من المسلمين إليهم فشخص عمرو وعبد الله إليه في ذلك فنفذًا لما أرسلهما إليه قومهما فلم يصلا إلى ما أمل قومهما من النجاشي فرجعا مقبوحين وأسلم عمر بن الخطاب رحمه الله فلما أسلم وكان رجلا جلداً جليدا منيعا وكان قـد أسلم قبل ذلك حمزة بن عبد المطلب ووجد أصحاب رسول الله ﷺ في أنفسهم قـوة وجعـل الإسـلام يفـشو في القـبائل وحمـى النجاشي من ضوى إلى بُلده منهم اجتمعت قريش فائتمرت بينها أن يكتبوا بينهم كتابا يتعاقدون فيه على ألا ينكحوا إلى بني هاشم وبني المطلب ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم فكتبوا بـذلك صحيفة وتعاهـدوا وتواثقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا بـذلك الأمـر على أنفسهم فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه وخرج من بني هاشم أبو لهـب عـبد العـزى بن عبد المطلب إلى قريش وظاهرهم عليه فأقاموا علَّى ذلكُ من أمرهم سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا ألا يصل إلى أحد منهم شيء إلا سرا مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش وذكر أن أبا جهل لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن أســد معــه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله عَلَيْتُهُ ومعه في النُّشعب فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة فجاء أبو البختري ابن هشام بن الحارث بن أسد فقال ما لك وله؟ قال يحمل الطعام إلى بني هاشم فقال له أبو البختري طعام لعمته عنده بعثت إليه فيه أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه فأخذ أبو البختري لحي بعير فضربه فشجه ووطئه وطئا شديدا وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله على وأصحابه فيشمتوا بهم ورسول الله على في كل ذلك يدعو قومه سرا وجهرا آناء اليل وآناء النهار والوحي عليه من الله متتابع بأمره ونهيه ووعيد.

※ ※ ※

## من ناصبه العداوة والحجج لرسول الله ﷺ على من خالفه

فذكر أن أشراف قومه اجتمعوا له يوما فيما حدث عن ابن عباس أن قريشا وعدوا رسول الله على أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء ويطؤوا عقبه فقالوا هذا لك عندنا يا محمد وكف عن شتم آلمتنا فلا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صلاح قال ما هي قالوا تعبد آلمتنا سنة اللات والعزى ونعبد إلهك سنة قال حتى أنظر ما يأتي من عند ربي فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ \* لاَ أَعْبُدُ مَا مَن عند ربي فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ \* لاَ أَعْبُدُ مَا يَقَى اللهِ عَنْ وجل: ﴿ قُلْ أَنْهُمُ اللهِ عَنْ وجل اللهِ عَنْ وجل اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْهُ اللهِ قَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ .

عن محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن ميناء مولى أبي البختري قال لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله وألي فقالوا يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشركك في أمرنا كله فإن كان الذي جئت به خيرا مما في أيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه فأنزل الله عز وجل: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ حتى انقضت السورة .

فكان رسول الله على حريصا على صلاح قومه محبا مقاربتهم بما وجد إليه السبيل قد ذكر أنه تمنى السبيل إلى مقاربتهم فكان من أمره في ذلك ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد المدني عن محمد بن كعب القرظي قال لما رأى رسول الله على قومه عنه وشق عليه ما يرى من مباعدتهم ما جاءهم به من الله تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه

وبين قـومه وكان يسره مع حبه قومه وحرصه عليهم أن يلين له بعض ما قد غلظ عليه مِن أمرهم حتى حدثِ بذلك نفسه وتمناه وأحبه فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَـوَى \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَي \* وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ فلما انتهى إلى أَقُوله: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ﴿ وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الأَّخْرَى ﴾ . ألقى الشيطان على لـسانه لما كان يحدث به نفسه ويتمنى أن يأتي به قومه تلك الغرانيق العلا (١) وإن شافعتهن لترتجى فلما سمعت ذلك قريش فرحوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم فأصاخوا له والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما جاءهم به عن ربهم ولا يتهمونه على خطإ ولا وهم ولا زلل فلما انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجد فيها فسجد المسلمون بسجود نبيهم تصديقا لما جاء به واتباعا لأمره وسجد من في المسجد من المشركين من قريش وغيرهم لما سمعوا من ذكر الهتهم فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة فإنه كان شيخًا كبيرا فلم يستطع السجود فأخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليها ثم تفرق الناس من المسجد وخرجت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم يقولون قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر قد زعم فيما يتلو أنها الغرانيق العلا وأن شفاعتهن ترتضي وبلغت السجدة من بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله عَلَيْ وقيل أسلمت قريش فنهض منهم رجال وتخلف آخرون وأتى جبريل رسول الله ﷺ فقال يا محمد ماذا صنعت لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله عز وجل وقلت ما لم يقل لك فحزن رسول الله عند ذلك حزنا شديدا وخاف من الله خوفا كثيرا فأنزل الله عــز وجــل وكــان بــه رحيما يعزيه ويخفض عليه الأمر ويخبره أنه لم يك قبله نبي ولا رسول تمنى كما تمنى ولا أحب كما أحب إلا والشيطان قد ألقي في أمنيته كمّا ألقى على لسانه ﷺ فنسخ الله ما ألقى الشيطِان وأحكم آياته أي فإنما أنت كبعض الأنبِياء والرسيل فأنزل إلله عز وجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قُبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ إِلاًّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ الله مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ الله آيَاتِهِ والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ . فأذهب الله عز وجل عنّ نبيه الحزنّ وآمنه من الذي كان يخاف ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه من ذكر آلهتهم أنها الغرانيق العِلا وأن شفاعتهِن ترتضِي بقـول الله عز وجل حين ذكر اللات والعزى: ﴿ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأَخْرَى \* أَلكُمُ الذَّكَرُ

<sup>(</sup>١) ثبت بالتحقيق العلمي أن هذه القصة ملفقة .

وَلَهُ الأُنثَى \* تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾ أي: عوجاء: ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَاَبَاؤُكُم ﴾ إلى قوله: ﴿ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ . أي فكيف تنفع شفاعة آلهتكم عنده .

فلما جاء من الله ما نسخ ما كان الشيطان ألقى على لسان نبيه قالت قريش ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتكم عند الله فغير ذلك وجاء بغيره وكان ذانك الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله على قد وقعا في فم كل مشرك فازدادوا شرا إلى ما كانوا عليه وشدة على من أسلم واتبع رسول الله على منهم وأقبل أولئك النفر من أصحاب رسول الله على الذين خرجوا من أرض الحبشة لما بلغهم من إسلام أهل مكة حين سجدوا مع رسول الله على حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن الذي كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا فكان ممن إسلام أهل مكة منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد معه بدرا من بني عبد شمس بن عبد مناف بن قصي عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية معه امرأته رقية بنت رسول الله على وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس معه امرأته رقية بنت رسول الله على وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس معه امرأته سهلة بن سهيل وجماعة أخر معهم عددهم ثلاثة وثلاثون

عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس قالا: جلس رسول الله على في ناد من أندية قريش كثير أهله فتمنى يومئذ ألا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَي \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾ فقرأها رسول الله عليه حتى إذا بلغ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاّتَ وَالْعُزّى \* وَمَنَاةَ النَّالِئَةَ الأُخْرَى ﴾ ألقى الشيطان عليه كلمتين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى فتكلم بهما ثم مضى فقرأ السورة كلها فسجد في آخر السورة وسجد القوم معه جميعا ورفع الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته فسجد عليه وكان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود فرضوا بما تكلم به وقالوا قد عرفنا أن الله يحيي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده فإذا جعلت لها نصيبا فنحن معك قالا فلما أمسى أتاه جبرئيل عليه السلام فعرض عليه السورة فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال ما جئتك بهاتين فقال رسول الله عَنَيْ أَوْتَيْ اللّه وقلت على الله ما لم يقل فأوحى الله على أليه وقات على الله ما لم يقل فأوحى الله قولين كَادُوا لَيَفْتِ نُونَكَ عَنِ اللّذِي أَوْحَيْ نَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِ نُولِو وَلا نَبِي ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللّه عَلِي مَن رّسُولٍ وَلا نَبِي ﴾ إلى قوله: ﴿ والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ .

قال فسمع من كان بأرض الحبشة من المهاجرين أن أهل مكة قد أسلموا كلهم فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا هم أحب إلينا فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان ثم قام فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق في نقض الصحيفة التي كانت قريش كتبت بينها على بني هاشم وبني المطلب نفر من قريش وكمان أحسنهم بـلاء فيه هشام بن عمرو بن الحارث العامري من عامر بن لؤي وكان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه وإنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فقال يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قـد علمـت لا يبايعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم أما إني أحلف بـالله لو كانوا أخوال أبي الحكم ابن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابـك إلـيه أبدا قال ويحك يا هشام فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد والله لو كان معـي رجـل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها قال قد وجدت رجلا قال من هو؟ قال أنا قال له زهير ابغنا ثالثا فذهب إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف فقال له يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فنيه أما والله لـئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعا قال ويحك فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد؟ قال قد وجدت ثانيا قال من هو قال أنا قال ابغنا ثالثا قال قد فعلت قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية قال ابغنا رابعا فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له نحوا مما قال للمطعم بن عدي فقال وهـل من أحد يعين على هذا قال نعم قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك قال ابغنا خامسا فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد قال نعم ثم سمى له القوم فاتعدوا له خطم الحجون الذي بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم وتعاهدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها وقال زهير أنا أبدؤكم فأكون أولكم يتكلم فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة له فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنأكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكي لا يبايعون ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة قال أبو جهـل وكـان في ناحـية المسجد كذبت والله لا تشق قال زمعة بن الأسود أنت والله أكذب ما رضينا كتابها حين كتبت قال أبو البختري صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به قال المطعم بن عدي صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك قال أبو جهل هذا أمر قضي بليل وتشوور فيه بغير هذا المكان وأبو طالب جالس في ناحية المسجد وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا ما كان من باسمك اللهم وهي فاتحة ما كانت تكتب قريش تفتتح بها كتابها إذا كتبت.

قال وكان كاتب صحيفة قريش فيما بلغني التي كتبوا على رسول الله ﷺ ورهطه من بني هاشم وبني المطلب منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي فشلت يده .

وأقام بقيتهم بأرض الحبشة حتى بعث فيهم رسول الله ﷺ إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري فحملهم في سفينتين فقدم بهم على رسول الله ﷺ وهو بخيبر بعد الحديبية وكان جميع من قدم في السفينتين ستة عشر رجلاً .

ولم يـزل رسـول الله ﷺ مقـيما مـع قـريش بمكـة يدعوهم إلى الله سرا وجهرا صـابرا علـى أذاهـم وتكذيبهم إيـاه واستهزائهم به حتى إن كان بعضهم فيما ذكر يطـرح علـيه رحـم الـشاة وهـو يـصلي ويطرحها في برمته إذا نصبت له حتى اتخذ رسول الله ﷺ منهم فيما بلغني حجرا يستتر به منهم إذا صلى .

عن عروة بن الزبير قال كان رسول الله على يخرج بذلك إذا رمي به في داره على العود فيقف على بابه ثم يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا ثم يلقيه بالطريق.

ثم إن أبا طالب وخديجة هلكا في عام واحد وذلك فيما حدث عن ابن إسحاق قبل هجرته إلى المدينة بثلاث سنين فعظمت المصيبة على رسول الله ﷺ بهلاكهما وذلك أن قريشا وصلوا من أذاه بعد موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في حياته منه حتى نثر بعضهم على رأسه التراب.

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال لما نثر ذلك السفيه التراب على رأس رسول الله ﷺ دخل رسول الله ﷺ بيته والتراب على رأسه .

فقامت إلىه إحدى بناته تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول الله ﷺ يقول

لها: «يا بنية لا تبكي فإن الله مانع أباك» قال: ويقول رسول الله ﷺ : «ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب» .

ولما هلك أبو طالب خرج رسول الله على إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه وذكر أنه خرج إليهم وحده فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال لما انتهى رسول الله على إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومسعود بن عمرو بن عمير وحبيب بن عمرو بن عمير وعندهم امرأة من قريش من بني جمح فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاء لهم من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه فقال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك وقال الآخر ما وجد الله أحدا يرسله غيرك وقال الثالث والله لا أكلمك كلمة أبدا لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك .

فقام رسول الله على من عندهم وقد يئس من خير ثقيف وقد قال لهم فيما ذكر لي إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا على وكره رسول الله على أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم ذلك عليه فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف وقد لقي رسول الله ويما ذكر لي تلك المرأة من بني جمح فقال لها ماذا لقينا من أحمائك فلما اطمأن رسول الله على قال فيما ذكر لي: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي من أن ينزل بي غضبك أو بحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة من أن ينزل بي غضبك أو بحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك».

فلما رأى ابنا ربيعة عتبة وشيبة ما لقي تحركت له رحمهما فدعوا له غلاما لهما نـصرانيا يقال له عداس فقالا له خذ قطفا من هذا العنب وضعه في ذلك الطبق ثم

ثم إن رسول الله ﷺ انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خبر ثقيف حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي فمر به نفر من الجن الذين ذكر الله عز وجل.

قال محمد بن إسحاق وهم فيما ذكر لي سبعة نفر من جن أهل نصيبين اليمن فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا فقص الله عز وجل خبرهم عليه: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم ﴾ . وقال: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الجِنِّ » . إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة .

قـال محمد وتسمية النفر من الجن الذي استمعوا الوحي فيما بلغني حسا ومسا وشاصر وناصر واينا الأرد وأينين والأحقم .

قال ثم قدم رسول الله ﷺ مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به .

وذكر بعضهم أن رسول الله ﷺ لما انصرف من الطائف مريدا مكة مر به بعض أهل مكة فقال له رسول الله ﷺ: «هل أنت مبلغ عني رسالة أرسلك بها؟» قال نعم قال ائت الأخنس بن شريق فقل له يقول لك محمد هل أنت مجيري حتى أبلغ رسالة ربي؟ قال فأتاه فقال له ذلك فقال الأخنس إن الحليف لا يجير على الصريح

قال فأتى النبي على فأخبره قال تعود قال نعم قال ائت سهيل بن عمرو فقل له إن محمدا يقول لك هل أنت مجيري حتى أبلغ رسالات ربي فأتاه فقال له ذلك قال فقال إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب قال فرجع إلى النبي على فأخبره قال تعود قال نعم قال ائت المطعم بن عدي فقل له إن محمدا يقول لك هل أنت مجيري حتى أبلغ رسالات ربي؟ قال نعم فليدخل قال فرجع الرجل إليه فأخبره وأصبح المطعم بن عدي قد لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه فدخلوا المسجد فلما رآه أبو جهل قال أمجير أم متابع قال بل مجير قال فقال قد أجرنا من أجرت فدخل النبي محلى منا فدخل يوما المسجد الحرام والمشركون عند الكعبة فلما رآه أبو جهل قال هذا نبيكم يا بني عبد مناف قال عتبة بن ربيعة وما تنكر أن يكون منا فوالله ما حيت لله ولا لرسوله ولكن حميت لأنفك وأما أنت يا أبا جهل ابن هشام فوالله لا يأتي عليك غير كبير من الدهر حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرا وأما أنتم يا معشر الملإ من قريش فوالله لا يأتي عليكم غير كبير من الدهر حتى تدخلوا فيما تذكرون وأنتم كارهون .

وكان رسول الله ﷺ يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم إلى الله وإلى نصرته ويخبرهم أنه نبي مرسل ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به .

حدث حسين بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال سمعت ربيعة بن عباد يحدث أبي قال إني لغلام شاب مع أبي بمنى ورسول الله ﷺ يقف على منازل القبائل من العرب فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به .

قال وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية فإذا فرغ رسول الله على من قوله وما دعا إليه قال الرجل يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا له قال فقلت لأبي يا أبت من هذا الرجل الذي يتبعه يرد عليه ما يقول؟ قال هذا عمه عبد العزى أبو لهب بن عبد المطلب .

حدث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أن رسول الله على ألى كندة في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مليح فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه .

حدث محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين أنه أتى كلبا في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول لهم يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم.

عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله عَلَيْهُ أَتَى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم.

وحدث محمد بن مسلم بن شهاب الرهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فقال رجل منهم يقال له بيَّحرة بن فراس والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب ثم قال له أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال الأمر إلى الله ينضعه حيث يشاء قال فقال له أفتهدف نحورنا للعرب دونك فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كانت أدركته السن حتى لا يقدر على أن يوافي معهم الموسم فكانـوا إذا رجّعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم فقالوا جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب يـزعم أنـه نبي ويدعـو إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به معنا إلى بلادنا قال فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف هل لذناباها من مطلب والـذي نفس فـلان بـيده ما تقولها إسماعيلي قط وإنها لحق فأين كان رأيكم عنه؟ فكان رسول الله على ذلك من أمره كلماً اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى والرحمة لا يسمع بقادم يقدم من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده .

حدث عاصم بن عمر بن قتادة الظفري عن أشياخ من قومه قالوا قدم سويد

بن صامت أخمو بني عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمرا قال وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم الكامل لجلده وشعره ونسبه وشرفه وهو الذي يقول:

ألا رب من تدعو صديقا ولو ترى ::: مقالسته بالغسيب ساءك ما يفري مقالسته كالسشحم ما كان شاهدا ::: وبالغسيب مأثور على ثغرة النحر يسسرك باديسه وتحست أديمسه ::: نمسيمة غسش تبتري عقب الظهر تسبين لسك العيسنان ما هو كاتم ::: ولا جسن بالبغضاء والنظر الشزر فرشيني بخسير طالمسا قسد بريتني ::: وخسير الموالي من يريش ولا يبري

مع أشعار له كثيرة يقولها قال فتصدى له رسول الله على حين سمع به فدعاه إلى الله وإلى الإسلام قال فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي فقال له رسول الله على : «وما الذي معك» قال مجلة لقمان يعني حكمة لقمان فقال له رسول الله على : «اعرضها على» فعرضها عليه فقال إن هذا لكلام حسن معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله على هدى ونور قال فتلا عليه رسول الله على القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه وقال إن هذا لقول حسن

ثم انصرف عنه وقدم المدينة فلم يلبث أن قتلته الخزرج فإن كان قومه ليقولون قد قتل وهو مسلم وكان قتله قبل بعاث .

عن محمود بن لبيد أخي بني الأشهل قال لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج سمع بهم رسول الله على فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا وما ذاك؟ قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى الله أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأنزل على الكتاب ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا أي قوم هذا والله خير مما جئتم له قال فيأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال دعنا منك فلعمري لقد جئنا لغير هذا قال فصمت إياس وقام رسول الله عليه عنهم وانصرفوا إلى المدينة فكانت وقعة بعاث فصمت إياس وقام رسول الله ويلي عنه م وانصرفوا إلى المدينة فكانت وقعة بعاث فضرب بين الأوس والخزرج قال ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك قال محمود بن لبيد فأخبرني من حضره من قومي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما لقد كان استشعر ويحمده ويسبحه حتى مات فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما لقد كان استشعر

الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله عليه ما سمع.

قال فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له خرج رسول الله ﷺ في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم فبينا هو عند العقبة إذ لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيراً.

فحدث عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا لما لقيهم رسول الله على الله على عاصم بن عمر بن الخزرج قال: «أمن موالي يهود؟» قالوا: نعم قال أفلا تجلسون حتى أكلمكم؟ قالوا بلى قال فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن

قال وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم ببلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا أهل شرك أصحاب أوثان وكانوا قد عزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم إن نبيا الآن مبعوث قد أظل زمانه نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما كلم رسول الله على أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام وقالوا له إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم وعسى الله أن يجمعهم بك وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك أن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك ثم انصرفوا عن رسول الله على الله الله والله بلادهم وقد آمنوا وصدقوا .

قال فلما قدموا المدينة على قومهم ذكروا لهم رسول الله على ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله على حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله على بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب.

عـن عـبادة بـن الـصامت قـال كـنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله ﷺ على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض الحرب على ألا نـشرك بـالله شـيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين

أيديـنا وأرجلـنا ولا نعـصيه في معروف فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم شيئا من ذلك فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم .

عن ابن إستحاق قال فلما انصرف عنه القوم بعث معهم رسول الله على مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين فكان يسمى مصعب بالمدينة المقرئ وكان منزله على أسعد بن زرارة بن عدس أبي أمامة .

عن محمد بن إسحاق أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن خاَّلة أسعد بن زرارة فدخَّل به حائطا من حوائظ بني ظفر على بئر يقال لها بئر مرق فجلسا في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك على دين قومه فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير لا أبا لك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قـد أتـيا دارنـا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما أن يأتيا دارنا فإنه لولا أن أسعد بـن زرارة مـني حـيث قـد علمـت كفيتك ذلك هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب هـذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه قال مصعب إن يجلس أكلمه قال فوقف عليهما متشتما فقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كانت لكما في أنفسكما حاجة؟ فقال لـه مصعب أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره قال أنصفت ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن فقالا فيما يذكر عنهما والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله ثم قال ما أحسن هذا وأجمله كيف تصنعون إذاً أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له تغتسل فتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين .

قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن سعد بن معاذ ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير

الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعلت؟ قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما فقالا نفعل ما أحببت وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك قال فقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة فأخذ الحربة من يده ثم قال والله ما أراك أغنيت شيئا ثم خرج إليهما فلما رآهما سعد مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني تغشانا في دارنا بما نكره وقد قال أسعد لمصعب أي مصعب جاءك والله سيد من وراءه من قومه إن يتبعك لم يخالف عليك منهم اثنان فقال له مصعب أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ قال سعد أنصفت ثم ركز الحربة فجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن قالا فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله .

ثم قال لهما كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا تغتسل فتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق وركع ركعتين ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع سعد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة قال فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا ببالله ورسوله قال فوالله ما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة .ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف وتلك أوس الله وهم من أوس بن حارثة وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت وهو صيفي وكان شاعرا لهم وقائدا يسمعون منه ويطيعونه فوقف بهم عن الإسلام فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول الله علي فل المدينة ومضى بدر وأحد والخندق .

قال ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدوا

رسول الله ﷺ العقبة من أوسط أيام التشريق حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته والنصر لنبيه ﷺ وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله .

حدث معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين أخو بني سلمة أن أخاه عبد الله بن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعب بن مالك حدثه وكان كعب محن شهد العقبة وبايع رسول الله على بها قال خرجنا في حجاج قومنا وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا والله يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا والله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا قال فقلنا وما ذاك قال قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر يعني الكعبة وأن أصلي إليها قال فقلنا والله ما بلغنا عن نبينا أنه يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه قال فقال إني لمصل إليها قال فقلنا له لكنا لا نفعل قال فكنا إذا حضرت المصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة قال وقد عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك فلما قدمنا مكة قال لي يا بن أخي انطلق بنا إلى رسول الله على والله لقد وقع في نفسي رسول الله يحتى أسأله عما صنعت في سفري هذا فإني والله لقد وقع في نفسي منه لما رأيت من خلافكم إياي فيه

قال فخرجنا نسأل عن رسول الله على وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله على فقال هل تعرفانه قلنا لا قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه قلنا نعم قال وقد كنا نعرف العباس كان لا يحزال يقدم علينا تاجرا قال فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس بن عبد المطلب قال فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله على جالس مع العباس فسلمنا ثم جلسنا إليه فقال رسول الله على للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل قال نعم هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك قال فوالله ما أنسى قول رسول الله على الشاعر قال نعم قال فقال له البراء بن معرور يا نبي الله إنبي خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع أعمل من ذلك شيء فماذا ترى يا رسول الله قال قد كنت على قبلة لو صبرت عليها فرجع البراء إلى قبلة رسول الله على وصلى معنا إلى الشام قال وأهله يزعمون غليها فرجع البراء إلى قبلة رسول الله على ألله المام قال وأهله يزعمون خرجنا إلى الكعبة حتى مات وليس ذلك كما قالوا نحن أعلم به منهم قال ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله على العقبة من أوسط ايام التشريق قال فلما فلما الله المام المام المام الله المام الله المام الم

فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله على الله عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر أخبرناه وكنا نكتم من معنا من المشركين من قومنا أمرنا فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله إيانا العقبة

قـال فأســلم وشــهد معنا العقبة وكان نقيبا فبتنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله ﷺ نتسلل مستخفين تسلل القطاحتي اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن سبعون رجلا ومهم امرأتان من نسائهم نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار وأسماء بـنت عمـرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيّع فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله ﷺ حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطّلب وهو يومئذ على دين قـومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلس كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال يا معشر الخزرج وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها أن محمّدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه منّ قومنا ممن هـ و علَّى مثل رأينا وهو في عز من قومه ومنعة في بلده وإنه قد أبي إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن حالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده قال فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك وربك ما أحببت قال فتكلم رسول الله ﷺ فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» قال فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قـال والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهمل الحمرب وأهل الحلقة ورثناها كابرآعن كابر قال فاعترض القول والبراء يكلم رســول الله ﷺ أبــو الهيثم بن التيهان حليف بني عبد الأشهل فقال يا رسول الله إنْ بيننا وبين الناس حبالا وإنّا قاطعوها يعني اليهوّد فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا قال فتبسم رسول الله على ثم قال: «بل الدم الدم الهدم الهدم أنتم مني وأنا منكم أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم» وقد قال رسول الله على المناه على الخرجوا إلى منكم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم بما فيهم» فأخرجوا اثني عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس.

حدث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله ﷺ قال للنقباء: «أنتم على قومكم بها فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي» قالوا: نعم .

حدث عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله على العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري ثم أخو بني سالم بن عوف يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فهو والله خزي الدنيا والآخرة إن فعلتم وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فغداه ها فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال الجنة قالوا ابسط يدك فبسط يده فبايعوه.

وأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال والله ما قال العباس ذلك إلا ليشد العقد لرسول الله على أعناقهم وأما عبد الله بن أبي بكر فقال والله ما قال العباس ذلك إلا ليؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبي بن سلول فيكون أقوى لأمر القوم والله أعلم أي ذلك كان فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يديه وبنو عبد الأشهل يقولون بل أبو الميثم بن التيهان.

عن كعب بن مالك قال كان أول من ضرب على يد رسول الله على البراء بن معرور ثم تتابع القوم فلما بايعنا رسول الله على صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم فقال رسول الله على : «ما يقول عدو الله هذا أزب العقبة هذا ابن أزيب اسمع عدو الله أما والله لأفرغن لك» ثم قال رسول الله على : «ارفضوا إلى رحالكم» فقال له العباس بن عبادة بن نضلة والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن غدا على أهل منى بأسيافنا فقال رسول الله على أهل منى بأسيافنا فقال رسول الله على أهل منى بأسيافنا فقال رسول الله على أحبحنا فلما أصبحنا غدت أصبحنا فلما أصبحنا غدت

علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا فقالوا يا معشر الخزرج إنا قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم قال فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه.

قال وصدقوا لم يعلموا قال وبعضنا ينظر إلى بعض وقام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وعليه نعلان جديدان .

قال فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم فيها فيما قالوا يا أبا جابر أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتي من قريش قال فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إلى وقال والله لتنتعلنهما قال يقول أبو جابر مه أحفظت والله الفتى فاردد عليه نعليه قال قلت والله ، لا أردهما فأل والله صالح والله لئن صدق الفأل لأسلبنه .فهذا حديث كعب بن مالك عن العقبة وما حضر منها .

قال أبو جعفر: كان مقدم من قدم على النبي ﷺ للبيعة من الأنصار في ذي الحجة وأقيام رسول الله ﷺ بعدهم بمكة بقية ذي الحجة من تلك السنة والمحرم وصفر وخرج مهاجرا إلى المدينة في شهر ربيع الأول وقدمها يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت منه.

عن عروة انه قال لما رجع من أرض الحبشة من رجع منها ممن كان هاجر إليها قبل هجرة النبي على إلى المدينة جعل أهل الإسلام يزدادون ويكثرون وإنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير وفشا بالمدينة الإسلام فطفق أهل المدينة يأتون رسول الله عكمة فلما رأت ذلك قريش تذامرت على أن يفتنوهم ويشتدوا عليهم فأخذوهم وحرصوا على أن يفتنوهم فأصابهم جهد شديد وكانت الفتنة الآخرة وكانت فتنتين فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم بها وأذن لهم في الخروج إليها وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة .

ثم إنه جاء رسول الله ﷺ من المدينة سبعون نقيبا رؤوس الذين أسلموا فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة وأعطوه عهودهم على أنا منك وأنت منا وعلى أنه من جاء من أصحابك أو جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا فاشتدت عليهم قريش عند

ذلك فأمر رسول الله ﷺ أصحابه بالخروج إلى المدينة وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله ﷺ أصحابه وخرج وهي التي أنزل الله عز وجل فيها: ﴿ وَقَاتِلُوَهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله ﴾ .

وحمدث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنهم أتوا عبد الله بن أبي ابن سلول يعني قريشاً فقالوا مثل ما ذكر كعب بن مالك من القول لهم فقال لهـم إن هـذا لأمـر جـسيم مـا كـان قومـي ليتفوقوا على بمثل هذا وما علمته كان فانصرفوا عنه وتفرق الناس من منى فتنطس القوم الخبر فوجدوه قد كان وخرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة بالحاجر والمُنذر بن عمرو أخا بني ساعدة بن كعب بـن الخزرج وكلاهمـا كان نقيبا فأما المنذر فأعجز القوم وأما سعد فأخذوه وربطـوا يديه إلى عنقه بنسع رحله ثـم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجبذونه بجمته وكان ذا شعر كثير فقال سعد فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع على نفر من قـريش فـيهم رجـل أبيض وضيء شعشاع حلو من الرجال قال قلت إن يكن عند أحـد من القوم خير فعند هذا فلما دنا مني رفع يديه فلطمني لطمة شديدة قال قلت في نفسي والله ما عندهم بعد هذا خير قال فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذ أوى إلى رجل منهم ممن معهم فقال ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد قال قلت بلى والله لقد كنت أجيرًا لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف تجارة وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي وللحارث بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف قال ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما قال ففعلت وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال لهما إن رجلا من الخزرج الآن يــضرب بالأبطح وإنه ليهتف بكما ويذكر أن بينه وبينكما جوارا قالا ومن هو قال سعد بن عبادة قالا صدق والله إن كان ليجير تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده قال فجاءا فخلصا سعدا من أيديهم وانطلق وكان الذي لكم سعدا سهيل بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي .

قال أبو جعفر: فلما قدموا المدينة أظهروا الإسلام بها وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من أهل الشرك منهم عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة وكان ابنه معاذ بن عمرو قد شهد العقبة وبايع رسول الله ﷺ في فتيان منهم وبايع رسول الله ﷺ من بايع من الأوس والخزرج في العقبة الآخرة وهي بيعة الحرب حين أذن الله عز وجل في القتال بشروط غير الشروط في

العقبة الأولى وأما الأولى فإنما كانت على بيعة النساء على ما ذكرت الخبر به عن عبادة بن الصامت قبل وكانت بيعة العقبة الثانية على حرب الأحمر والأسود على ما قد ذكرت قبل عن عروة بن الزبير وقد حدثنا بن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه الوليد عن عبادة بن الصامت وكان أحد النقباء قال بايعنا رسول الله على بيعة الحرب وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى.

قال أبو جعفر: فلما أذن الله عز وجل لرسوله على في القتال ونزل قوله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِئْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله ﴾ وبايعه الأنصار على ما وصفت من بيعتهم أمر رسول الله على أصحابه ممن هو معه بمكة من المسلمين بالهجرة والخروج إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها فخرجوا أرسالا وأقام رسول الله على بمكة ينتظر أن يأذن له ربه بالخروج من مكة فكان أول من هاجر من المدينة والهجرة إلى المدينة من أصحاب رسول الله على من بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن مخزوم هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة رسول الله على رسول الله على من أسلم من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا.

ثم كان أول من قدم المدينة من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن غانم بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب ثم عبد الله بن جحش بن رئاب وأبو أحمد بن جحش وكان رجلا ضرير البصر وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد ثم تتابع أصحاب رسول الله على إلى المدينة أرسالا.

 أنه قـد أجمع أن يلحـق بهم لحربهم فاجتمعوا له في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب الـتي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله ﷺ حين خافوه .

عن ابن عباس قال: وحدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس والحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: لما اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا دار الندوة ويتشاوروا فيها في أمر رسول الله ﷺ غدوا في اليوم الـذي اتعـدوا لـه وكـان ذلـك اليوم يسمى الزحمة فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بت له فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفا على بابها قالوا من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى ألا يعدمكم منه رأي ونصح قالوا أجل فادخل فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش كلهم من كل قبيلة من بني عبد شمس شيبة وعتبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب ومن بني نوفل بن عبد مناف طعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر بن نوفل ومن بني عبد الدار بن قصي النضر بن الحارث بن كلُّدة ومن بني أسد بن عبد العزى أبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب وحكيم بـن حـزام ومـن بني مخزوم أبو جهل بن هشام ومن بني سهم نبيه ومنبه ابنا الحجاج ومن بني جمح أمية بن خلف ومن كان معهم وغيرهم ممن لا يعد من قريش فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل قد كان أمره ما قد كان وما قد رأيتم وإنـا والله مـا نأمـنه علـى الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأيا قال فتـشاوروا ثـم قال قائل منهم احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه منه ما أصابهم قال فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي والله لو حبستموه كما تقولون لخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم حتى يغلبوكم على أمركم هذا ما هذا لكم برأي فانظروا إلى غيره

ثم تشاوروا فقال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلدنا فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت قال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به والله لو فعلتم ذلك ما أمنت

أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بها فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد أديروا فيه رأيا غير هذا قال فقال أبو جهل بن هشام والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد قالوا وما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا وسيطا فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدون إليه ثم يضربونه بها ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلها فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا ورضوا منا بالعقل فعقلناه لهم قال فقال الشيخ النجدي القول ما قال الرجل هذا الرأي لا رأي لكم غيره فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له فأتى جبريل رسول الله على من الليل اجتمعوا على بابه فترصدوه متى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول الله من الليل اجتمعوا على بابه فترصدوه متى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول الله من الليل اجتمعوا على بابه فترصدوه متى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول الله المخضر فنم فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه منهم وكان رسول الله يختي ينام في برده ذلك إذا نام .

عن محمد بن كعب القرظي قال اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام فقال وهم على أمره كنتم ملوك العرب وهم على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن وإن لم تفعلوا كان لكم منه ذبح ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها

قال وخرج رسول الله على أبصارهم عنه فلا يرونه فجعل ينثر ذلك التراب على أنت أحدهم وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: ﴿ يس \* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ \* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ \* عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* إلى قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمٍ مُ سَداً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَداً فَأَعْ شَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ حتى فرغ رسول الله على من هؤلاء الآيات فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث الآيات فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث

أراد أن يلذهب فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا محمدا قال خيبكم الله قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته أفما ترون ما بكم؟ قال فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب ثم جعلوا يطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله على فيقولون والله إن هذا لحمد نائم عليه برده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام على عن الفراش فقالوا والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا فكان مما نزل من القرآن في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِينُمِ بَوْكَ أَوْ يَقُدُوا الله عَرْ وجل: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ مَعَكُم مِّنَ اللهُ والله خَرْ المَاكِرينَ ﴾ . وقول الله عز وجل: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّ تَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ المَنُونِ \* قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِي مَعَكُم مِّنَ المُتَربِّصِينَ ﴾ .

قال أبو جعفر: وأذن الله عز وجل لرسوله على عند ذلك بالهجرة فعن عروة قال لما خرج أصحاب رسول الله على المدينة وقبل أن يخرج يعني رسول الله على وقبل أن تنزل هذه الآية التي أمروا فيها بالقتال استأذنه أبو بكر ولم يكن أمره بالخروج مع من خرج من أصحابه حبسه رسول الله على وقال له: أنظرني فإني لا أدري لعلي يؤذن لي بالخروج وكان أبو بكر قد اشترى راحلتين يعدهما للخروج مع أصحاب رسول الله على المدينة فلما استنظره رسول الله وأخبره بالذي يرجو من ربه أن يأذن له بالخروج حبسهما وعلفهما انتظار صحبة وسول الله على أن يؤذن لك؟ قال نعم فانتظره فمكث بذلك.

فأخبرتني عائشة أنهم بينا هم ظهرا في بيتهم وليس عند أبي بكر إلا ابنتاه عائشة وأسماء إذا هم برسول الله على حين قام قائم الظهيرة وكان لا يخطئه يوما أن يأتي بيت أبي بكر أول النهار وآخره فلما رأى أبو بكر النبي على جاء ظهرا قال له ما جاء بك يا نبي الله إلا أمر حدث فلما دخل عليهم النبي الله إلى البيت قال لأبي بكر: «أخرج من عندك» قال ليس علينا عين إنما هما ابنتاي قال إن الله قد أذن لي بالخروج إلى المدينة فقال أبو بكر يا رسول الله الصحابة الصحابة؟ قال الصحابة قال أبو بكر عدهما للخروج إذا أذن لرسول الله يحلما الراحلتان اللتان كان يعلفهما أبو بكر يا رسول الله فارتحلها فقال النبي عليه على فقال خذها يا رسول الله فارتحلها فقال النبي على «قد أخذتها بالثمن».

وكان عامر بن فهيرة مولدا من مولدي الأزد كان للطفيل بن عبد الله بن سخبرة وهو أبو الحارث بن الطفيل وكان أخا عائشة بنت أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر لأمهما فأسلم عامر بن فهيرة وهو مملوك لهم فاشتراه أبو بكر فأعتقه وكان حُـسن الإسـلام فلما خرج النبي ﷺ وأبو بكر كان لأبي بكر منيحة من غنم تروح على أهلـه فأرسل أبو بكر عامرًا في الغنم إلى ثور فكان عامر بن فهيرة يروح بتلك الغنم على رسول الله ﷺ بالغار في ثور وهو الغار الذي سماه الله في القرآن فأرسل بظهرهما رجلا من بني عبد بن عدي حليفا لقريش من بني سهم ثم آل العاص بن وائل وذلك العدوي يومئذ مشرك ولكنهما استأجراه وهو هاد بالطريق وفي الليالـي الـتي مكثا بالغار كان يأتيهما عبد الله بن أبي بكر حين يمسي بكل خبر بمكمة ثـم يُصبح بمكة ويريح عامر الغنم كل ليلة فيحلبان ثم يسرح بكرة فيصبح في رعيان الناس ولا يفطن له حتى إذا هدأت عنهما الأصوات وأتاهما أن قد سكت عنهما جاءهما صاحبهما ببعيريهما فانطلقا وانطلق معهما بعامر بن فهيرة يخدمهما ويعينهما يردفه أبـو بكـر ويعقـبه علـي رحله ليس معهما أحد إلا عامر بن فهيرة وأخـو بـني عـدي يهـديهما الطـريق فأجاز بهما في أسفل مكة ثم مضى بهما حتى حاذى بهما الساحل أسفل من عسفان ثم استجاز بهما حتى عارض الطريق بعدما جاوز قديـدا ثـم سـلك الخرار ثم أجاز على ثنية المرة ثم أخذ على طريق يقال لها المدلجة بين طريق عمق وطريق الروحاء حتى توافوا طريق العرج وسلك ماء يقال له الغابر عن يمين ركوبة حتى يطلع على بطن رئم ثم جاء حتى قدم المدينة على بني عمرو بن عوف قبل القائلة فحدثت أنه لم يبق فيهم إلا يومين وتزعم بنو عمرو بن عـوف أن قد أقام فيهم أفضل من ذلك فاقتاد راحلته فاتبعته حتى دخل في دور بني النجار فأراهم رسول الله ﷺ مريدا كان بين ظهري دورهم .

عن عائشة زوج النبي عَنِيْم قالت كان رسول الله عَنِيْم لا يخطئه أحد طرفي النهار أن يأتي بيت أبي بكر إما بكرة وإما عشية حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله بالهجرة وبالخروج من مكة من بين ظهراني قومه أتانا رسول الله عنه بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها قالت فلما رآه أبو بكر قال ما جاء رسول الله عنه هذه الساعة إلا لأمر حدث قالت فلما دخل تأخر أبو بكر عن سريره فجلس رسول الله عنه وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر فقال رسول الله عنه وما ذاك فداك أبي

وأميي قـال إن الله عـز وجل قد أذن لي بالخروج والهجرة فقال أبو بكر الصحية يا رسـوَّل الله قال الصحبة .قالت فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح ثم قال يا نبي الله إن هاتين راحلـتاي كـنت أعـددتهما لهـذا فاستأجرا عبد الله بن أرقد رجلا من بني الديل بن بكر وكانت أمه امرأة من بني سهم بن عمرو وكان مشركا يدلهما على الطريق ودفعا إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما ولم يعلم فيما بلغني بخروج رســول الله ﷺ أحــد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر فأما علي بن أبي طالب فإن رسول الله ﷺ فيما بلغني أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بعله بمكة حتى يؤدي عن رسول الله علي الودائع التي كانت عنده للناس وكان رسول الله ﷺ وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عند رسول الله ﷺ لما يعرف من صدقه وأمانته فلما أجمع رسول الله ﷺ للخروج أتى أبا بكر بـن أبي قحافة فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته ثم عمدا إلى غار بثور جبل بأسـفلُّ مكـة فدخلاه وأمر أبو بكر ابنَّه عبد الله بن أبي بكر أن يسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسى بالغار وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما فأقام رسول الله ﷺ في الغار ثلاثـا ومعـه أبـو بكـر وجعلـت قريش حين فقدوه مائة ناقة لمن يرده عليهم فكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش ومعهم ويستمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله عَلَيْ وأبي بكر ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى في رعيان أهل مكة فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبـيُّ بكُرُّ فاحتلبا وذبحاً فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه حتى إذا مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجرا ببعيريهما وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما ونسيت أن تجعل لها عصاما فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس فيها عصام فحلت نطاقها فجعلته لها عصاما ثم علقتها به فكان يقال لأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين لـذلك فلمـا قـرب أبـو بكـر الـراحلتين إلى رسول الله ﷺ قرب له أفضلهما ثم قال له اركب فداك أبي وأمي فقال رسول الله ﷺ : «إني لا أركب بعيرا ليس لي» قال فهو لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال: « لا ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله الله فركبا في الله عنه الله الله فركبا في الله في الله في الله في الله في الله الله في اله

عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما خرج رسول الله عَلَيْ وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا أبن أبوك يا ابنة أبي بكر قلت لا أدري والله أين أبي قالت فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي قالت ثم انصرفوا ومكثنا ثلاث ليال لا ندري أين توجه رسول الله عَلَيْ حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يغني بأبيات من الشعر غناء العرب والناس يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول:

جــزى الله رب الناس خير جزائه ::: رفــيقين حــلا خــيمتي أم معبد هــا نــزلاها بالهدى واغتدوا به ::: فــأفلح مــن أمــسى رفيق محمد لــيهن بــني كعــب مكان فتاهم ::: ومقعـــدها للمؤمـــنين بمرصـــد

قالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله ﷺ وأن وجهه إلى المدينة وكانوا أربعة رسول الله ﷺ وأبو بكر وعامر بن فهيرة وعبدالله بن أرقد دليلهما .

عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال حدثني رجال قومي من أصحاب رسول الله على قالوا لما سمعنا بمخرج رسول الله على من مكة وتوكفنا قدومه كما نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله على فوالله ما نبرح حتى تغلبنا المشمس على الظلال فإذا لم نجد ظلا دخلنا بيوتنا وذلك في أيام حارة حتى إذا كان في اليوم الذي قدم فيه رسول الله على جلسنا كما كنا نجلس حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا وقدم رسول الله على حين دخلنا البيوت فكان أول من رآه رجل من اليهود وقد رأى ما كنا نصنع وإنا كنا ننتظر قدوم رسول الله على فصرخ بأعلى صوته يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء.

قال فخرجنا إلى رسول الله ﷺ وهو في ظل نخلة ومعه أبو بكر في مثل سنه وأكثرنا من لم يكن رأى رسول الله ﷺ قبل ذلك قال وركبه الناس وما نعرفه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله ﷺ فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عند ذلك فنـزل رسـول الله ﷺ فيما يذكـرون على كلثوم بن هدم أخي بني عمرو بن عوف ثم أخذ بني عبيد ويقال بل نزل على سعد بن خيثمة .

ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن هدم إنما كان رسول الله على إذا خرج من منزل كلثوم بن هدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة وذلك أنه كان عزبا لا أهل له وكان منازل العزاب من أصحاب رسول الله على من المهاجرين عنده فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة بيت العزاب فالله أعلم أي ذلك كان كلا قد سمعنا .

ونـزل أبـو بكـر بـن أبـي قحافـة علـى خبـيب بن أساف أخي بني الحارث بن الخـزرج بالـسنح ويقول قائل كان منزله على خارجة بن زيد بن أبي زهير أخي بني الحارث بن الخزرج .

وأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله على الودائع التي كانت عنده إلى الناس حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله على فنزل معه على كلثوم بن هدم فكان على يقول وإنما كانت إقامته بقباء على امرأة لا زوج لها مسلمة ليلة أو ليلتين وكان يقول كنت نزلت بقباء على امرأة لا زوج لها مسلمة فرأيت إنسانا يأتيها في جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه قال فاستربت لشأنه فقلت لها يا أمة الله من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا ما أدري ما هو وأنت يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا ما أدري ما هو وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك قالت هذا سهل بن حنيف بن واهب قد عرف أني امرأة لا أحد لي فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بها وقال احتطبي بهذا فكان علي بن أبي طالب يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق.

فأقام رسول الله ﷺ بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويـوم الثلاثاء ويـوم الثلاثاء ويـوم الخميس وأسس مسجدهم ثم أخرجه الله عز وجل من بين أظهرهم يـوم الجمعـة وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك والله أعلم .ويقول بعضهم إن مقامه بقباء كان بضعة عشر يوما .

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرتني عائشة وابن عباس أن رسول الله عن أبي سلمة عشر سنين ينزل عليه القرآن .

وقال آخرون بل أقام بعدما استنبئ بمكة ثلاث عشرة سنة .

عن ابن عباس قال أقام رسول الله ﷺ بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه.

عن ابن عباس قال بعث رسول الله ﷺ لأربعين سنة وأقام بمكة ثلاث عشرة .

وقال بعضهم كان مقامه بمكة خمس عشرة سنة .

عن ابن عباس واستشهد بهذا البيت من قول أبي قيس صرمة بن أبي أنس غير أنه أنشد ذلك:

### ثـوى في قريش خس عشرة حجة ::: يذكـر لـو يلقــى صديقا مواتيا

عن الشعبي قال قرن إسرافيل بنبوة رسول الله بين ثلاث سنين يسمع حسه ولا يرى شخصه ثم كان بعد ذلك جبريل عليه السلام قال الواقدي فذكرت ذلك لمحمد بن صالح بن دينار فقال: والله يا بن أخي لقد سمعت عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعاصم بن عمر بن قتادة يحدثان في المسجد ورجل عراقي يقول لهما هذا فأنكراه جميعا وقالا ما سمعنا ولا علمنا إلا أن جبريل هو الذي قرن به وكان يأتيه بالوحي من يوم نبئ إلى أن توفي على .

\* \* \*

### ذكرالوقت الذي عمل فيه التأريخ

عـن ابـن شـهار أن الـنبي ﷺ لما قـدم المديـنة وقدمها في شهر ربيع الأول أمر بالتأريخ .

قال أبو جعفر: فذكر أنهم كانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه إلى أن تمست السنة وقد قيل إن أول من أمر بالتأريخ في الإسلام عمر بن الخطاب رحمه الله ذكر الأخبار الواردة بذلك عن الشعبي قال كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر إنه تأتينا منك كتب ليس لها تأريخ .

قال فجمع عمر الناس للمشورة فقال بعضهم أرخ لمبعث رسول الله علي وقال بعضهم لمهاجررسول الله علي فقال عمر لا بل نؤرخ لمهاجر رسول الله علي فإن

مهاجره فرق بين الحق والباطل .

عن ابن عباس قال ولد النبي على يله يوم الإثنين واستنبئ يوم الإثنين ورفع الحجر يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين وقدم المدينة يوم الإثنين وقبض يوم الإثنين .

\* \* \*

# ذكرما كان من الأمور المذكورة في أول سنة من الهجرة

قال أبو جعفر: قد مضى ذكرنا وقت مقدم النبي على المدينة وموضعه الذي نزل فيه حين قدمها وعلى من كان نزوله وقدر مكثه في الموضع الذي نزله وخبر ارتحاله عنه ونذكر الآن مالم نذكر قبل مما كان من الأمور المذكورة في بقية سنة قدومه وهي السنة الأولى من الهجرة فمن ذلك تجميعه لله المصحابه الجمعة في اليوم الذي ارتحل فيه من قباء وذلك أن ارتحاله عنها كان يوم الجمعة عامدا المدينة فأدركته الصلاة صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف ببطن واد لهم قد اتخذ اليوم في ذلك الموضع مسجدا فيما بلغني وكانت هذه الجمعة أول جمعة جمعها رسول الله على في الإسلام فخطب في هذه الجمعة وهي أول خطبها بالمدينة فيما قيل .

# خطبة رسول الله ﷺ في أول جمعة جمعها بالمدينة:

حدث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أنه بلغه عن خطبة رسول الله على أول جمعة صلاها بالمدينة في بني سالم بن عوف الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا وأوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله فاحذروا ما حذركم الله من نفسه ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرا وإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة ومن يصلح على بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكرا في عاجل أمره وذخرا فيما بعدالموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم وما كان من

سوى ذلك يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

والذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك فإنه يقول عز وجل: ﴿ مَا يُبَدُّ لُ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِظَلَّا لِلْمَبِيدِ ﴾ . فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما وإن تقوى الله يوقي مقته ويوقي عقوبته ويوقي سخطه وإن تقوى الله يبيض الوجوه ويرضي الرب ويرفع الدرجة خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله قد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين فأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ولا قوة إلا بالله فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الله يكفه الله ما الناس ولا يقضون عليه ويملك من الناس ولا يمكون منه الله أكبر ولا قوة إلا بالله العظيم .

عن ابن إسحاق أن رسول الله على ركب ناقته وأرخى لها الزمام فجعلت لا تمر بدار من دور الأنصار إلا دعاه أهلها إلى النزول عندهم وقالوا له هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة فيقول لهم على : «خلوا زمامها فإنها مأمورة» حتى انتهى إلى موضع مسجده اليوم فبركت على باب مسجده وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني المنجار في حجر معاذ بن عفراء يقال لأحدهما سهل وللآخر سهيل ابنا عمرو بن عباد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار فلما بركت لم ينزل عنها رسول الله على ثم وضع لما زمامها لا يثنيها به ثم التفتت خلفها ثم رجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه ووضعت جرانها ونزل عنها رسول الله عنه في بيته فدعته الأنصار إلى النزول عليهم فقال رسول الله عنه : «المرء مع رحله» فنزل على أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب في بني غنم بن النجار .

قال أبو جعفر: وسأل رسول الله ﷺ عن المربد لمن هو فأخبره معاذ بن عفراء وقال هو ليتيمين لي سأرضيهما فأمر به رسول الله ﷺ أن يبني مسجدا ونزل على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه وقيل إن رسول الله ﷺ اشترى موضع مسجده ثم بناه والصحيح عندنا في ذلك ما حدث أنس بن مالك قال كان موضع

مسجد النبي ﷺ لبني النجار وكان فيه نخل وحرث وقبور من قبور الجاهلية فقال لهم رسول الله ﷺ : «ثامنوني به» فقالوا لا نبتغي به ثمنا إلا ما عند الله فأمر رسول الله ﷺ قبل الله ﷺ قبل دلك يصلي في مرابض الغنم وحيث أدركته الصلاة .

قال أبو جعفر: وتولى بناء مسجده على هو بنفسه وأصحابه من المهاجرين والأنصار وفي هذه السنة بني مسجد قباء وكان أول من توفي بعد مقدمه المدينة من المسلمين فيما ذكر صاحب منزله كلئوم بن الهدم لم يلبث بعد مقدمه إلا يسيرا حتى مات ثم توفي بعده أسعد بن زرارة في سنة مقدمه أبو أمامة وكانت وفاته قبل أن يفرغ رسول الله على من بناء مسجده بالذبحة والشهقة فعن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن أن رسول الله على قال بئس الميت أبو أمامة ليهود ومنافقي العرب يقولون لو كان محمد نبيا لم يمت صاحبه ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا.

حدث عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أنه لما مات أبو أمامة أسعد بن زرارة اجتمعت بنو النجار إلى رسول الله وكان أبو أمامة نقيبهم فقالوا يا رسول الله النه هذا الرجل قد كان منا حيث قد علمت فاجعل منا رجلا مكانه يقيم من أمرنا ما كان يقيمه فقال لهم رسول الله و انتم أخوالي وأنا منكم وأنا نقيبكم قال وكره رسول الله وكره رسول الله وكره رسول الله و الله و كان نقيبهم وفي هذه السنة مات أبو الذي تعد على قومهم أن رسول الله و كان نقيبهم وفي هذه السنة مات أبو أحيحة بماله بالطائف ومات الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي فيها بمكة وفيها بنى رسول الله و الله و

عبد الرحمن بن أبي الضحاك عن رجل من قريش عن عبد الرحمن بن محمد أن عبد الله بن صفوان وآخر معه أتيا عائشة فقالت عائشة يا فلان أسمعت حديث حفصة؟ قال لها نعم يا أم المؤمنين قال لها عبد الله بن صفوان وما ذاك؟ قالت خلال في تسع لم تكن في أحد من النساء إلا ما آتى الله مريم بنت عمران والله ما أقول هذا فخرا على أحد من صواحبي قال لها وما هن؟ قالت نزل الملك بصورتي وتزوجني رسول الله على أحد من صواحبي قال لها وما هن؟ قالت نزل الملك بصورتي وتزوجني بكرا لم

يـشركه في أحـد مـن الناس وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف واحد وكنت من أحـب الـناس إليه ونزل في آية من القرآن كادت الأمة أن تهلك ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه غيري وقبض في بيتي لم يله أحد غير الملك وأنا .

قال محمد بن عمر الواقدي ولد ابن الزبير بعد الهجرة بعشرين شهرا بالمدينة قال أبو جعفر: وكان أول مولود ولد من المهاجرين في دار الهجرة فكبر فيما ذكر أصحاب رسول الله على حين ولد وذلك أن المسلمين كانوا قد تحدثوا أن اليهود يذكرون أنهم قد سحروهم فلا يولد لهم فكان تكبيرهم ذلك سرورا منهم بتكذيب الله الميهود فيما قالوا من ذلك وقيل إن أسماء بنت أبي بكر هاجرت إلى المدينة وهي حامل به وقيل أيضا إن النعمان بن بشير ولد في هذه السنة وإنه أول مولود ولد للأنصار بعد هجرة النبي على المهم وأنكر ذلك الواقدي أيضا .

وزعم الواقدي أن رسول الله على عقد في هذه السنة في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجره لحمزة بن عبد المطلب لواء أبيض في ثلاثين رجلا من المهاجرين ليعترض لعيرات قريش وأن حمزة لقي أبا جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني فافترقوا ولم يكن بينهم قتال وكان الذي يحمل لواء حمزة أبو مرثد وأن رسول الله على أيضا في هذه السنة على رأس ثمانية أشهر من مهاجره في شوال لعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف لواء أبيض وأمره بالمسير إلى بطن رابغ وأن لواءه كان مع مسطح بن أثاثة فبلغ ثنية المرة وهي بناحية الجحفة في ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري وأنهم التقوا هم

والمشركون على ماء يقال له أحياء فكان بينهم الرمي دون المسايفة قال وقد اختلفوا في أمير السرية فقال بعضهم كان أبو سفيان بن حرب وقال بعضهم كان مكرز بن حفص

قال الواقدي ورأيت الثبت على أبي سفيان بن حرب وكان في مائتين من المشركين قال وفيها عقد رسول الله على لسعد بن أبي وقاص إلى الخرار لواء أبيض بحمله المقداد بن عمرو في ذي القعدة وعن عامر بن سعد عن أبيه قال خرجت في عشرين رجلا على أقدامنا أو قال واحد وعشرين رجلا فكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحنا الخرار صبح خامسة وكان رسول الله على قد عهد إلى ألا أجاوز الخرار وكانت العير قد سبقتني قبل ذلك بيوم وكانوا ستين وكان من مع سعد كلهم من المهاجرين.

#### \* \* \*

### ثم كانت السنة الثانية من الهجرة

فغزا رسول الله ﷺ في قول جميع أهل السير فيها في ربيع الأول بنفسه غزوة الأبواء ويقال ودان وبينهما ستة أميال هي بحذائها واستخلف رسول الله ﷺ على المدينة حين خرج إليها سعد بن عبادة بن دليم وكان صاحب لوائه في هذه الغزاة حمزة بن عبد المطلب وكان لواءه فيما ذكر أبيض ، وقال الواقدي: كان مقامه بها خمس عشرة ليلة ثم قدم المدينة .

 أنا وعلى رفيقين مع رسول الله على غزوة العشيرة فنزلنا منزلا فرأينا رجالا من بني مدلج يعملون في نخل لهم فقلت لو انطلقنا فنظرنا إليهم كيف يعملون فانطلقنا فنظرنا إليهم ساعة ثم غشينا النعاس فعمدنا إلى صور من النخل فنمنا تحته في دقعاء من التراب فما أيقظنا إلا رسول الله على أتانا وقد تتربنا في ذلك التراب فحرك عليا برجله فقال قم يا أبا تراب ألا أخبرك بأشقى الناس أحمر ثمود عاقر الناقة والذي يضربك يا على على هذا يعني قرنه فيخضب هذه منها وأخذ بلحيته.

قيل لسهل بن سعد إن بعض أمراء المدينة يريد أن يبعث إليك تسب عليا عند المنبر قال أقول ماذا قال تقول أبا تراب قال والله ما سماه بذلك إلا رسول الله على قال قلت وكيف ذاك يا أبا العباس قال دخل على على فاطمة ثم خرج من عندها فاضطجع في فيء المسجد قال ثم دخل رسول الله على على فاطمة فقال لها أين ابن عمك؟ فقالت هو ذاك مضطجع في المسجد قال فجاءه رسول الله على فوجده قد سقط رداؤه عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب فوالله ما سماه به إلا رسول الله على ووالله ما كان له اسم أحب إليه منه.

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة في صفر لليال بقين منه تزوج على بن أبي طالب عليه السلام فاطمة رضي الله عنها ولما رجع رسول الله عنها من طلب كرز بن جابر الفهري إلى المدينة وذلك في جمادى الآخرة بعث في رجب عبد الله بن جحش معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد فيما حدث عن عروة بن الزبير بذلك وأما الواقدي فإنه زعم أن رسول الله عن عبد الله بن جحش سرية في اثنى عشر رجلا من المهاجرين .

عن عروة قال: وكتب رسول الله على له كتابا يعني لعبد الله بن جحش وأمره الا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي له أمره به ولا يستكره أحدا من أصحابه فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب ونظر فيه فإذا فيه وإذا نظرت في كتابي هذا فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم فلما نظر عبد الله في الكتاب قال سمع وطاعة ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله على أن أمضي إلى نخلة فأرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماض لأمر رسول الله على فضى

ومضى معه أصحابه فلم يتخلف عنه منهم أحد وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعــدن فــوق الفرع يقال له بحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه في طلبه ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش فيها منهم عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميان والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة فلما رآهم القوم هابـوهـم وقـد نـزلوا قريبا منهم فأشرف لهم عكاشة بن محصن وقد كان حلق رأسه فلما رأوه آمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم منهم وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ثم تشجعوا عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت نوفل بن عبد الله فأعجزهم وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله ﷺ بالمدينة قال وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله بن جحش قال لأصحابه إن لرسول الله ﷺ مما غنمتم الخمس وذلك قبل أن يفرض الله من الغنائم الخمس فعـزل لرسـول الله ﷺ خـس الغنـيمة وقسم سائرها بين أصحابه فلما قدموا على رسول الله ﷺ قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» فوقف العير والأسيرين وأبي أن يأحــذ مــن ذلــك شيئًا فلما قال ذلك رسول الله ﷺ سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم المسلمون فيما صنعوا وقالوا لهم صنعتم ما لم تؤمروا به وقاتلتم في الشهر الحرام ولم تؤمروا بقتال وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الـشهر الحـرام فـسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال فقال من يرد ذلك عليهم من المسلمين ممن كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان وقالت يهود تفاءل بذُّلك على رسول الله ﷺ عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله عمرو عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب وواقد بن عبد الله وقدت الحرب فجعل الله عز وجل ذلك عليهم لا لهم فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله عز وجل على رسوله علي الله عن الشهر الحرام قتال فيه . الآية فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله ﷺ العير

والأسيرين وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان فقال رسول الله على لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان فإنا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم فقدم سعد وعتبة ففاداهما رسول الله على منهم فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه وأقام عند رسول الله على حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا.

\* \* \*

## ذكر بقية ما كان في السنة الثانية من سني الهجرة

ومن ذلك ما كان من صرف الله عز وجل قبلة المسلمين من الشام إلى الكعبة وذلك في السنة الثانية من مقدم النبي عَلَيْ المدينة في شعبان واختلف السلف من العلماء في الوقت الذي صرفت فيه من هذه السنة فقال بعضهم وهم الجمهور الأعظم صرفت في النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله عَلَيْ المدينة ذكر من قال ذلك.

عن ناس من أصحاب النبي ﷺ كان الناس يصلون قبل بيت المقدس فلما قدم السبي ﷺ المدينة على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجره كان إذا صلى رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يؤمر وكان يصلي قبل بيت المقدس فنسختها الكعبة وكان النبي ﷺ يحب أن يصلي قبل الكعبة فأنزل الله عز وجل: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ الآية .

عـن ابن إسحاق قال صرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله ﷺ المدينة .

قال أخبر ابن وهب قال سمعت ابن زيد يقول استقبل النبي ﷺ بيت المقدس ستة عشر شهرا فبلغه أن يهود تقول والله ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم فكره ذلك النبي ﷺ ورفع وجهه إلى السماء فقال الله عز وجل: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلَّبُ وَجْهِكَ فِي السَّهَاءِ﴾ الآية .

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة فرض فيما ذكر صوم رمضان وقيل إنه فرض في شعبان منها وكان النبي ﷺ حين قدم المدينة رأى يهود تصوم يوم عاشوراء فسألهم فأخبروه أنه اليوم الذي غرق الله فيه آل فرعون ونجى موسى ومن معه منهم فقال نحن أحق بموسى منهم فصام وأمر الناس بصومه فلما فرض صوم شهر رمضان لم

يأمرهم بـصوم يـوم عاشـوراء ولم يـنههم عنه وفيها أمر الناس بإخراج زكاة الفطر وقيل إن النبي ﷺ خطب الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك .

وفيها خرج إلى المصلى فصلى بهم صلاة العيد وكان ذلك أول خرجة خرجها بالناس إلى المصلى لصلاة العيد وفيها فيما ذكر حملت العنزة له إلى المصلى فصلى إليها وكانت للزبير بن العوام كان النجاشي وهبها له فكانت تحمل بين يديه في الأعياد وهي اليوم فيما بلغني عند المؤذنين بالمدينة وفيها كانت وقعة بدر الكبرى بين رسول الله علية والكفار من قريش وذلك في شهر رمضان منها.

\* \* \*

### ذكروقعة بدرالكبرى

عـن عـروة أنـه كـتب إلى عـبدالملك بـن مروان أما بعد فإنك كتبت إلى في أبي سـفيان ومخـرجه تـسألني كيف كان شأنه كان من شأنه أن أبا سفيان بن حرب أقبل من الشام في قريب من سبعين راكبا من قبائل قريش كلها كانوا تجارا بالشأم فأقبلوا جميعا معهم أموالهم وتجارتهم فذكروا لرسول الله ﷺ وأصحابه وقد كانت الحرب بينهم قبل ذلك فقتلت قتلي وقتل ابن الحضرمي في ناس بنخلة وأسرت أساري من قريش فيهم بعض بني المغيرة وفيهم ابن كيسان مولاهم أصابهم عبد الله بن جحش وواقـد حلـيف بـني عدي بن كعب في ناس من أصحاب رسول الله ﷺ بعثهم مع عبد الله بن جحش وكانت تلك الوقعة هاجت الحرب بين رسول الله ﷺ وبين قـريش وأول مـا أصـاب بــه بعضهم بعضا من الحرب وذلك قبل مخرج أبي سفيان وأصحابه إلى الـشام ثـم إن أبـا سـفيان أقـبل بعد ذلك ومن معه من ركبان قريش مقبلين من الشام فسلكوا طريق الساحل فلما سمع بهم رسول الله على ندب أصحابه وحدثهم بما معهم من الأموال وبقلة عددهم فخرجوا لا يريدون إلا أبا سفيان والـركب معـه لا يـرونها إلا غنـيمة لهـم لا يظـنون أن يكون كبير قتال إذا لقوهم وهي التي أنزل الله عز وجل فيها: ﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ . فلما سمع أبو سفيان أن أصحاب رسول الله على معترضون له بعث إلى قـريش إن محمـدا وأصـحابه معترضون لكم فأجيروا تجارتكم فلما أتى قريشا الخبر وفي عير أبي سفيان من بطون كعب بن لؤي كلها نفر لها أهل مكة وهي نفرة بني كعب بن لؤي ليس فيها من بني عامر أحد إلا من كان من بني مالك بن حسل ولم يسمع بنفرة قريش رسول الله ﷺ ولا أصحابه حتى قدم النبي ﷺ بدرا وكان طريق ركبان قريش من أخذ منهم طريق الساحل إلى الشام فخفض أبو سفيان عن بدر ولـزم طريق الساحل وخاف الرصد على بدر وسار النبي ﷺ حتى عرس قريبا من بـدر وبعـث الـنبي ﷺ الـزبير بن العوام في عصابة من أصحابه إلى ماء بدر وليسوا يحسبون أن قريشًا خرجت لهم فبينا النبي ﷺ قائم يصلي إذ ورد بعض روايا قريش ماء بـدر وفيمن ورد من الروايا غلام لبني الحجاج أسود فأخذه النفر الذين بعثهم رسول الله ﷺ مع الزبير إلى الماء وأفلت بعض أصحاب العبد نحو قريش فأقبلوا به حتى أتـوا بـه رَسُّول الله ﷺ وهو في معرسه فسألوه عن أبي سفيان وأصحابه لا يحسبون إلا أنه معهم فطفق العبد يحدثهم عن قريش ومن خرج منها وعن رؤوسهم ويصدقهم الخبر وهم أكره شيء إليهم الخبر الذي يخبرهم وإنما يطلبون حينئذ بالركب أبا سفيان وأصحابه والنبي ﷺ يصلي يركع ويسجد يرى ويسمع ما يصنع بالعبد فطفقوا إذا ذكر لهم أنها قريش جاءتهم ضربوه وكذبوه وقالوآ إنما تكتمناً أبا سفيان وأصحابه فجعل العبد إذا أذلقوه بالضرب وسألوه عن أبي سفيان وأصحابه وليس له بهم علم إنما هو من روايا قريش قال نعم هذا أبو سفيان وإلركب حينئذ اسفلِ منهِم قال الله عز وجل: ﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ القُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ حتى بلغ: ﴿ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً ﴾ . فطفقوا إذا قال لهم العبد هذه قريش قد أتتكم ضربوه وإذا قال لهم هذا أبو سفيان تركوه فلما رأى صنيعهم النبي عَلَيْ انصرف من صلاته وقد سمع الذي أخبرهم فزعموا أن رسول الله عَلَيْ قَالَ: «والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدق وتتركونه إذا كذب» قالوا فإنه يحدثنا أن قريشا قد جاءت قال فإنه قد صدق قد خرجت قريش تجير ركابها فدعا الغلام فسأله فأخبره بقريش وقال لا علم لي بأبي سفيان فسأله كم القوم فقال لا أدري والله هم كثير عددهم فزعموا أن النبي ﷺ قال من أطعمهم أول من أمس فسمى رجلا أطعمهم فقال كم جزائر نحر لهم؟ قال تسع جزائر قال فمن أطعمهم أمس فسمى رجلا فقال كم نحر لهم قال عشر جزائر فزعموا أن النبي ﷺ قال القوم القوم ما بين التسعمائة إلى الألف فكان نفرة قريش يومئذ تمسين وتسعمائة فانطلق النبي ﷺ فنزل الماء وملأ الحياض وصف عليها أصحابه حتى قدم عليه القوم فلما وردّ رسول الله ﷺ بدرا قال هذه مصارعهم فوجدوا النبي ﷺ قد سبقهم إليه ونزل عليه فلما طلعوا عليه زعموا أن النبي ﷺ قال هذه قريش قد جاءت بجلبتها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم إنيُّ أسألك ما وعدتني فلما أقبلوا استقبلهم فحثا في وجوههم التراب فهزمهم الله وكانوا قبل أن يلقاهم النبي قد جاءهم راكب من أبي سفيان والركب الذين معه أن ارجعوا والركب الذين ما يأمرون قريشا بالرجعة بالجحفة فقالوا والله لا نرجع حتى ننزل بدرا فنقيم به ثلاث ليال ويرانا من غشينا من أهل الحجاز فإنه لن يرانا أحد من العرب وما جمعنا فيقاتلنا وهم الذين قال الله عز وجل: ﴿ كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَراً وَرِئَاءَ النّاسِ ﴾ . فالتقوا هم والنبي على فقتح الله على رسوله وأخزى أئمة الكفر وشفى صدور المسلمين منهم .

عن حارثة عن على عليه السلام قال لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعمك وكمان رسول الله ﷺ يتخبر عن بدر فلما بلغنا أن المشركين قـد أقـبلوا سـار رسـول الله ﷺ إلى بـدر وبدر بئر فسبقنا المشركين إليها فـوجدنا فـيها رجلين منهم رجل من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط فأما القرشي فانفلت وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول كم القوم؟ فيقولٌ هم والله كثير شديدٌ بأسهم فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى رسول الله ﷺ فقال لهـم كٰـم القـوم؟ فقال هم والله كثير شديد بأسهم فجهد النبي ﷺ أن يخبره كم هم فأبلى ثم إن رَسُول الله ﷺ سأله: «كم ينحرون من الجزر؟» فقال عشرا كل يوم قال رسول الله ﷺ القوم ألـف ثـم إنـه أصابنا من الليل طش من المطر فانطلقنا تحت الـشجر والحجف نستظل تحتها من المطر وبات رسول الله ﷺ يدعو ربه: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فلما أن طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله فجاء الناس من تحت الـشجر والحجف فصلى بنا رسول الله ﷺ وحرض على القـتال ثـم قـال إن جمع قـريش عـند هذه الضلعة من الجبل فلما أن دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل من القوم على جمل أحمر يسير في القوم فقال رسول الله ﷺ: «يا علي نادلي حمزة» وكان أقربهم إلى المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم وقرال رسول الله على : «إن يكن في القوم من يأمر بالخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر " فجاء حمزة فقال هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقـول لهـم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جبن عتبة بن ربيعة ولقد علمتم أني لست بأجبنكم قال فسمع أبــو جهــل فقال أنت تقول هذا والله لو غيرك يقول هذا لعضضته لقد ملئت رئتك وجوفك رعبا فقال عتبة إياي تعير يا مصفر استه ستعلم اليوم أينا أجبن قال فبرز عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد همية فقالوا من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار ستة فقال عتبة لا نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب فقال رسول الله على قم يا حمزة قم يا عبيدة بن الحارث قم فقتل الله عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وجرح عبيدة بن الحارث فقتلنا منهم سبعين وأسرنا منهم سبعين قال فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال يا رسول الله والله ما هذا أسرني ولكن أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته فقال رسول الله على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته فقال رسول الله على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته المطلب العباس وعقيل ونوفل بن الحارث.

عـن علـى قـال لما كان يوم بدر وحضر البأس اتقينا برسول الله فكان من أشد الناس بأسا وما كان منا أحد أقرب إلى العدو منه .

عن حارثة بن مضرب عن على قال سمعته يقول ما كان فينا فارس يوم بدر غير مقداد بن الأسود ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله على قائما إلى شجرة يصلي ويدعو حتى الصبح.

قال أبو جعفر: وخرج رسول الله عَلَيْتَ فيما بلغني عن غير ابن إسحاق لثلاث ليال خلون من شهر رمضان في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من أصحابه فاختلف في مبلغ الزيادة على العشرة فقال بعضهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا.

عن ابن عباس قال كان المهاجرون يوم بدر سبعة وسبعين رجلا وكان الأنصار مائتين وستة وثلاثين رجلا وكان صاحب راية رسول الله على بن أبي طالب عليه السلام وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة وقال آخرون كانوا ثلاثمائة رجل وأربعة عشر من شهد منهم ومن ضرب بسهمه وأجره حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وقال بعضهم كانوا ثلاثمائة وثمانية عشر وقال آخرون كانوا ثلاثمائة وسبعة وأما عامة السلف فإنهم قالوا كانوا ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلا.

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق قال وخرج رسول الله علي في أصحابه وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة أخا بني مازن بن النجار في ليال مضت من شهر رمضان فسار حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو

الجهني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي الزغباء الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وعيره ثم ارتحل رسول الله وقد قدمهما فلما استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين سأل عن جبليهما ما أسماؤهما؟ فقالوا لأحدهما هذا مسلح وقالوا للآخر هذا نخرئ وسأل عن أهلهما فقالوا بنو النار وبنو حراق (بطنان من بني غفار) فكرههما رسول الله عن أهلهما بينهما وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهاليهما فتركهما والصفراء بيسار وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذفران فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن قريش بسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار النبي على الناس وأخبرهم عن قريش فقام قريش بكر رضي الله عنه فقال فأحسن ثم قام عمر بن الخطاب فقال فأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امض لما أمرك الله فنحن معك والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له رسول الله برك الغماد يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له رسول الله برك الغماد يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له رسول الله برك الغماد يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له رسول الله برك الغماد يعني مدينة الحبشة بحالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له رسول الله

عن عبد الله بن مسعود قال لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما في الأرض من شيء كان رجلا فارسا وكان رسول الله والله غضب احمارت وجنتاه فأتاه المقداد على تلك الحال فقال أبشر يا رسول الله فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك أو يفتح الله لك . ثم قال رسول الله وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة وإنما يريد الأنصار وذلك أنهم كانوا عدد الناس وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله وزلك أنهم حين بايعوه بالعقبة في ذمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا فكان رسول الله وأن ليس عليهم أن يسير في ذمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا فكان رسول الله وأن ليس عليهم أن يسير الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم فلما قال ذلك رسول الله وعلى قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: « أجل» قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر

فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بـركة الله فسر رسول الله ﷺ بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال: «سيروا على بركة الله وأبـشروا فـإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم» ، ئم ارتحل رسول الله ﷺ من ذفران فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر ثم آنحط منها على بلـد يقـال لها الدبة وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل ثم نزل قريبا من بـدر فـركب هـو ورجل من أصحابه كما حدث محمد بن يحيى بن حبان حتى وقـف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما؟ فقال له رسول الله ﷺ إذا أخبرتنا أخبرناك فقال وذاك بـذاك؟ قـال نعـم قـال الـشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يـوم كـذا وكـذا فإن كان صدقني الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الـذي بــه رســول الله ﷺ وبلغني أن قريشا خرَّجوا يوم كٰذا وكذا فإن كان الـذي حـدثني صـدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به قريش فلما فرغ من خبره قال ممن أنتما؟ فقال رسول الله ﷺ : «نحن من ماء» ثم انصرف عنه قال يقول الشيخ ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ ثم رجع رسول الله ﷺ إلى أصحابه فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى مـاءً بدر يلتمسون له الخبرعليه فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج وعريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعيد فأتوا بهما رسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ قائم يـصلي فسألوهما فقالا نحن سقاة قريش بعثونا لنسقيهم من الماء فكره القوم حبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما فلما أذلقوهما قـالا نحـن لأبـي سـفيان فتركـوهما وركع رسول الله ﷺ وسجد سجدتين ثم سلم فقال: «إذا صدَّقاكم ضربتموهما وإذا كذَّباكم تـركتموهما صدقا والله إنهما لقريش أخبراني أين قريش؟» قالا هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى «ما عدتهم؟» قالا لا ندري قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قالا يوما تسعا ويوما عـشرا قـال رسول الله عَلَيْم : «القوم ما بين التسعمائة والألف » ثم قال لهما رسول الله عَلَيْنَ : «فمن فيهم من أشراف قريش» قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عمدي بن نوفل والنضر بن الحارث بن كلدة وزمعة بن الأسود وأبو جهـل بـن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود فأقبل رسول الله ﷺ على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها قالوا وقد كان بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء مضيا حتى نزلًا بدرا فأناخـا إلى تل قريب من الماء ثم أخذا شنا يستقيان فيه ومجدي بن عمرو الجني على الماء فسمع عـدي وبـسبس جاريتين من جواري الحاضر وهما تتلازمان علَّى الماء والملزومة تقول لصاحبتها إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك الـذي لـك قال مجدي صدقت ثم خلص بينهما وسمع ذلك عدي وبسبس فجلسا على بعيريهما ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله ﷺ فأحبراه بما سمعاً وأقبل أبو سفيان قـد تقدم العير حذرا حتى ورد الماء فقال لجدي بن عمرو هل أحسست أحدا؟ قال مـا رأيت أحدا أنكره إلا أني رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه نوى فقال هـذه والله علائف يشرب فـرجع إلى اصـحابه سريعا فضرر وجه عيره عن الطريق فساحل بها وترك بدرا يساراً ثم انطلق حتى أسرع وأقبلت قريش فلما نزلوا الجحفة رأي جهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رؤيا فقال إني رأيت فيما يرى النائم وإني لبين النائم واليقظان إذ نظرت إلى رجل أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له ثم قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هـشام وأمية بن خلف وفلان وفلان فعدد رجالا ممن قتل يومئذ من أشراف قريش ورأيته ضرب في لبة بعيره ثم أرسله في العسكر فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه قال فبلغت أبا جهل فقال وهذا أيضا نبي آخر من بني المطلب سيعلم غـداً من المقتول إن نحن التقينا ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قـريش إنكـم إنمـا خـرجتم لتمـنعوا عيركـم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا فقال أبو جهل بن هشام والله لا نرجع حتى نرد بدرا وكان بدر موسما من مواسم العرب تجتمع لهم بها سوق كل عام فنقيم عليه ثلاثا وننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا فامضوا فقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي وكان حليفا لبني زهرة وهم بالجحفة يا بني زهرة قد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم نخرمة بن نوفل وإنما نفرتم لتمنعوه وماله فاجعلوا بي جبنها وارجعوا فإنه

لا حاجة بكم في أن تخرجوا في غير ضيعة لا ما يقول هذا يعني أبا جهل فرجعوا فلم يشهدها زهري واحد وكان فيهم مطاعا ولم يكن بقي من قريش بطن إلا نفر منهم ناس إلا بني عدي بن كعب لم يخرج منهم رجل واحد فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق فلم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد ومضى القوم قال وقد كان بين طالب بن أبي طالب وكان في القوم وبين بعض قريش محاورة فقالوا والله لقد عرفنا يا بني هاشم وإن خرجتم معنا أن هواكم مع محمد فرجع طالب إلى مكة فيمن رجع.

قـال أبـو جعفـر: وأمـا ابن الكلبي فإنه قال فيما حدثت عنه شخص طالب بن أبـي طالب إلى بـدر مع المشركين أخرج كرها فلم يوجد في الأسرى ولا في القتلى ولم يرجع إلى أهله وكان شاعرا وهو الذي يقول:

يا رب إما يغسزون طالب ::: في مقنب مسن هذه المقانسب فليكن المسلوب غير السالب ::: ولسيكن المغلوب غير الغالب

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق قال ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل وبطن الوادي وهو يليل بين بدز وبين العقنقل الكثيب الذي خلف قريش والقلب ببدر في العدوة الدنيا من بطن يليل إلى المدينة وبعث الله السماء وكان الوادي دهسا فأصاب رسول الله وأصحابه منها ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم المسير وأصاب قريشا منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه فخرج رسول الله على الله يبادروهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به .

قال محمد بن إسحاق حدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر بن الجموح قال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخره أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة» فقال يا رسول الله فإن هذا ليس لك بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور ما سواه من القلب ثم نبني عليه حوضا فتملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال رسول الله على القد أشرت بالرأي» فنهض رسول الله على ومن معه من الناس فسار حتى أتى أدنى ماء من القوم فنزل عليه فملئ ماء ثم قليه المآلية ومن معورت وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء ثم قذفوا فيه الآنية .

قمال محمد بن إسماق فحمد ثني عبد الله بن أبي بكر أن سعد بن معاذ قال يا رسول الله نبني لك عريشا من جريد فتكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فـإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك مما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست علىي ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد حبا لك منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهـدون معـك فأثنى رسول الله ﷺ عليه خيرا ودعا له بخير ثم بني لرسول الله ﷺ عريش فكان فيه وقد ارتحلت قريش حين أصبحت فأقبلت فلما رآهـا رسول الله ﷺ تصوب من العقنقل وهو الكثيب الذي منه جاؤوا إلى الوادي قـال: «اللهـم هـذه قـريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنـصرك الذي وعدتني اللهم فأحنهم الغداة» وقـد قال رسول الله ﷺ ورأى عتبة بن ربيعة في القُوم على جمل له أحمر إن يكن عند أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا وقد كان خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري أو أبـوه إيماء بن رحضة بعث إلى قريش حين مروا به ابنا له بجزائر أهداها لهم وقال إن أحببتم أن أمدكم بسلاح ورجال فعلنا فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك الرحم فقد قـضيت الذي عليك فلَّعمري لئن كنا إنما نقاتل الناسُّ ما بنا ضعف عنهم ولئن كنا نقاتـل الله كمـا يـزعم محمد فيما لأحد بالله من طاقة فلما نزل الناس أقبل نفر من قريشٌ حتى وردوا حوض رسول الله ﷺ فيهم حكيم بن حزام على فرس له فقال رسول الله ﷺ: «دعوهم فما شرب منهم رجل إلا قتل يومئذ» إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل نجا على فرس له يقال له الوجيه وأسلم بعد ذلك فحسن ا إسلامه فكان إذا أجتهد في يمينه قال لا والذي نجاني يوم بدر .

وحدث إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا لما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا احزر لنا أصحاب محمد قال فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أم مدد قال فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا فرجع إليهم فقال ما رأيت شيئا ولكني قد رأيت يا معشر قريش الولايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم فلما سمع حكيم بن

حزام ذلك مشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش الليلة وسيدها والمطاع فيها هل لك ألا تزال تذكر منها بخير إلى آخر الدهر قال وما ذاك يا حكيم قال ترجع بالناس وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي قال قد فعلت أنت على بذلك إنما هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله فأت ابن الحنظلية فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره يعني أبا جهل بن هشام.

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعن بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا والله لئن أصبتموه لا يـزال رجـل ينظـر في وجـه رجل يكره النظر إليه قتل ابن عمه أو ابن خالـه أو رجلا من عشيرته فارجعو وخلوا بين محمد وبين سائر العرب فإن أصابوه فـذاك الـذي أردتم وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون قال حكيم فانطلقت أؤم أبا جهل فوجدته قد نثل درعاً له من جرابها فهو يهيئها فقلت يا أبا الحكم إن عتبة قد أرسلني إليك بكذا وكذا للذي قال فقال انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وأصحابه وما بعتبة ما قال ولكنه قد رأى محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال له هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس وقـد رأيـت ثأرك بعينك فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ واعمراه واعمراه فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوسقوا على ما هم عليه من الشر وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة بن ربيعة فلما بلغ عتبة بن ربيعة قول أبي جهل انتفخ سحره قال سيعلم المصفر استه من انتفخ سحره أنا أم هو ثم التمس بيضة يدخلها في رأسه فما وجد في الجيش بيضة تسعه من عظم هامته فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد له وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي وكان رجلا شرسا سيئ الخلق فقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم ولأهدمنه أو لأموتن دونه فلما خرج خرج له حمزة بن عبد المطلب فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد زعم أن يبر يمينه واتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة نفر منهم عوف ومعوذ ابنا الحارث وأمهما عفراء ورجل آخر يقال له عبد الله بن رواحة فقال من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار فقالوا ما لنا بكم حاجة ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا فقال رسول الله على قدم يا حمزة بن عبد المطلب قم يا عبيدة بن الحارث قم يا علي بن أبي طالب فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم؟ قال عبيدة عبيدة وقال حمزة حمزة وقال على على قالوا نعم أكفاء كرام فبارز عبيدة بن الحارث وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة وبارز على الوليد بن عتبة فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله وأما على فلم يمهل الوليد أن قتله واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين كلاهما أثبت صاحبه وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه فقتلاه واحتملا صاحبهما عبيدة فجاءا به إلى أصحابه وقد قطعت رجله فمخها يسيل فلما أتوا بعبيدة إلى رسول الله قال: «بلى» فقال عبيدة لو كان أبو طالب حيا لعلم أني أحق بما قال منه حيث يقول:

# ونسسلمه حستى نسصرع حسوله ::: ونسذهل عسن أبنائسنا والحلائل

وحدث عاصم بن عمر بن قتادة أن عتبة بن ربيعة قال للفتية من الأنصار حين انتسبوا أكفاء كرام إنما نريد قومنا ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض وقد أمر رسول الله على أصحابه ألا يحملوا حتى يأمرهم وقال إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل ورسول الله على في العريش معه أبو بكر قال أبو جعفر: وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان.

عن أشياخ من قومه أن رسول الله على عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدح يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار وهو مستنتل من الصف فطعن رسول الله على بطنه بالقدح وقال: «استويا سواد بن غزية» قال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق فأقدني قال فكشف رسول الله على عذا يا سواد» بطنه ثم قال: «ما حملك على هذا يا سواد» فقال يا رسول الله حضر ما ترى فلم آمن القتل فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له رسول الله على بخير وقال له خيرا ثم عدل رسول الله على الصفوف ورجع إلى العريش ودخله ومعه فيه أبو بكر ليس معه فيه غيره ورسول الله على يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول فيما يقول: «اللهم إنك إن تعبد بعد اليوم» وأبو بكر يقول يا نبي الله بعض مناشدتك ربك فإن الله عز وجل منجز لك ما وعدك .

وقد خفق رسول الله خفقة وهو في العريش ثم انتبه فقال: «يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع» قال وقد رمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل فكان أول قتيل من المسلمين ثم رمي حارثة بن سراقة أحد بني عدي بن النجار وهو يشرب من الحوض فقتل ثم خرج رسول الله عليه الناس فحرضهم ونفل كل امرئ منهم ما أصاب وقال والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة وفي يده تمرات يأكلهن بخ فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل وهو يقول:

رك صنا إلى الله بغ سير زاد ::: التق عم وعم ل المعاد والصبر في الله على الجهاد ::: وك ل زاد عرض ق السنفاد غير التقى والبر والرشاد

عـن عاصـم بـن عمـر بـن قـتادة أن عـوف بن الحارث وهو ابن عفراء قال يا رسـول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل .

عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري حليف بني زهرة قال لما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قال أبو جهل اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة فكان هو المستفتح على نفسه ثم إن رسول الله على أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا ثم قال شاهت الوجوه ثم نفحهم بها وقال لأصحابه شدوا فكانت الهزيمة فقتل الله من قتل من صناديد قريش وأسر من أسر منهم فلما وضع القوم أيديهم يأسرون ورسول الله على العريش وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله على متوشحا السيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله على غافون عليه كرة العدو ورأى رسول الله فيما ذكر لي في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس فقال رسول الله على : «لكأنك يا سعد تكره ما يصنع المناس» قال أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بالمشركين فكان الإثخان في القتل أعجب إلى من استبقاء الرجال

عن ابن عباس أن رسول الله علي قال لأصحابه يومئذ: «إني قد عرفت أن رجالا

من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحدا من بني هامشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله فلا يقتله فإنه إنها أخرج مستكرها» قال فقـال أبــو حذيفــة بن عتبة بن ربيعة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس والله لئن لقيته لألحمنه السيف فبلغت رسول الله ﷺ فجعل يقول لعمر بن الخطاب يا أبا حفص أما تسمع إلى قول أبي حذيفة يقول أضرب وجه عم رسول الله بالسيف فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضربن عنقه بالسيف فوالله لقد نافق قـال عمـر والله إنـه لأول يـوم كناني فيه رسول الله ﷺ بأبي حفص قال فكان ابو حذيفة يقـول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل يوم اليمامة شهيدا قال وإنما نهى رسول الله علي عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله على وهو بمكة كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب فلقيه الجخذر بن زياد البلوي حليف الأنصار من بني عدي فقَّال الجمـذر بـنّ زياد لأبي البختري إن رسول الله ﷺ قد نهى عن قتلك ومع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة وهو جنادة بن مليحة بنت زهير بن الحارث بن أسد وجنادة رجل من بني ليث واسم أبي البختري العاص بن هشام بن الحارث بـن أسد قال وزميلي فقال المجذر لا والله ما نحن بتاركي زميلك ما أمرنا رسول الله عَلِيْهُ إِلا بِكَ وحدك قَالَ لا والله إذا لأموتن أنا وهو جميَّعا لا تحدث عني نساء قريش من أهـل مكـة أنـي تـركت زميلي حرصا على الحياة فقال أبو البختري حين نازله المجذر وأبي إلا القتال وهو يرتجز:

لن يسلم ابن حسرة أكسيله ::: حستى يمسوت أو يسرى سسبيله

فاقت تلا فق عله المجذر بن زياد قال ثم أتى المجذر بن زياد رسول الله ﷺ فقال والله عليه والله عليه الله والله والذي بعثك بالحق لقد جهدت عيه أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا القتال فقاتلته فقتلته .

عن عبد الرحمن بن عوف قال كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة وكان اسمي عبد عمرو فسميت حين أسلمت عبد الرحمن ونحن بمكة قال فكان يلقاني ونحن بمكة فيقول يا عبد عمرو أرغبت عن اسم سماكه أبوك؟ فأقول نعم فيقول فإني لا أعرف الرحمن فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول

وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف قال فكان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه فقلت اجعل بيني وبينك يا أبا على ما شئت قال فأنت عبد الإله فقلت نعم فكنت إذا مررت به قال يا عبدالإله فأجيبه فأتحدث معه حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهوواقف مع ابنه علي بن أمية آخذا بيده ومعي أدراع قد استلبتها فأنا أحملها فلما رآني قال يا عبد عمرو فلم أجبه فقال يا عبد الإله قلت نعم قال هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك قال قلت نعم هلم إذا قال فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه على وهو يقول ما رأيت كاليوم قط أما لكم حاجة في اللبن قال ثم خرجت أمشي بهما.

وعن عبد الرحمن بن عوف قال قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما يا عبدالإله من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره قال قلت ذاك حمزة بن عبد المطلب قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل قال عبد الرحمن فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على أن يترك الإسلام فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت فيضجعه على ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول لا تزال هكذا حتى تفارق دين محمد فيقول بلال أحد أحد فقال بلال حين رآه رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجوا قال قلت أي بلال أسيري قال لا نجوت إن نجوا قال قلت تسمع يا بن السوداء قال لا نجوت إن نجوا ثم صرخ بأعلى صوته يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا قال فضرب رجل ابنه قال فأحاطوا بنا ثم جعلونا في مثل المسكة وأنا أذب عنه قال فضرب رجل ابنه فوقع قال وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط قال قلت انج بنفسك ولا نجاء فوالله ما أغني عنك شيئا قال فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما قال فكان عبد الرحمن يقول رحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري .

عن ابن عباس قال حدثني رجل من بني غفار قال أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل يشرف بنا على بدر ونحن مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة فننتهب مع من ينتهب قال فبينا نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل فسمعت قائلا يقول أقدم حيزوم قال فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه وأما أنا فكدت أهلك ثم تماسكت.

عـن أبـي داود المازنـي وكـان شهد بدرا قال إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أن قد قتله غيري . عـن أبـي أمامـة بـن سهل بن حنيف قال قال لي أبي يا بني لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحـدنا ليـشير بـسيفه إلى المـشرك فـيقع رأسـه عـن جـسده قـبل أن يصل إليه السيف.

عن عبد الله بن عباس قبال كانيت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرسلوها في ظهورهم ويوم حنين عمائم حمرا ولم تقاتل الملائكة في يوم من الأيام سوى يوم بدر وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون.

عـن ابـن عـباس قال وحدثني عبد الله بن أبي بكر قالا كان معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة يقول لَّما فرغ رسول الله ﷺ من عدوه أمر بأبي جهل أن يلتمس في القتلى وقال: «اللهم لا يعبرنك» قال فكان أول من لقي أبا جهل معاذ بن عمرو بن الجموح قال سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إلَّيه فلما سمعتها جعلته من شأني فصمدت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف صاقه فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا الـنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها قال وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامـة يومـيّ وإنـيّ لأسـحبها خلفـي فلما آدتنيّ جعلت عليها رجلي ثم تمطيت بها حتى طرحتها قال ثم عاش معاذ بعد ذلك حتى كان في زمن عثمان بن عفان قال ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق وقاتل معـوذ حتـى قـتل فمـر عـبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله ﷺ أن يلتمس في القتلى وقد قال لهم رسول الله ﷺ فيما بلغني: «انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح بركبته فإني ازدهت أنا وهو يوما على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلامان وكنت أشف منه بيسير فدفعته فوقع على ركبتيه فجحش في إحداهما جحشاً لم ينزل أثره فيه بعد الله عبد الله بن مسعود فوجدته بآخر رمق فوضعت رجلي على عنقه قال وقد كان ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني ثم قلت هل أخـزاكُ الله يـا عـدو الله قـال وبمـاذا أخزاني أعمد من رجلٌ قتلتموه؟ أخبرني لمن الدبرة اليوم؟ قال قلت لله ولرسوله .

وزعم رجمال من بني مخمزوم أن ابن مسعود كان يقول قال لي أبو جهل لقد ارتقميت يا رويعي الغنم مرتقى صعبا ثم احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله ﷺ فقلت يـا رسـول الله هـذا رأس عـدو الله أبـي جهل قال فقال رسول الله ﷺ آلله الـذي لا إله غيره وكانت يمين رسول الله على قال قلت نعم والله الذي لا إله غيره ثم القيت رأسه بين يدي رسول الله على قال فحمد الله .

عن عائشة قالت لما أمر رسول الله وسلم الله والمتلى أن يطرحوا في القليب طرحوا في الله والمحركوه فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه حتى ملأها فذهبوا ليحركوه فتزايل فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة فلما ألقاهم في القليب وقف رسول الله وسلم الله وحدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقال له أصحابه يا رسول الله أتكلم قوما موتى قال لقد علموا أن ما وعدتهم حق قالت عائشة والناس يقولون لقد سمعوا ما قلت لهم وإنما قال رسول الله وسلموا الله والمد علموا .

عن أنس بن مالك قال سمع أصحاب رسول الله رسول الله يَ وهو يقول من جوف الليل: «يا أهل القليب يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أمية بن خلف يا أبا جهل ابن هشام» فعدد من كان معهم في القليب: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا» قال المسلمون يا رسول الله أتنادي قوما قد جيفوا؟ فقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني».

قال محمد بن إسحاق وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله على يوم قال هذه المقالـة قال: «يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني المناس وقاتلـتموني ونصرني المناس» ثم قال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟» للمقالة التي قال قال ولما أمر بهم رسول الله في أن يلقوا في القليب أخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب فنظر رسول الله في في فيما بلغني في وجه أبي حذيفة بن عتبة فإذا هو كئيب قد تغير فقال يا أبا حذيفة لعلك دخلك من شأن أبيك شيء أو كما قال في فقال لا لا والله يا نبي الله ما شككت في أبي ولا في مصرعه ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له حزنني ذلك قال فدعا رسول الله في له بخير وقال له خيرا ثم إن رسول الله في أمر بما في العسكر مما جمع الناس فجمع فاختلف المسلمون فيه فقال من جمعه هو لنا قد كان رسول الله في نفل كل امرئ ما أصاب فقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونهم لولا نحن ما أصبتموه لنحن شغلنا القوم عنكم حتى يقاتلون العدو ويطلبونهم لولا نحن ما أصبتموه لنحن شغلنا القوم عنكم حتى يقاتلون العدو ويطلبونهم لولا نحن رسول الله في مخافة أن يجالف إليه العدو أصبتم ما أصبتم فقال الذين يحرسون رسول الله الله الهدي الها إليه العدو

والله ما أنتم بأحق به منا لقد رأينا أن نقتل العدو إذ ولانا الله ومنحنا أكتافهم ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه ولكن خفنا على رسول الله ﷺ كرة العدو فقمنا دونه فما أنتم بأحق به منا .

عن أبى أمامة الباهلي قال سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسوله فقسمه رسول الله علي السلمين عن بواء يقول على السواء فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البين قال ثم بعث رسول الله ﷺ عند الفتح عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية بما فتح الله على رسول الله ﷺ وعلى المسلمين وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة قال أسامة بن زيـد فأتانـا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله ﷺ التي كانت عند عـ ثمان بـن عفـان كـان رسول الله ﷺ خلفني عليها مع عثمان قال ثم قدم زيد بن حارثة فجئته وهوواقف بالمصلى قد غشيه الناس وهو يقول قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل ابن هشام وزمعة بن الأسود وأبو البختري ابن هشام وأمية بـن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج قال قلت يا أبه أحق هذا قال نعم والله يا بني ثم أقبل رسول الله على قافلا إلى المدينة فاحتمل معه النفل الذي أصيب من المشركين وجعل على النفل عبد الله بن كعب بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن مازن بن النجار ثم أقبل رسول الله على حتى إذا خرج من مضيق الـصفراء نــزل علــى كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سير إلى سرحة به فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء واستقى له من ماء بـ ه يقـال لـ ه الأرواق ثـم ارتحـل رسـول الله ﷺ حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين فقال سلمة بن سلامة بن وقش وما الذي تهنئون به فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعقلة فنحرناها؟ فتبسم رسول الله ﷺ وقال: «يا بن أخي أولئك الملاً» قال ومع رسول الله ﷺ الأساري من المشركين وكانوا أربعة وأربعين أسيرا وكان من القتلَّى مثل ذلك وفي الأسـارى عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث بن كلدة حتى إذا كان رسول الله ﷺ بالصفراء قتل النصر بن الحارث قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

ثم خرج رسول الله ﷺ حتى إذا كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط فقال حين أمر به رسول الله ﷺ أن يقتل فمن للصبية يا محمد؟ قال النار قال فقتله

عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري ثم أحد بني عمرو بن عوف ولما انتهى رسول الله على ألى عرق الظبية حين قتل عقبة لقيه أبو هند مولى فروة بن عمرو البياضي بحميت مملوء حيسا وكان قد تخلف عن بدر ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله على وكان حجام رسول الله على فقال رسول الله على إنما أبو هند امرؤ من الأنصار فأنكحوه وأنكحوا إليه ففعلوا ثم مضى رسول الله على حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم.

عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة زوج النبي على عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب قال تقول سودة والله إني لعندهم إذ أتينا فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم قالت فرحت إلى بيتي ورسول الله على فيه وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يده إلى عنقه بحبل قالت فوالله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت يا أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله والذي بعثك البيت يا سودة أعلى الله وعلى رسوله؟ قالت قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بحبل أن قلت ما بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بحبل أن قلت ما قلت .

حدث نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله على حين أقبل بالأسارى فرقهم في أصحابه وقال: «استوصوا بالأسارى خيرا» قال وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى قال فقال أبو عزيز مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني فقال شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها أن تفتديه منك قال وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله فأنوا إذا ما تقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بها قال فأستحي فأردها على ما يمسها .

وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله بن إياس بن ضبيعة بن مازن بن كعب بن عمرو الخزاعي قال أبو جعفر: وقال الواقدي الحيسمان بن حابس الخزاعي قالوا ما وراءك قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو المختري بن

هـشام ونبـيه ومنبه ابنا الحجاج قال فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمـية وهـو قاعـد في الحجـر والله إن يعقل هذا فسلوه عني قالوا ما فعل صفوان بن أمية؟ قال هو ذاك جالسا في الحجر وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا.

عـن عكرمة مولى ابن عباس قال قال أبو رافع مولى رسول الله ﷺ كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت وأسلمت أم الفضل وأسلمت وكان العباس يهاب قومه ويكره أن يخالفهم وكان يكتم إسلامه وكان ذا مال كــــــير متفــرق في قـــومه وكان أبولهب عدو الله قد تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص بـن هشام بن المغيرة وكذلك صنعوا لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا فلما جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه ووجدنا في أنفسنا قوة وعزا قال وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل القداح أنحتها في حجرة زمزم فوالله إنبي جالس فيها أنحت القداح وعندي أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءناً من الخبر إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة فكان ظهره إلى ظهري فبينا هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم قال فقال أبو لهب هلم إلى يا بن أخي فعندك الخبر قال فجلس إليه والناس قيام عليه فقال يا بن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس قـال لا شيء والله إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يُقتلوننا ويأسرونا كيف شاؤوا وايم الله مع ذلك ما لمت الناس لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض مَا تليق شيئا ولا يقوم لها شيء قال أبو رافع فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت تلك الملائكة قـال فـرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة قال فـثأورته فاحـتملني فـضرب بـي الأَرض ثـم برك على يضربني وكنت رجلا ضعيفا فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فشجت في رأسه شبَّجة منكرة وقالت تستضعفه أن غاب عنه سيده فقام موليا ذليلا فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله عز وجل بالعدسة فقتلته فلقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثـا مـا يدفّـنانه حتـى أنتن في بيته وكانت قريش تتقي العدسة وعدوتها كما يتقي الـناس الطاعـون حتى قال لهما رجل من قريش ويحكما ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تغيبانه فقالا إنا نخشى هذه القرحة قال فانطلقا فأنا معكما فما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يمسونه ثم احتملوه فدفنوه بأعلى مكة إلى جدار وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه.

عن ابن عباس قال كان الذي أسر العباس أبو اليسر كعب بن عمرو أخو بني سلمة وكان أبو اليسر رجلا مجموعا وكان العباس رجلا جسيما فقال رسول الله عليه لأبي اليسر: «كيف أسرت العباس يا أبا اليسر؟» فقال يا رسول الله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده هيئته كذا وكذا قال رسول الله عليه أعانك عليه ملك كريم».

عن عباد قال ناحت قريش على قتلاهم ثم قالوا لا تفعلوا فيبلغ ذلك محمدا وأصحابه فيشمت بكم ولا تبعثوا في فداء أسراكم حتى تستأنوا بهم لا يتأرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء قال وكان الأسود بن عبد المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده زمعة بن الأسود وعقيل بن الأسود والحارث بن الأسود وكان يجب أن يبكي على بنيه فبينا هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل فقال لغلام له وقد ذهب بصره انظر هل أحل النحب هل بكت قريش على قتلاها لعلي أبكي على أبي حكيمة يعني زمعة فإن جوفي قد احترق قال فلما رجع إليه الغلام قال إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته قال فذلك حين يقول:

أتبكي أن يسضل لها بعير ::: ويمنعها من النوم السهود فيلا تبكي على بكر ولكن ::: على بدر تقاصرت الجدود على بدر سراة بني هصيص ::: ومخنزوم ورهنط أبي الوليد وبكي إن بكيت على عقيل ::: وبكي حارثا أسد الأسود وبكيهم ولا تسمي جميعا ::: فما لأبي حكيمة من نديد ألا قيد ساد بعدهم رجال ::: ولولا يوم بدر لم يسودوا

قال وكان في الأسارى أبو وداعة بن ضبيرة السهمي فقال رسول الله ﷺ: «إن له ابنا تاجرا كيسا ذا مال وكأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه» قال فلما قالت قريش لا تعجلوا في فداء أسرائكم لا يتأرب عليكم محمد وأصحابه قال المطلب بن أبي وداعة وهو الذي كان رسول الله ﷺ عنى صدقتم لا تعجلوا بفداء أسرائكم ثم

انسل من الليل فقدم المدينة فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم ثم انطلق به ثم بعثت قريش في فداء الأسارى فقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو وكان الذي أسره مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف وكان سهيل بن عمرو أعلم من شفته السفلى .

عن ابن عباس أن رسول الله على أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث المدينة: «يا عباس اف لد نفسك وابني أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخا بني الحارث بن فهر فإنك ذو مال» فقال يا رسول الله إني كنت مسلما ولكن القوم استكرهوني فقال: «الله أعلم بإسلامك إن يكن ما تذكر حقا فالله يجزيك به فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك» وكان رسول الله على قد أخذ منه عشرين أوقية من ذهب فقال العباس يا رسول الله احسبها لي في فدائي قال: «لا ذاك شيء أعطاناه الله عز وجل منك» قال فإنه ليس لي مال قال: «فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت من عند أم الفضل بنت الحارث ليس معكما أحد ثم قلت لها إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا وكذا ولعبد الله عندي وغيرها وإني لأعلم أنك رسول الله ففدى العباس نفسه وابني أخيه وحليفه .

قال كان عمرو بن أبي سفيان بن حرب وكان لابنة عقبة بن أبي معيط أسيرا في يدي رسول الله على من أسارى بدر فقيل لأبي سفيان افد عمرا قال أيجمع على دمي ومالي قتلوا حنظلة وأفدي عمرا دعوه في أيديهم يمسكوه ما بدا لهم قال فبينا هو كذلك محبوس عند رسول الله على خرج سعد بن النعمان بن أكال أخو بني عمرو بن عوف ثم أحد بني معاوية معتمرا ومعه مرية له وكان شيخا كبيرا مسلما في غنم له بالنقيع فخرج من هنالك معتمرا ولا يخشى الذي صنع به لم يظن أنه

يحبس بمكة إنما جاء معتمرا وقد عهد قريشا لا تعترض لأحد حاجا أو معتمرا إلا بخير فعدا عليه أبو سفيان بن حرب فحبسه بمكة بابنه عمرو بن أبي سفيان ثم قال أبو سفيان:

أرهط ابن أكال أجيبوا دعاءه ::: تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا فإن بني عمسرو لئام أذلة ::: لئن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلا

قال فمشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله ﷺ فأخبروه خبره وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان فيفكوا شيخهم ففعل رسول الله ﷺ فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد قال وكان في الأساري أبو العاص بن الربيع بن عبد العـزى بـن عـبد شمس ختن رسول الله علي زوج ابنته زينب وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة وكآن لهالة بنت خويلد وكانت خديجة خالـته فـسألت خديجـة رسـول الله ﷺ أن يـزوجه وكان رسول الله ﷺ لا يخالفها وذلك قبل أن ينزل عليه فزوجه فكانت تعده بمنزلة ولدها فلما أكرم الله عز وجل رسوله بنبوته آمنت به خديجة وبناته فصدقه وشهدن أن ما جاء به هو الحق ودن بدينه وثبت أبو العاص على شركه وكان رسول الله ﷺ قد زوج عتبة بن أبي لهب إحدى ابنتيه رقية أو أم كلئوم فلما بادى قريشا بأمر الله عز وجل وباعدوه قالوا إنكم قد فرغتم محمدا من همه فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن فمشوا إلى أبي العاص بن الربيع فقالوا له فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة شئت من قريش قال لا ها الله إذا لا أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش وكان رسول الله ﷺ يثني عليه في صهره خيرا فيما بلغني قال ثم مشوا إلى الفاسق ابن الفاسق عتبة بن أبي لهب فقالوا له طلق ابنة محمد ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئت فقـال إن زوجتموني ابنة أبان بن سعيد بن العاص أو ابنة سعيد بن العاص فارقتها فزوجوه ابنة سعيد بن العاص وفارقها ولم يكن عدو الله دخل بها فأخرجها الله من يـده كرامة لها وهوانا له فخلف عليها عثمان بن عفان بعده وكان رسول الله ﷺ لا يحل بمكة ولا يحرم مغلوبا على أمره وكان الإسلام قد فرق بين زينب بنت رسول الله ﷺ حين أسلمت وبين أبي العاص بن الربيع إلا أن رسول الله ﷺ كان لا يقدر على أن يفرق بينهما فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه حتى هاجر رسول الله على فلما سارت قريش إلى بدر سار فيهم أبو العاص بن الربيع فأصيب في الأسارى يوم بدر وكان بالمدينة عند رسول الله ﷺ .

عن عائشة زوج الني على قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب بسنت رسول الله على فداء أبي العاص بن الربيع بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها قالت فلما رآها رسول الله على رق لها رقة شديدة وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا» فقالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لها وكان رسول الله على قد أخذ عليه أو وعد رسول الله على أن يخلي سبيل زينب إليه أو كان فيما شرط عليه في إطلاقه ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله على فيعلم ما هو إلا أنه لم خرج أبو العاص إلى مكة وخلي سبيله بعث رسول الله على زينب فتصحباها ورجلا من الأنصار مكانه فقال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتياني بها فخرجا مكانهما وذلك بعد بدر بشهر أو شيعه فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز.

عن زينب أنها قالت بينا أنا أتجهز بمكة للحوق بأبي لقيتني هند بنت عتبة فقالت أي ابنة محمد ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيكَ قالت فقلت ما أردت ذلك قالت أي ابنة عمي لا تفعلّي إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تبلغين بـ إلى أبـيك فـإنّ عندي حاجتك فلا تضنّي مني فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال قالت ووالله ما أراها قالتُ ذلُّك إلا لتفعل قالت ولكىنى خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك وتجهزت فلما فرغت ابنة رسول الله ﷺ مـن جهازهـا قـدم لهـا حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيرا فركبته وأخذ قوسه وكنانـته ثـم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها وتحدث بذلك رجال قريش فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بـذي طـوى فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ونافع بن عبدالقيس والفهري فروعها هبار بالرمح وهي في هودجها وكانت المرأة حاملا فيما يزعمون فلما رجعت طرحت ذا بَطُّنها وَبِـرك حمـوها ونشر كنانـته شـم قـال والله لا يدنـو مني رجل إلا وضعت فيه سهما فتكركر الناس عنه وأتاه أبو سفيان في جلة قريش فقال أيها الرجل كـف عنا نبلك حتى نكلمك فكف فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال إنك لم تصب خرجت بالمرأة على رؤوس الرجال علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناً وما دخل علينا من محمد فيظن الناس إذا خرج بابنته علانية من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا ونكبتنا التي كانت وأن ذلك منا ضعف ووهن

لعمري ما لنا حاجة في حبسها عن أبيها وما لنا في ذلك من ثؤرة ولكن أرجع المرأة فإذا هدأ الصوت وتحدث الناس أنا قد رددناها فسلها سرا فألحقها بأبيها ففعل حتى إذا هدأ الصوت خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها على رسول الله في قال فأقام أبو العاص بمكة وأقامت زينب عند رسول الله بالملدينة قد فرق بينهما الإسلام حتى إذا كان قبيل الفتح خرج تاجرا إلى الشام وكان رجلا مأمونا بمال له وأموال رجال من قريش أبضعوها معه فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله في فأصابوا ما معه وأعجزهم هربا فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله في فاستجار بها فأجارته في طلب ماله فلما خرج رسول الله في إلى الصبح فكبر وكبر الناس معه صرخت زينب من صفة النساء إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع فلما سلم رسول الله في من الصلاة أقبل على الناس فقال: «أيها الناس أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟» قالوا نعم قال: «أما والذي نفس خمد بيده ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم إنه يجير على المسلمين أدناهم» ثم انصرف رسول الله في فدخل على ابنته فقال: «أي بنية أكرمي مثواه ولا يلك فإنك لا تحلين له».

وحدث عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله على بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم: «إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا تردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم فأنتم أحق به» قالوا يا رسول الله بل نرده عليه قال فردوا عليه ماله حتى إن الرجل ليأتي بالحبل ويأتي الرجل بالشنة والإداوة حتى إن أحدهم ليأتي بالشظاظ حتى ردوا عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئا ثم احتمل إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله ممن كان أبضع معه ثم قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه قالوا لا فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما قال فإني أشهد أن كل إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا إنما أدركت أكل أموالكم فلما أداها الله عنكم وفرغت منها أسلمت ثم خرج حتى قدم على رسول الله عليه .

عن عبد الله بن عباس قال رد عليه رسول الله ﷺ زينب بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا بعد ست سنين .

وكمان عمير بمن وهب شيطانا من شياطين قريش وكان ممن يؤذي رسول الله ﷺ وأصحابه ويلقون منه عناء وهم بمكة وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر فذكر أصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان والله إن في العيش خير بعدهم فقال عمير صدقت والله أما والله لولا دين على ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن لي قبلهم علة ابني أسير في أيديهم فاغتنمها صفوان بن أمية فقال على دينك أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالـي أواسـيهم مـا بقوا لا يسعني شيء ويعجز عنهم قال عمير فاكتم على شأني وشأنك قال أفعل قال ثم إن عميرا أمر بسيفه فشحذ له وسم ثم انطلق حتى قدم المدينة فبينا عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين في المسجد يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله عز وجل به وما أراهم في عدوهم إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناح بعيره على باب المسجد متوشحا السيف فقال هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشر وهو الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر ثـم دخل عمر على رسول الله ﷺ فقال يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه قال: «فأدخله علي» قال فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عـنقه فلبـبه بها وقال لرجال ممن كان معه من الأنصار ادخلوا على رسول الله ﷺ فاجلسوا عنده واحذروا هذا الخبيث عليه فإنه غير مأمون ثم دخل به على رسول الله على فلما رآه رسول الله على وعمر آخذ بحمالة سيفه قال: «أرسله يا عمر ادن يا عمير» فدنا ثم قال أنعموا صباحا وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم فقال رسول الله عَلَيْهُ : «قد أكر منا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام تحية أهل الجنة» قال أما والله يا محمد إن كنت لحديث عهد بها قال: «ما جاء بك يا عمير» قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه قال: «فها بال السيف في عنقك» قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت شيئا قال: «اصدقني بالذي جئت له» قال ما جئت إلا لذلك فقال: « بلى قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش ثم قلت لولا دين علي وعيالي لخرجت حتى أقتل محمدا فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له والله عز وجل حائل بيني وبينك» فقال عمير أشهد أنك رسول الله قـد كنا يا رُسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل علـيك مـن الوحي وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الـذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق ثم تشهد شهادة الحق حـدث عمـر بـن الخطـاب قـال لما كان يوم بدر التقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلا وأسر سبعون رجلا فلما كان يومئذ شاور رسول الله ﷺ أبا بكـر وعلـيا وعمر فقال أبو بكر يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة وعسى الله أن يهديهم فيكونوًا لنا عضدا فقال رسول الله عَلَيْد : «ما ترى يا بن الخطاب» قال قلت لا والله ما أرى الـذي رأى أبـو بكـر ولكني أرى أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه وتمكن حمزة من أخ لـ ه فيضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للكفار هؤلاء صناديدهم وقادتهم وأئمتهم قال فهوي رسول الله ﷺ ما قال أبـو بكـر ولم يهـو مـا قلـت أنا فأخذ منهم الفداء فلما كان الغد قال عمر غـدوت إلى الـنبي ﷺ وهـو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان قال قلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكُما؟ فقال رسول الله ﷺ للذي عرض على أصحابك من الفداء لقد عرض على عـذابكم أدنـي من هذه الشجرة لشجِرة قريبة وأنزل الله عز وجِل: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيُّ أَن يَكُونَ لَـهُ أَسْرَى حَتَّى يُثُخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ ، إلى قوله: ﴿ فِيهَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ، ثم أحل لهم الغنائم فلما كان من العَام القابل في أحد عوقبوا بما صنعوا قتل من أصحاب رسول الله على سبعون وأسر سبعون وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه وفر أصحاب النبي ﷺ وصعدوا الجبِل فأنــزل الله عــز وجــل هذه الآية: ﴿ أَوَ لَـــَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصْبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى

هَــذَا﴾ ، إلى قــوله: ﴿ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، ونزلت هذه الآية الأخرى: ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْــوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ ﴾ ، إلى قوله: ﴿ مِّنْ بَعْدِ الغَمِّ أَمَنَةً ﴾ .

عن عبد الله قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسرى قال رسول الله علي : «ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟» فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأنهم لعـل الله أن يـتوب علـيهم وقـال عمر يا رسول الله كذبوك وأخرجوك قـدمهـم فـضرب أعـناقهـم وقـال عـبد الله بـن رواحة يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم نارا قال فقال له العباس قطعتك رحمك قال فسكت رسول الله ﷺ فلم يجبهم ثم دخل فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر وقال نـاس يأخـذ بقـول عمـر وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة ثم خرج عليهم رســول الله فقــال: «إن الله عــز وجــل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومثلك يا عمر مثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومثلك كمثل موسى قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» . ثم قال رسول الله ﷺ : «أنتم اليوم عالة فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق» قال عبد الله بن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام فسكت رسـول الله ﷺ فمـا رأيـتني في يوم أخوف أن تقع عَلى الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رِسول الله ﷺ إلا سِهيلِ بن بيضِاء قال فأنزل الله عز وجـل: ﴿ مَمْا كَـانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ إلى آخر الآيات الثلاث .

الخزرج مائــة وسبعون رجــلا وجمــيع من استشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجـ لا ســتة مـن المهاجرين وثمانية من الأنصار ، وكان المشركون تسعمائة وخمسين مقاتلاً ، وكانت خيلهم مائة فرس ورد رسول الله ﷺ يومئذ جماعة استصغرهم فيما زعم الواقدي فمنهم فيما زعم عبد الله بن عمر ورافع بن خديج والبراء بن عازب وزيـد بن ثابت وأسيد بن ظهير وعمير بن أبي وقاص ، ثم أجاز عميرا بعد أن رده فقـتل يومئذ، وكان رسول الله ﷺ قد بعث قبل أن يخرج من المدينة طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل إلى طريق الشام يتحسسان الأخبار عن العير ، شم رجعًا إلى المدينة فقدماها يوم وقعة بدر، فاستقبلا رسول الله ﷺ بتربان وهو منحدر من بدر يريد المدينة قال الواقدي: كان خروج رسول الله ﷺ من المدينة في ثلاثمائة رجل وخمسة وكان المهاجرون أربعة وسبعين رجلا وسائرهم من الأنصار ، وضرب لثمانية بأجورهم وسهمانهم ثلاثة من المهاجرين ، أحدهم عثمان بن عفان كان تخلف على ابنة رسول الله ﷺ، حتى ماتت وطلحة بن عبيدالله وسعيد بن زيـد كـان بعـثهما يتحسـسان الخبر عن العير وخمسة من الأنصار أبو لبابة بشير بن عبدالمنذر خلفه على المدينة وعاصم بن عدي بن العجلان خلفه على العالية والحارث بن حاطب رده سن الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم والحارث بن الصمة كسر بالروحاء وهو من بني مالك بن النجار وخوات بن جبير كــسر مــن بني عمرو بن عوف قال: وكانت الإبّل سبعين بعيرا والخيل فرسين فرس للمقداد بن عمرو وفرس لمرثد بن أبي مرثد قال أبو جعفر: وروي عن ابن سعد عـن محمد بن عمر عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال ورئي رسول الله عِيُّهِ فِي أَثْـرِ المشركين يوم بدر مصلتا السيف يتلو هذه الآية: ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ . قـال: وفي غـزو بـدر انـتفل رسول الله ﷺ سيفه ذا الفقار وكان لمنبه بن الحجاج قـال وفيها غنم جمل أبي جهل وكان مهريا يغزو عليه ويضرب في لقاحه ، قـال أبو جعفر: ثم أقام رسول الله ﷺ بالمدينة منصرفه من بدر وكان قد وادع حين قدم المدينة يهودها على ألا يعينوا عليه أحدا وإنه إن دهمه بها عدو نصروه فلما قـتل رسـول الله ﷺ من قـتل بـبدر مـن مشركي قريش أظهروا له الحسد والبغي وقالوا: لم يلق محمد من يحسن القتال ولو لقينا لاقى عندنا قتالاً لا يشبهه قتال أحدً وأظهروا نقض العهد.

# غزوة بني قينقاع

عن محمد بن إسحاق عال: كان من أمر بني قينقاع أن رسول الله ﷺ جمعهم بسوق بني قينقاع أن رسول الله ﷺ جمعهم بسوق بني قينقاع ثم قال: «يا معشر اليهود احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله إلىكم» قالوا: يا محمد إنك ترى أنا كقومك لا يغرنك أنت لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة إنا والله لئن حاربتنا تعلمن أنا نحن الناس.

عـن عاصـم بـن عمـر بن قتادة: أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله ﷺ وحاربوا فيما بين بدر وأحد

عن عروة نزل جبريل على رسول الله على ال فانـبذ إليهم على سواء». فلما فرغ جبريل عليه السلام من هذه الآية قال رسول الله ﷺ : «إني أخاف من بني قينقاع"، قال عروة: فسار إليهم رسول الله ﷺ بهذه الآية وحاصرهم رسول الله ﷺ خمس عشرة ليلة لا يطلع منهم أحد ثم نزلوا على حكم رسول الله ﷺ فكتفوا وهو يريد قتلهم فكلمه فيهم عبد الله بن أبي رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى نـزلوا علـى حكمـه فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال: يا محمد أحسن في موالي وكانوا حلفاء الخزرج فأبطأ عليه النبي ري قالُ قالُ فأدخل يده في جيب رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ : أرسلني وغضَّب رسول الله على حتى رأوا في وجهه ظلالا ، يعني تلونا ثم قال: ويحلُّ أرسلني ، قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن إلى موالي أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني مـن الأســود والأحمـر تحصدهم في غداّة واحدة وإني والله لا آمن وأخّشى الدوائر فقال رسول الله: «هم لك» . فقال النبي على : «خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم فأرسلوهم» ثم أمر بإجلائهم وغنم الله عزّ وجل رسوله والمسلمين ما كان لهم من مال ولم تكن لهم أرضون إنما كانوا صاغة فأخذ رسول الله ﷺ لهم سلاحا كثيراً وآلة صياغتهم ، وكان الذي ولي إخراجهم من المدينة بذراريهم عبادة بن الصامت، فمضى بهم حتى بلغ بهم دباب وهو يقول الشرف الأبعد الأقصى فالأقـصى وكـان رسـول الله ﷺ استخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر وفيها كان أول خمس خمسه رسول الله على في الإسلام فأخذ رسول الله على صفيه والخمس وسهمه وفض أربعة أخماس على أصحابه فكان أول خمس قبضه رسول الله على وكان لواء رسول الله على يوم بني قنيقاع لواء أبيض مع حمزة بن عبد المطلب، ولم تكن يومئذ رايات ثم انصرف رسول الله على إلى المدينة، وحضرت الأضحى، فذكر أن رسول الله على ضحى وأهل اليسر من أصحابه يوم العاشر من ذي الحجة، وخرج بالناس إلى المصلى فصلى بهم فذلك أول صلاة صلى رسول الله على عيد، وذبح فيه بالمصلى بيده شاتين وقيل ذبح شاة.

عـن أبـي مبـشر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما رجعنا من بني قينقاع ضحينا في ذي الحجة صبيحة عشر ، وكان أول أضحى رآه المسلمون وذبحنا في بني سلمة فعدت في بني سلمة سبع عشرة أضحية ، قال أبو جعفر: وأما ابن إسحاق ، فلم يـوقت لغـزوة رسول الله ﷺ التي غزاها بني قينقاع وقتا غير أنه قال كان ذلك بين غـزوة الـسويق، وخـروج الـنبي ﷺ من الّمدينة يرّيد غزو قريش حتى بلغ بني سليم وبحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع، وأما بعضهم، فإنه قال: كان بين غزوة رسول الله ﷺ بدرا الأولى ، وغزوة بني قينقاع ثلاث غزوات وسرية أسراها ، وزعم أن النبي ﷺ إنما غزاهم لتسع ليَّال خلون من صفر من سنة ثلاث من الهجرة، وأن رَّسول الله ﷺ غُزا بعدُّما انصرف من بدر وكان رجوعه إلى المدينة يوم الأربعاء لثماني ليال بقين من رمضان، وأنه أقام بها بقية رمضان ثم غزا قرقرة الكدر حين بلغة اجتماع بني سليم وغطفان ، فخرج من المدينة يوم الجمعة بعدما ارتفعمت الشمس غرة شوال من السنة الثانية من الهجرة إليها وأما ابن حميد فحدثنا عن سلمة عن ابن إسحاق، أنه قال: لما قدم رسول الله على من بدر إلى المدينة وكان فراَّغه من بدر في عقب شهر رمضان أو في أول شوال ، لم يقم بالمدينة إلا سبع ليال حتى غازا بنفسه يريد بني سليم حتى بلغا ماء من مياههم ، يقال لها: الكدر فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة ، ولم يلق كيدا ، فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وفـدى في إقامته ذلك جل الأسارى من قريش، وأما الواقدي فزعم أن غزوة النبي ﷺ الكدر كانت في المحرم من سنة ثلاث من الهجرة ، وأن لواءه كان يحمله فيهّا على بن أبي طالب، وأنه استخلف فيها ابن أم مكتوم المعيصي على المدينة، وقال بعضهم: لما رجع النبي ﷺ من غزوة الكدر إلى المدينة ، وقد سأق النعم والرعاء ولم يلق كيدا وكمان قدومه منها فيما زعم لعشر خلون من شوال بعث غالب بن عبد الله الليثي يوم الأحد لعشر ليال مضين من شوال إلى بني سليم، وغطفان في سرية، فقتلوا فيهم وأخذوا النعم وانصرفوا إلى المدينة بالغنيمة يوم السبت لأربع عشرة ليلة ، بقيت من شوال واستشهد من المسلمين ثلاثة نفر ، وإن رسول الله على أقام بالمدينة إلى ذي الحجة وإن رسول الله على غزا يوم الأحد لسبع ليال بقين من ذي الحجة غزوة السويق .

\* \* \*

#### غزوةالسويق

عـن ابن إسحاق، قال: لما رجع رسول الله ﷺ من غزوة الكدر إلى المدينة أقام بهـا بقـية شوال من سنة اثنتين من الهجرة وذا القعدة، ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة، قال: وولي تلك الحجة المشركون من تلك السنة.

عن عبيد الله بن كعب بن مالك ، وكان من أعلم الأنصار قال كان أبو سفيان ابن حرب حين رجع إلى مكة ورجع فل قريش إلى مكة من بدر نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة ، حتى يغزو محمدا ، فخرج في مائتي راكب من قريش ليبر يمينه فسلك النجدية حتى نزل بصدور قناة إلى جبل يقال له: تيت من المدينة على بريد أو: نحوه شم خرج من الليل حتى أتى بني النضير تحت الليل فأتى حيى بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له وخافه فأبى فانصرف إلى سلام بن مشكم وكان سيد النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم ، فاستأذن عليه ، فأذن له فقراه وسقاه وبطن له خبر الناس ، ثم خرج في عقب ليلته ، حتى جاء أصحابه فبعث رجالا من قريش إلى المدينة ، فأتوا ناحية منها يقال لها: العريض فحرقوا في أسوار أصور من نخل لها ووجدوا رجلا من الأنصار ، وحليفا له في حرث لهما ، فقتلوهما ، ثم انصرفوا الكدر ، ثم انصرف راجعا ، وقد فاته أبو سفيان وأصحابه ، وقد رأوا من مزاود القوم ما قد طرحوه في الحرث ، يتخففون منه للنجاة ، فقال المسلمون حين رجع الهم رسول الله عن ناتجون فان تكون لنا غزوة؟ قال: نعم ، وقد كان أبو سفيان والوهو يتجهز خارجا من مكة إلى المدينة أبياتا من شعر يحرض قريشا:

كروا على يشرب وجمعهم ::: فإن ما جمعوا لكم نفسل إن يك يسوم القليب كان لهم ::: فإن ما بعده لكم دول آلسيت لا أقرب النسساء ولا ::: يمس رأسى وجلدي الغسل

حمى تسبيروا قبائل الأوس والم ::: خمسزرج إن الفسؤاد ممستعل فأجابه كعب بن مالك:

تله ف أم المسبوين على ::: جسيش ابن حرب بالحرة الفشل إذ يطسر حون السرجال مسن ::: سسئم الطير ترقى لقنة الجبل جساؤوا بجمع لو قيس مبركه ::: مما كمان إلا كمفحص الدئل عمار من النصر والثراء ومن ::: أبطال أهل المبطحاء والأسل

وأما الواقدي، فزعم أن غزوة السويق كانت في ذي القعدة من سنة اثنتين من الهجرة ، وقال: خرج رسول الله ﷺ في مائتي رجل من أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم ذكر من قصة أبي سفيان نحوا مما ذكره ابن إسحاق، غير أنه قال: فمر يعني أبا سفيان بالعريض برجل معه أجير له ، يقال له: معبد بن عمرو ، فقـ تلهما وحرق أبياتا هناك وتبنا ، ورأى أن يمينه قد حلت ، وجاء الصريخ إلى النبي عَلَيْهُ، فاستنفرالناس فخرجوا في أثره، فأعجزهم، قال: وكان أبو سفيان وأصحابه يلقون جرب الدقيق، ويتخففون، وكان ذلك عامة زادهم، فلذلك سميت غزوة السويق، وقال الواقدي: واستخلف رسول الله ﷺ على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر قال أبو جعفر: ومات في هذه السنة أعنى سنة اثنتين من الهجرة في ذي الحجة عـــثمان بــن مظعــون فدفــنه رســول الله ﷺ بَالبقيع وجعل عند رأسه حجرا علامة لقبره، وقيل: إن الحسن بن عليب بن أبي طالب عليه السلام، ولد في هذه السنة، قال أبو جعفر: وأما الواقدي فإنه زعم أن ابن أبي سبرة حدثه عن إسحاق بن عبد الله عن أبي جعفر أن علي بن أبي طالب عليه السلام بني بفاطمة عليها السلام في ذي الحجــة على رأس اثنين وعشرين شهرا ، قال أبو جعفر: فإن كانت هذه الرواية صحيحة فالقول الأول باطل وقيل: إن في هذه السنة كتب رسول الله ﷺ المعاقل فكان معلقا بسيفة.

\* \* \*

### ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة

عن محمد بن إسمحاق قال: لما رجع رسول الله على من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم أو قريبا منه ، ثم غزا نجدا يريد غطفان وهي غزوة ذي أمر فأقام بنجد صفرا كله أو قريبا من ذلك ، ثم رجع إلى المدينة ، ولم يلق كيدا

فلبث بها شهر ربيع الأول كله إلا قليلا منه ، ثم غزا يريد قريشا وبني سليم ، حتى بلغ بحـران (معـدنا بالحجـاز من ناحية الفرع) ، فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا .

张张紫

### خبركعب بن الأشرف

قـال أبـو جعفـر: وفي هـذه الـسنة سرى النبي ﷺ سرية إلى كعب بن الأشرف فزعم الواقدي أن النبي وجه من وجه إليه في شهر ربيع الأول من هذه السنة.

عن ابن إسحاق قال كان من حديث ابن الأشرف أنه لما أصيب أصحاب بدر وقدم زيد بن حارثة إلى أهل السافلة وعبدالله بن رواحة إلى أهل العالية بشيرين بعثهما رسول الله على إلى من بالمدينة من المسلمين بفتح الله عز وجل عليه وقتل من قتل من المشركين قال كعب بن الأشرف، وكان رجلا من طيئ ثم أحد بني نبهان وكانت أمه من بني النضير، فقال حين بلغه الخبر: ويلكم أحق هذا؟ أترون أن محمدا قتل هؤلاء المذين، يسمي هذان الرجلان يعني زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة وهؤلاء أشرف العرب وملوك الناس؟ والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير لنا من ظهرها، فلما تيقن عدو الله الخبر خرج حتى قدم مكة فنزل على المطلب بن أبي وداعة بن ضبيرة السهمي وعنده عاتكة بنت أسيد ابن أبي العيص بن أمية بن عبدشمس فأنزلته وأكرمته وجعل يحرض على رسول ابن أبي العيص بن أمية بن عبدشمس فأنزلته وأكرمته وجعل يحرض على رسول ابن أبي العيم بن أمية بن عبدشمس فأنزلته وأكرمته وجعل يحرض على رسول ابن أبي الغيش وينشد الأشعار ويبكي على أصحاب القليب الذين أصيبوا ببدر من قريش ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة فشبب بأم الفضل بنت الحارث فقال:

أراحه أنه لم تحله بعنقه ::: وتهارك أنه أم الفضل بالحرم مــن ذي القوارير والحناء والكتم صـفراء رادعة لو تعصر انعصرت ::: إذا تأتــت قــياما ثم لم تقــم يسرتج مسا بسين كعبيها ومرفقها ::: والحسبل مسنها مستين غير منجذم أشباه أم حكيم إذ تواصلنا ::: إحـــدى بـــني عامر جن الفؤاد بما ولو تشاء شفت كعبا من السقم أهـــل الـــتحلة والإيفـــاء بالذمم فسرع النساء وفرع القوم والدها ::: لم أر شمسا بليل قبلها طلعت حستى تجلت لنا في ليلة الظلم ::: شم شبب بنساء من نساء المسلمين حتى آذاهم فقال النبي علي الله عن ابن

الأشرف» قـال: فقال محمد بن مسلمة أخو بني عبد الأشهل أنا لك به يا رسول الله أنا أقتله قال: «فافعل إن قدرت على ذلك» فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثا لا يأكـل ولا يـشرب إلا مـا يعلق به نفسه فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فدعاه فقال له: «لم تركت الطعام والشراب؟» قال: يا رسول الله قلت قولا لا أدري أفي به أم لا؟ قال: إنما عليك الجَهد قال: يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن نقول قال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك قال: فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن ســــلامة بن وقش وهو أبو نائلة أحد بني عبد الأشهل وكان أخا كعب من الرضاعة وعابـد بن بشر بن وقش أحد بني عبد الأشهل والحارث بن أوس بن معاذ أحد بني عبد الأشهل وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة ، ثم قدموا إلى ابن الأشرف قبل أنّ يأتـوه سـلكان بن سلامة أبا نائلة ، فجاءه فتحدث معه ساعة وتناشدا شعرا ، وكان أبـو نائلـة يقـول الشعر ثم قال: ويحك يا بن الأشرف، إني قد جئتك لحاجة، أريد ذكرها لك فاكتم على قال أفعل قال: كان قدوم هذا الرجل بلاء علينا عادتنا العرب، ورمونا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل، حتى ضاع العيال، وجهدت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا، فقال كعب: أنا ابن الأشرف، أما والله لقد كنت أخبرتك يا بن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما كنت أقـول، فقال سلكان: إني قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك وتحسن في ذلك قال: ترهنونني أبناءكم فقال: لقد أردت أن تفضحنا إن معي أصحابا لي على مثل رأيي وقد أردّت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك ونرهنك من الحلقة ما فيه لك وفَّاء وأراد سلكان ألا ينكر السلاح إذا جاؤوا بها فقال: إن في الحلقة لوفاء قال: فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره وأمرهم أن يأخذوا السلاح فينطلقوا فيجتمعوا إليه فاجتمعوا عند رسول الله ﷺ .

عن ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله على إلى بقيع الغرقد ثم وجههم وقال: «انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم» ثم رجع رسول الله على إلى بيته في ليلة مقمرة فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس فوثب في ملحفته فأخذت امرأته بناحيتها وقالت: إنك امرؤ محارب وإن صاحب الحرب لا ينزل في مثل هذه الساعة قال: إنه أبو نائلة لو وجدني نائما لما أيقظني قالت: والله إني لأعرف في صوته الشر قال: يقول لها كعب: لو دعي الفتى لطعنة أجاب

فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه ثم قالوا له: هل لك يا بن الأشرف أن نتماشي إلى شعب العجوز فنتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه ثم شم يده فقال ما رأيت كالليلة طيب عطر قط ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأن ثم مشى ساعة فعاد لمثلها فأخذ بفودي رأسه ثم قال اضربوا عدو الله فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئا، قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولا في سيفي حين رأيت أسيافنا لا تغني شيئًا ، فأخذته ، وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولّنا حصن إلا أوقدت عليه نّار ، قال: فوضعته في ثندَّؤته ، ثم تحاملت عليه ، حتى بلغت عانته ووقع عدو الله، وقد أصيب الحارث بن أوس بن معاذ بجرح في رأسه أو رجله أصابه بعض أسيافنا ، قال: فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد ثم على بني قريظة ثم على بعاث حتى أسندنا في حرة العريض، وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس ونزفه الدم، فوقفنا له ساعة، ثم أتانا يتبع آثارنا، قال: فاحتملناه فجئنا بـه رسـول الله ﷺ آخـر اللـيل وهـو قائم يصلي فسلمنا عليه، فخرج إلينا فأخبرناه بقـتل عدو الله وتفل على جرح صاحبناً ، ورجعنا إلى أهلنا فأصبحناً وقد خافت يهود بوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي إلا وهو يخاف على نفسه قال: فقال رسول الله ﷺ : «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» فوثب محيصة بن مسعود على ابن سنينة رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه، ويقول: أي عـدو الله قتلته ، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله قال محيصة: فقلت له: والله لـو أمرنـي بقـتلك مـن أمرنـي بقـتله لضربت عنقك، قال: فوالله إن كان لأول إسلام حويصة وقال: لو أمرك محمدً بقتلي لقتلتني؟ قال: نعم والله لو أمرني بقتلك لضربت عنقك قال: والله إن دينا بلغ بك هذاً لعجبٌ فأسلم حويصة .

وزعم الواقدي أنهم جاؤوا برأس ابن الأشرف إلى رسول الله على ، وزعم الواقدي أن في ربيع الأول من هذه السنة تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت رسول الله على ، وأدخلت عليه في جمادى الآخرة ، وأن في ربيع الأول من هذه السنة غزا رسول الله على غزوة أنمار ، ويقال لها: ذو أمر ، وقد ذكرنا قول ابن إسحاق في ذلك قبل ، قال الواقدي: وفيها ولد السائب بن يزيد بن أخت النمر .

#### غزوة القردة

قال الواقدي وفي جمادي الآخرة من هذه السنة كانت غزوة القرده وكان أميرهم فيما ذكر زيد بن حارثة قال: وهي أول سرية خرج فيها زيد بن حارثة أميرا قـال أبـو جعفـر: وكـان مـن أمـرها مـا حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: سرية زيد بن حارثة التي بعثه رسول الله ﷺ فيها حين أصاب عير قريش فيها أبو سفيان بن حرب على القردة ماء من مياه نجد قال: وكان من حديثها أن قريشا قـد كانـت خافت طريقها التي كانت تسلك إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان فسلكوا طريق العراق ، فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة وهي عظم تجارتهم ، واستأجروا رجلا من بكر بن وائل ، يقال له: فرات بن حيان يدلهم على ذلك الطريق وبعث رسول الله على زيد بن حارثة فلقيهم على ذلك الماء فأصاب تلك العير وما فيها وأعجزه الرجال، فقدم بها على رسولُ الله ﷺ قال أبو جعفر: وأما الواقدي فزعم أن سبب هذه الغزوة كان أن قريشا قالت: قـد عـول علينا محمـد متجـرنا وهـو علـي طريقنا وقال أبو سفيان وصفوان بن أمية: إن أقمنا بمكة أكلنا رؤوس أموالنا قال أبو زمعة بن الأسود: فأنا أدلكم على رجل يسلك بكم النجدية لو سلكها مغمض العينين لاهتدى قال صفوان: من هو فحاجتنا إلى الماء قليل إنما نحن شاتون قال فرات بن حيان فدعواه فاستأجراه فخرج بهم في الشتاء فسلك بهم على ذات عرق ثم حرج بهم على غمرة وانتهى إلى النبي ﷺ خبر العير وفيها مال كثير وآنية من فضة حملها صفوان بن أمية فخرج زيد بن حارثة فاعترضها فظفر بالعير وأفلت أعيان القوم فكان الخمس عشرين ألف فأخذه رسول الله على وقسم الأربعة الأخماس على السرية وأتي بفرات بن حيان العجلي أسيرا فقيل إن أسلمت لم يقتلك رسول الله ﷺ فلما دعا به رسول الله ﷺ أسلم فأرسله.

\* \* \*

# مقتل أبي رافع اليهودي

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة كان مقتل أبي رافع اليهودي فيما قيل وكان سبب قتله أنه كان فيما فيما الله وكان سبب قتله أنه كان فيما ذكر عنه يظاهر كعب بن الأشرف على رسول الله والله والله على الأخرة من هذه السنة عبد الله بن عتيك فحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا مصعب بن المقدام

قال حدثني إسرائيل قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال: بعث رسول الله عَلَيْ إلى أبي رافع اليهودي وكان بأرض الحجاز رجالا من الأنصار وأمر عليهم عبد الله بن عقبة أو عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ﷺ ويبغي عليه ، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه، وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال لهم عبد الله بن عقبة أو عبد الله بن عتيك اجلسوا مكانكم، فإني أنطلـق وأتلطـف للبواب لعلي أدخل قال: فأقبل حتى إذا دنا من الباب تقنع بثوبه كأنـه يقـضي حاجـة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب، قال: فدخلت فكمنت تحت آري حمار، فلما دخل الناس أغلَّق الباب، ثم علق الأقاليد على ود، قال: فقمت إلى الْأقاليد، فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده في علالي فلما ذهب عنه أهل سمره ، فصعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقته على من داخل قلت إن وسط عياله لا أدري أين هو من البيت قلت: أبا رافع ، قال من هذا؟ قال: فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أعنى شيئا وصاح، فخرجت من البيت ومكثت غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ قال: لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه فأثخنه، ولم أقـتله قـال: ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخرجته من ظهره فعرفت أني قـد قتلـته فجعلـت أفـتح الأبواب بابا فبابا حتى انتهيت إلى درجة فوضعت رجلي وأنا أرى أني انتهيت إلى الأرض قوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي قال فعصبتها بعمامتي، ثم إني انطلقت حتى جلست عند الباب فقلت والله لا أبرح الليلة حتى أعله أقتلته أم لا قال: فلما صاح الديك قام الناعي عليه على السور قال: أنعى أبارافع رباح أهل الحجاز قال: فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء قد قتل الله أبا رافع فانتهيت إلى النبي عليه فصدتته فقال: ابسط رجلك فبسطتها فمسحها فكأنما لم أشتكها قط قال أبو جعفر: وأما الواقدي فإنه زعم أن هذه السرية التي وجهها رسول الله ﷺ إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق إنما وجهها إليه في ذي الحَجة من سنة أربع من الهجرة وأن الذّين توجهوا إلّيه فقتلوه كانوا أبا قتادة وعبدالله بن عتيك ومسعود بن سنان والأسود بن خزاعي وعبدالله بن أنيس وأما ابن إسحاق فإنه قص من قصة هذه السرية ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عنه

كان سلام بن أبي الحقيق وهو أبو رافع ممن كان حزب الأحزاب على رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله على وكانت الأوس قبل أحد قبلت كعب بن الأشرف في عداوته رسول الله عليه ومو وتحريضه عليه فاستأذنت الخزرج رسول الله عليه في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر فأذن لهم.

عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان بما صنع الله به لرسوله أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج كانا يتصاولان مّع رسول الله ﷺ تصاول الفحلين لا تـصنع الأوس شيئا فيه عن رسول الله ﷺ غناء إلا قالت الخزرج والله لا يذهبون هذه فضَّلا علينا عند رسول الله ﷺ في الإسلام فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها قـال وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك، فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله ﷺ قالت الخزرج: لا يذهبون بها فضلا علينا أبدا قال فتذاكروا من رجل لرسول الله ﷺ في العداوة كابن الأشرف فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر، فاستأذنوا رسول الله ﷺ في قتله، فأذن لهم فخرج إليه من الخَزرِج ثم من بني سلمة خمسة نفر عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبدالله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي وخزاعي بن الأسود حليف لهم من أسلم، فخرجوا وأمر عليهم رسول الله ﷺ عبد الله بن عتيك، ونهاهم أن يفتلوا وليدا أو امرأة فخرجوا حتى قدموا خيبر، فأتوا دار ابن أبي الحقيق ليلا، فلم يدعـوا بيـتا في الـدار إلا أغلقوه من خلفهم على أهله وكان في علية له إليها عجلةً رومية ، فأسندوا فيها حتى قاموا على بابه فاستأذنوا فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ فقالوا: نفر من العرب نلتمس الميرة قالت: ذاك صاحبكم فادخلوا عليه، فلما دخلنا أغلقنا عليها وعليه باب الحجرة وتخوفنا أن تكون دونه مجاولة تحول بيننا وبيـنه قـال: فصاحت امرأته ونوهت بنا وابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا والله ما يدلـنا علـيه في سـواد اللـيل إلا بياضه كأنه قبطية ملقاة قال: ولما صاحت بنا امرأته جعـل الرجل منا يرفع عليها السيف ثم يذكر نهي رسول الله ﷺ فيكف يده ولولا ذلك فرغنا منها بليل فلما ضربناه بأسيافنا ، تحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه ، حتى أنفذه وهو يقول: قطني قطني قال: ثم خرجنا وكان عبد الله بن عتيك سيئ البصر فوقع من الدرجة فوثئت رجله وثئا شديدا واحتملناه حتى نأتي به منهـرا من عيونهم ، فندخل فيه قال: وأوقدوا النيران واشتدوا في كل وجه يطلبوننا حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم، فاكتنفوه وهو يقضي بينهم، قال فقلنا كيف

لنا بأن نعلم أن عدو الله قد مات ، فقال رجل منا أنا أذهب فأنظر لكم فانطلق حتى دخل في الناس قال: فوجدته ورجال يهود عنده وامرأته في يدها المصباح تنظر في وجهه ، ثم قالت: تحدثهم وتقول أما والله لقد عرفت صوت ابن عتيك ، ثم أكذبت ، فقلت: أنى ابن عتيك بهذه البلاد ثم أقبلت عليه لتنظر في وجهه ، ثم قالت: فاظ وإله يهود ، قال: يقول صاحبنا فما سمعت من كلمة كانت ألذ إلى نفسي منها ، ثم جاءنا فأخبرنا الخبر ، فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله وأخبرناه بقتل عدو الله ، واختلفنا عنده في قتله وكلنا يدعيه فقال رسول الله وأخبرناه بقا أسيافكم في فجئناه بها ، فنظر إليها ، فقال لسيف عبد الله ابن أنيس هذا قتله أرى فيه أثر الطعام ، فقال حسان بن ثابت وهو يذكر قتل كعب ابن الأشرف وسلام بن أبي الحقيق:

لله در عصصابة لاقيصتهم ::: يا بن الحقيق وأنت يا بن الأشرف يصدون بالبيض الحفاف إليكم ::: مرحا كأسد في عرين مغرف حيق أتوكم في محل بلادكم ::: فسقوكم حتفا ببيض ذفف مستبصرين لنصر دين نبيهم ::: مستضعفين لكل أمر مجحف

عن أمة ابنه عبد الله بن أنيس أنها حدثته عن عبد الله بن أنيس ، أن الرهط النين بعثهم رسول الله على ابن أبي الحقيق ليقتلوه عبد الله بن عتيك وعبدالله بن أنيس وأبو قتادة وحليف لهم ورجل من الأنصار ، وأنهم قدمو خيبر ليلا قال: فعمدنا إلى أبوابهم نغلقها من خارج ونأخذ المفاتيح حتى أغلقنا عليهم أبوابهم ثم أخذنا المفاتيح فألقيناها في فقير ثم جئنا إلى المشربة التي فيها ابن أبي الحقيق ، فظهرت عليها أنا وعبدالله بن عيتك وقعد أصحابنا في الحائط ، فاستأذن عبد الله بن عتيك ، فقالت امرأة ابن أبي الحقيق إن هذا لصوت عبد الله بن عتيك ، قال ابن أبي الحقيق إن هذا لصوت عبد الله بن عتيك ، قال ابن أبي الحقيق فقال عبد الله بن عتيك بيثرب أين هو عندك هذه الساعة ، أبي الحقيق نكلتك أمك عبد الله بن عتيك بيثرب أين هو عندك هذه الساعة ، فقامت فقتحت ، فدخلت أنا وعبدالله على ابن أبي الحقيق فقال عبد الله بن عتيك: دونك قال: فشهرت عليها السيف فأذهب لأضربها بالسيف فأذكر نهي رسول الله عني عن قتل النساء والولدان فأكف عنها فدخل عبد الله بن عتيك على ابن أبي الحقيق ، قال: فأنظر واليه في مشربة مظلمة إلى شدة بياضه ، فلما رآني ورأى السيف أخذ الوسادة ،

فاتقاني بها، فأذهب لأضربه، فلا أستطيع فوخزته بالسيف وخزا ثم خرج إلى عبد الله بن أنيس فقال: أقتله؟ قال: نعم فدخل عبد الله بن أنيس فذفف عليه قال: ثم خرجت إلى عـبد الله بن عتيك فانطلقنا وصاحت المرأة وابياتاه وابياتاه قال: فسقط عبد الله بن عتيك في الدرجة فقال: وارجلاه وارجلاه فاحتمله عبد الله بن أنيس حتى وضعه إلى الأرض قال: قلت: انطلق ليس برجلك بأس قال: فانطلقنا قال عبد الله بن أنيس ، جئنا أصحابنا فانطلقنا ثم ذكرت قوسي أني تركتها في الدرجة فرجعت إلى قوسي فإذا أهل خيبر يموج بعضهم في بعض ليس لهم كلام إلا: من قتل ابن أبي الحقيق؟ من قتل ابن أبي الحقيق؟ قال: فجعلت لا أنظر في وجه إنسان ولا ينظر في وجهي إنسان ، إلا قلَّت: من قتل ابن أبي الحقيق؟ قال: ثم صعدت الدرجة والناس يظهرون فيها ، وينزلون ، فأخذت قوسي من مكانها ثم ذهبت فأدركت أصحابي ، فكنا نكمن النهار ونسير الليل ، فإذا كمنا بالنهار أقعدنا منا ناطورا ينظر لنا ، فإن رأى شيئا أشار إلينا ، فانطلقنا حتى إذا كنا بالبيضاء ، كنت قـال موسـي أنـا ناطـورهم ، وقال عباس: كنت أنا ناطورهم فأشرت إليهم فذهبوا جمزا وخرجت في آثارهم ، حتى إذا اقتربنا من المدينة أدركتهم ، قالوا: ما شأنك؟ هل رأيت شيئا؟ قلت: لا إلا أني قد عرفت أن قد بلغكم الإعياء والوصب فأحببت أن يحملكم الفرع قبال أبو جعفر: وفي هذه السنة تزوج النبي ﷺ حفصة بنت عمر في شعبان وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة السهمي في الجاهلية ، فتوفي عنها وفيها كانت غزوة رسول الله على أحدا وكانت في شوال يوم السبت لسبع ليال خلون منه فيما قيل من سنة ثلاث من الهجرة .

\* \* \*

# غزوةاحد

قال أبو جعفر: وكان الذي هاج غزوة أحد بين رسول الله ومشركي قريش وقعة بدر وقتل من قتل ببدر من أشراف قريش ورؤسائهم فحدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: وحدثني محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا ، كلهم قد حدث ببعض هذا الحديث عن يوم أحد ، وقد اجتمع حديثهم كلهم فيما سقت من الحديث عن يوم أحد ، قالوا: لما أصيبت قريش أومن قاله منهم يوم بدر من كفار

قريش من أصحاب القليب، فرجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل ، وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة ، فقالوا: يا معشر قريش إن محمدا قلد وتبركم وقتل خياركم ، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثـارا بمـن أصيب منا ففعلوا فاجتمعت قريش لحرب رسول الله ﷺ حين فعل ذلك أبو سفيان وأصمحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة ، وكل أولئك قد استعووا على حرب رسول الله ﷺ ، وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي، قد من عليه رسول الله ﷺ يوم بدر، وكان فقيرا ذا بنات، وكان في الأسارى فقال: يا رسول الله إني فقير ذو عيال وحاجة قد عرفتها فامنن على صلى الله عليك ، فمن عليه رسول الله عليه فقال: صفوان بن أمية يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر ، فأعنا بلسانك فاخرج معنا فقال: إن محمدا قد من على فلا أريد أن أظاهر عليه ، فقال: بلى فأعنا بنفسكَ فلك الله إن رجعت أن أغنيك وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر، فخرج أبو عزة يسير في تهامة ، ويُدعـو بني كنانة وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح إلى بني مالـك بن كنانة يحرضهم ، ويدَّعوهم إلى حرب رسول الله ﷺ ، ودعا جبير بن مطعم غلامًا له ، يقال له: وحشي كان حبشيا يقذف بحربة له ، قذف الحبشة ، قلما يخطئ بها، فقال له اخرج مع الناس فإن أنت قتلت عم محمد بعمي طعيمة بن عـدي، فأنـت عتيق، فخرجَت قريش بحدها وجدها وأحابيشها ومن معها من بني كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم بالظعن التماس الحفيظة ولئلا يفروا فخرج أبو سفيان بن حرب وهو قائد الناس معه هند بنت عتبة ابن ربيعة وخرج عكرمة بن أبي جهـل ابن هشام بن المغيرة بأم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة وخرج الحارث بـن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة وخرج صفوان بن أمية بن خلف ببرزة قال أبو جعفر: وقيل ببرة بنت مسعود ابن عمرو بن عمير الثقفية وهي أم عبد الله بن صفوان وخرج عمرو بن العاص بن وائل بريطة بنت منبه بن الحجّاجُ وهي أم عبد الله بن عمرو بن العاص وخرج طلحة بن أبي طلحة وأبو طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بسلافة بنت سعد بن شهيد، وهمي أم بني طلحة مسافع والجلاس وكلاب قتلوا يومئذ وأبوهم وخرجت خناس

بنت مالك بن المضرب إحدى نساء بني مالك بن حسل مع ابنها أبي عزيز بن عمير وهي أم مصعب بن عمير وخرجت عمرة بنت علقمة إحدى نساء بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة ، وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة كلما مرت بوحشي أو مر بها ، قالت: إيـه أبـا دسمـة اشـف واشتف، وكان وحشي يكني أبا دسمه فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مما يلي المدينة فلما سمع بهم رسول الله عَنْ والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا قال رسول الله عَنْ للمسلمين: إني قد رأيت بقرا فأولتها خيرا، ورأيت في ذباب سيفي ثلما ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نـزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها ونزلت قريش منزلها من أحد يوم الأربعاء فأقاموا به ذلك اليوم ويوم الخميس ويوم الجمعة وراح رسول الله ﷺ حين صلى الحمعة فأصبح بالشعب من أحد فالتقوا يوم السبت للنصف من شوال، وكان رأي عبد الله بن أبا بن سلول مع رأي رسول الله ﷺ يرى رأي رسول الله ﷺ يكره الخرج إليهم وكان رسول الله ﷺ يكره الخروج من المدينة ، فقال رجال من المسلمين نمن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيرهم نمن كـان فاتـه بدر ، وحضوره يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يُرون أنا جبنا عنهم وضعفنا ، فقال عبد الله بن أبا بن سلول: يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه ، فدعهم يا رسول الله ، فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس ، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين، كما جاؤوا، فلم يزل الناس برسول الله ﷺ الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل رسول الله ﷺ فلبس لأمنه وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الـصلاة وقـد مـات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له: مالك بن عمرو أحد بني النجار فصلي عليه رسول الله عليه تم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا: استكرهنا رسول الله ﷺ ولم يكن ذلك لنا .

قال أبو جعفر: وأما السدي فإنه قال في ذلك غير هذا القول ولكنه قال ما حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي أن رسول الله ﷺ لما سمع بنزول المشركين من قريش وأتباعها أحدا قال لأصحابه: أشيروا على ما أصنع فقالوا: يا رسول الله اخرج بنا إلى هذه الأكلب فقالت

الأنصار: يا رسول الله ما غلبنا عدو لنا قط أتانا في ديارنا فكيف وأنت فينا فدعا رسول الله على عبد الله بن أبا بن سلول ولم يدعه قط قبلها، فاستشاره فقال: يا رسول الله اخرج بنا إلى هذه الأكلب، وكان رسول الله على يعجبه أن يدخلوا عليه المدينة فيقاتلوا في الأزقة فأتاه النعمان بن مالك الأنصاري فقال: يا رسول الله لا تحرمني الجنة فوالذي بعئك بالحق لأدخلن الجنة فقال له: يم؟ قال: بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأني لا أفر من الزحف، قال: صدقت: فقتل يومئذ ثم إن رسول الله يحتى دعا بدرعه فلبسها فلما رأوه قد لبس السلاح ندموا، وقالوا: بئس ما صنعنا نشير على رسول الله والوحي يأتيه فقاموا فاعتذروا إليه وقالوا: اصنع ما رأيت فقال رسول الله على الله والوحي يأتيه فقاموا فاعتذروا إليه وقالوا: فقاتل ومن المناه وقد وعدهم الفتح إن صبروا عبد الله بن أبي بن سلول في ثلاثمائة فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم فلما غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالا ولئن أطعتنا لترجعن معنا قال الله عز وجل: ﴿إِذْ هَمَّت طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا﴾ فهم بنو سلمة وبنو حارثة هموا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أبي فعصمهم الله عز وجل وبقي رسول الله وقي في سعمائة .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق، قال: قالوا لما خرج عليهم رسول الله قالوا: يا رسول الله استكرهناك ولم يكن ذلك لنا فإن شئت فاقعد صلى الله عليك فقال رسول الله الله عليه : «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» فخرج رسول الله في ألف رجل من أصحابه حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة انخزل عنه عبد الله بن أبا بن سلول بثلث الناس فقال: أطاعهم فخرج وعصاني والله ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس، فرجع بمن اتبعه من المناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند ما حضر من عدوهم قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنه قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم قال أبو جعفر: قال محمد بن عمر الواقدي: انخزل عبد الله بن أبي عن رسول عنكم قال أبو جعفر: قال محمد بن عمر الواقدي: انخزل عبد الله بن أبي عن رسول الله على من الشيخين بثلاثمائة وبقي رسول الله على في سبعمائة وكان المشركون ثلاثة آلاف والخيل مائتي فرس والطعن خس عشرة امرأة قال وكان في المشركين ثلاثة آلاف والخيل مائتي فرس والطعن خس عشرة امرأة قال وكان في المشركين

سبعمائة دارع وكان في المسلمين مائة دارع ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان فرس لرسول الله على وفرس لأبي بردة بن نيار الحارثي، فأدلج رسول الله على من المسيخين حين طلعت الحمراء وهما أطمان كان يهودي ويهودية أعميان يقومان عليهما فيتحدثان فلذلك سميا الشيخين وهو في طرف المدينة قال: وعرض رسول الله على المقاتلة بالشيخين بعد المغرب، فأجاز من أجاز ورد من رد قال: وكان فيمن رد زيد بن ثابت وابن عمر وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وعرابة بن أوس قال وهو الذي قال فيه الشماخ:

رأيت عرابة الأوسى ينمى ::: إلى الخيرات منقطع القرين إذا ما راية ورفعت لجمد ::: تلقاها عسرابة بالسيمين

قال: ورد أبا سعيد الحدري وأجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج وكان رسول الله ﷺ قد استصغر رافعا فقام على خفين له فيهما رقاع وتطاول على أطراف أصابعه فلما رآه رسول الله ﷺ أجازه .

أخبر محمد بن عمر ، قال: كانت أم سمرة بن جندب تحت مري بن سنان بن ثعلبة عم أبي سعيد الخدري ، فكان ربيبه فلما خرج رسول الله على أحد وعرض أصحابه فرد من استصغر رد سمرة بن جندب وأجاز رافع بن خديج فقال سمرة ابن جندب لربيبه مري بن سنان: يا أبت أجاز رسول الله على رافع بن خديج وردني وأنا أصرع رافع بن خديج وقال مري بن سنان: يا رسول الله رددت ابني وأجزت رافع بن خديج وابني يصرعه فقال النبي في لرافع وسمرة: «تصارعا» فصرع سمرة رافعا فأجازه رسول الله في فشهدها مع المسلمين قال: وكان دليل النبي في أو حثمة الحارثي رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق قال: ومضى رسول الله في حرة بني حارثة ، فدب فرس بذنبه ، فأصاب كلاب سيف ، فاستله فقال رسول الله في حرة بني حارثة ، فدب فرس بذنبه ، فأصاب كلاب شم سيفك فإني أرى السيوف ستسل اليوم» ثم قال رسول الله في لأصحابه: «من شم سيفك فإني أرى السيوف ستسل اليوم» ثم قال رسول الله وحثمة أخو بني حارثة وبين أموالهم ، حارثة بن الحارث: أنا يا رسول الله فقدمه فنفذ به في حرة بني حارثة وبين أموالهم ، حس رسول الله قي مال المربع بن قيظي ، وكان رجلا منافقا ضرير البصر لما سمع حس رسول الله قي مال المربع بن قيظي ، وكان رجلا منافقا ضرير البصر لما سمع حس رسول الله وقي ومن معه من المسلمين قام يحني في وجوههم التراب ويقول:

إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائكي قال: وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من تراب في يده ثم قال لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله على «لا تفعلوا فهذا الأعمى البصر الأعمى القلب» وقد بدر إليه سعد بن زيد أخو بني عبد الأشهل حين نهى رسول الله على عنه فضربه بالقوس في رأسه فشجه ومضى رسول الله على وجهه حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: «لا يقاتلن أحدحتى نأمره بالقتال» وقد سرحت قريش الظهر والكراع في زروع ، كانت بالصمغة من قناة للمسلمين فقال رجل من المسلمين حين نهى رسول الله على عن القتال: أترعى زروع ، بني قيلة ولما نضارب وتعبأ رسول الله على المناه قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل وأمر رسول الله على على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف وهو يومئذ معلم بثياب بيض والرماة خسون رجلا وقال انضج عمرو بن عوف وهو يومئذ معلم بثياب بيض والرماة خسون رجلا وقال انضج عنا الخيل بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك وظاهر رسول الله على ين درعين .

عن البراء قال: لما كان يوم أحد ولقي رسول الله على المشركين أجلس رسول الله على رجالا بإزاء الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: «لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا» فلما لقي القوم هزم المشركين حتى رأيت النساء قد رفعن عن سوقهن وبدت خلاخيلهن فجعلوا يقولون: الغنيمة الغنيمة ، فقال عبد الله: مهلا أما علمتم ما عهد إليكم رسول الله على فأبوا فانطلقوا فلما أتوهم صرف الله وجوههم فأصيب من المسلمين سبعون .

عن ابن عباس قال: أقبل أبو سفيان في ثلاث ليال خلون من شوال حتى نزل أحدا وخرج النبي على الخيل ومعه يومئذ المقداد بن الأسود الكندي وأعطى رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله على الخيل ومعه يقال له: مصعب بن عمير وخرج حمزة بن عبد المطلب بالحسر وبعث حمزة بين يديه وأقبل خالد بن الوليد على خيل المشركين ومعه عكرمة بن أبي جهل ، فبعث رسول الله على الزبير وقال: استقبل خالد بن الوليد فكن بإزائه حتى أوذنك وأمر بخيل أخرى

فكانوا من جانب آخر فقال: لا تبرحن حتى أوذنكم وأقبل أبو سفيان يحمل اللات والعزى فأرسل النبي على الزبير أن يحمل فحمل على خالد بن الوليد فهزمه الله ومن معه فقال: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الله وَعْدَهُ ﴾ إلى قوله ﴿ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُونَ ﴾ ومن معه فقال: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الله وَعْدَهُ ﴾ إلى قوله ﴿ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُونَ ﴾ وعد المؤمنين أن ينصرهم وأنه معهم وأن رسول الله عن بعث ناسا من الناس فكانوا من ورائهم فقال رسول الله عن : «كونوا ها هنا» فردوا وجه من فرمنا وكونوا حراسا لنا من قبل ظهورنا وأن رسول الله عنه لما هزم القوم هو وأصحابه قبال المذين كانوا جعلوا من ورائهم بعضهم لبعض ورأوا النساء مصعدات في الجبل ورأوا الغنائم انطلقوا إلى رسول الله عن فأدركوا الغنيمة قبل أن يسبقونا إليها وقالت طائفة أخرى: بل نطيع رسول الله عن فنئيت مكاننا فذلك قوله لهم ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيا ﴾ الذين أرادوا الغنيمة ﴿ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ﴾ الذين قالوا نطيع رسول الله ومن عرضها حتى كان يومئذ .

عن السدي قال: لما برز رسول الله علي إلى المشركين بأحد أمر الرماة ، فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين، وقال لهم: «لا تبرحوا مكانكم إن رأيتم أننا قد هزمناهم فإنا لا نزال غالبين ما تبتم مكانكم وأمر عليهم عبد الله بن جبير» أخا خوات بن جبير ثم إن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين قام فقال: يا معشر أصحاب محمد إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ، ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة ، فهل منكم أحد يعجله الله بسيفي إلى الجنة ، أو يعجلني بسيفه إلى النار؟ فقام إليه على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى أعجلك بسيفي إلى النار أو تعجلني بسيفك إلى الجنة ، فضربه على فقطع رجله ،فـسقط فأنكـشفت عـورته فقــال: أنـشدك الله والرحم يا بن عـم فتركه فكبر رسـول الله ﷺ وقال لعلي: ما منعك أن تجهز عليه قال: إن ابن عمي ناشدني حين انكشفت عـورته فاسـتحييت منه ثم شد الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود على المشركين فهزماهم وحمل النبي علي وأصحابه فهزموا أبا سفيان، فلما رأى ذلك خالـد بـن الوليد وهو على خيلَ المشركين حمل فرمته الرماة فانقمع فلما نظر الرماة إلى رسول الله ﷺ وأصحابه في جوف عسكر المشركين ينتهبونه بادروا الغنيمة فقال بعضهم لا نترك أمر رسول الله ﷺ وانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر فلما رأى خالـد قلّـة الـرماة صاح في خيله ثم حمل فقتل الرماة وحمل على أصحاب النبي ﷺ

فلما رأى المشركون أن خيلهم تقاتل تنادوا فشدوا على المسلمين فهزموهم وقتلوهم

فحدثني بشر بن آدم قال: حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال: حدثنا عبيد الله ابن الوازع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير عرض رسول الله يشخ سيفا في يده يوم أحد فقال: «من يأخذ هذا السيف بحقه» قال: فقمت فقلت: أنا يا رسول الله قال: فأعرض عني ثم قال: «من يأخذ هذا السيف بحقه» فقمت: فقلت: أنا يا رسول الله فأعرض عني ثم قال: «من يأخذ هذا السيف بحقه» قال: فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنا آخذه بحقه وما حقه قال: «حقه ألا تقتل به مسلما وألا تفر به عن كافر» قال: فدفعه إليه قال وكان إذا أراد القتال أعلم بعصابة قال: فقلت لأنظرن اليوم ما يصنع قال: فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وامرأة تقول:

نحـــ بـــ بات طــارق ::: إن تقـــ بلوا نعانـــ ق ونبـــ سط الـــامارق ::: أو تدبــروا نفــارق

### فراق غير وامق

قال فرفع السيف ليضربها ثم كف عنها قال: قلت كل عملك قد رأيت أزأيت رفعك للسيف عن المرأة بعدما أهويت به إليها؟ قال: فقال أكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق فقال رسول الله على : «من يأخذ هذا السيف بحقه فقام إليه رجال فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بني ساعدة فقال: وماحقه يا رسول الله؟ قال: «أن تضرب به في العدو حتى ينحني» فقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله فأعطاه إياه وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء يعصبها على رأسه علم الناس أنه سيقاتل فلما أخذ السيف من يد رسول الله على أخذ عصابته تلك فعصب بها رأسه ثم جعل يتبختر بين الصفين.

حدث جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن رجل من الأنصار من بني سلمة قال: قال رسول الله ﷺ حين رأى أبا دجانة يتبختر: «إنها لمشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموطن» وقد أرسل أبو سفيان رسولا فقال: يا معشر الأوس والخزرج خلوا بيننا وبين ابن عمنا ننصرف عنكم فإنه لا حاجة لنا

بقتالكم فردوه بما يكره .

عن عاصم بن عمر بن قتادة أن أبا عامر عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان بن أمة أحد بني ضبيعة ، وقد كان خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله ولله على معه خسون غلاما من الأوس منهم عثمان بن حنيف ، وبعض الناس يقول: كانوا خمسة عشر فكان يعد قريشا أن لو قد لقي محمدا لم يختلف عليه منهم رجلان فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة فنادى: يا معشر الأوس أنا أبو عامر قالوا: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق وكان أبو عامر يسمى في الجاهلية الراهب فسماه رسول الله ويهي الفاسق فلما سمع ردهم عليه قال: لقد أصاب قومي بعدي شر ثم قاتلهم قتالا شديدا ثم راضخهم بالحجارة وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم بذلك على القتال: يا بني عبد الدار ، إنكم وليتم لواءنا يوم بدر ، فأصابنا ما قد رأيتم ، وإنما يؤتى وبينه فسنكفيكموه فهموا به وتواعدوه ، وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا ستعلم غدا إلى التقينا كيف نصنع وذلك الذي أراد أبو سفيان فلما التقى الناس ، ودنا بعضهم من بعض قالت هند بنت عتبة في النسوة اللواتي معها وأخذن الدقوف يضربن خلف الرجال ويحرضنهم فقالت هند فيما تقول:

ويها بني عسبد السدار ::: ويهسسا هسساة الأدبسسار ضربا بكل بتار

واقتتل الناس حتى حميت الحرب، وقاتل أبو دجانة حتى، أمعن في الناس وحمزة ابن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين فأنزل الله عز وجل نصره وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم وكانت الهزيمة لاشك فيها.

عـن يحبـى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده قال قال الزبير والله

لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب وخلوا ظهورنا للخيل، فأتينا من أدبارنا، وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل، فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم.

عن محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم أن اللواء لم يزل صريعا حتى أخذت سمرة بنت علقمة الحارثية ، فرفعته لقريش فلاثوا به ، وكان اللواء مع صواب غلام لبني أبي طلحة حبشي ، وكان آخر من أخذه منهم فقاتل حتى قطعت يداه ثم برك عليه فأخذ اللواء بصدره وعنقه حتى قتل عليه ، وهو يقول: اللهم هل أعذرت؟ فقال حسان بن ثابت في قطع يد صواب ، حين تقاذفوا بالشعر:

فخرم باللواء وشر فخر ::: لسواء حين رد إلى صواب جعلتم فخركم فيها لعبد ::: من الأم من وطي عفر التراب ظننتم والسفيه له ظنون ::: ومنا إن ذاك من أمر الصواب بنأن جلادنا يروم التقينا ::: بمكة بسيعكم حمر العياب أقر العين أن عصبت يداه ::: ومنا إن تعصبان على خضاب

قال أبو جعفر: فلما أتي المسلمون من خلفهم انكشفوا وأصاب منهم المشركون وكان المسلمون لما أصابهم ما أصابهم من البلاء أثلاثا ثلث قتيل، وثلث جريح وثلث منهزم، وقد جهدته الحرب حتى ما يدري ما يصنع، وأصيبت رباعية رسول الله على السفلى، وشقت شفته، وكلم في وجنتيه وجبهته في أصول شعره وعله ابن قميئة بالسيف على شقه الأيمن، وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص.

عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم أحد كبرت رباعية رسول الله على وشج فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خصبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل فأنزل الله عز وجل: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ الآية قال أبو جعفر: وقال رسول الله على حين غشيه القوم من رجل يشري لنا نفسه.

عن محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن قال: فقام زياد بن السكن في نفر خمسة

حدث عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله ﷺ رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته .

حدث عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله على ردها بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما قال أبو جعفر: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله ﷺ ومعه لــواؤه حتــى قتل ، وكان الذي أصابه ابن قميئة الليثي وهو يظن أنه رسول الله ﷺ فرجع إلى قريش فقال: قتلت: محمدا، فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله ﷺ اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ، وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء، ثم مر به سباع بن عبد العزى الغيشاني، وكان يكنى بأبي نيار فقال له حمزة بن عبد المطلب: هلم إلى يا بن مقطعة البظور ، وكانت أمه أم أنمـار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي وكانت ختانة بمكة ، فلما التقيا ضربه حمزة فقتله ، فقال وحشي غلام جبير بن مطعم: والله إني لأنظر إلى حمزة يهذ الناس بسيفه ما يليق شيئا يمر به مثل الجمل الأورق، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى، فقال لـه حمزة: هلـم إلى يـا بـن مقطعة البظور فضربه فكأنما أخطأ رأسه وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في لبته حتى خرجت من بين رجليه وأقبل نحوي فغلب فوقع فأمهلته ، حتى إذا مات جئت ، فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى العسكر ولم يكن لي بشيء حاجة غيره وقد قتل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخـو بني عمرو بن عوف مسافع بن طلحة وأخاه كلاب بن طلحة كلاهما يـشعره سـهما فيأتي أمه سلافة فيضع رأسه في حجرها فتقول: يا بني من أصابك؟ فيقول سمعت رجلا حين رماني: يقول خذها وأنا ابن الأقلح فتقول: أقلحي فنذرت لله إن الله أمكنها من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر وكان عاصم قد عاهد الله ألا يمس مشركا أبدا ولا يمسه.

قال: حدث القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما يجلسكم قالوا: قتل محمد رسول الله قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا كراما على ما مات عليه رسول الله على أستقبل القوم فقاتل حتى قتل وبه سمي أنس بن مالك.

عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضربة وطعنة فما عرفه إلا أخته عرفته بحسن بنانه.

عن محمد بن إسحاق قال: كان أول من عرف رسول الله ﷺ بعد الهزيمة وقول الناس: قتل رسول الله ﷺ كما حدثني ابن شهاب الزهري كعب بن مالك أخو بني سلمة قال: عرفت عينيه تزهران تحت المغفر فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله ﷺ فأشار إلى رسول الله ﷺ أن أنصت فلما عرف المسلمون رسول الله ﷺ نهضوا بـ ونهض نحو الشعب معه علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام والحارث بن الصَّمة في رهـط مـن المسلمين فلما أسند رسول الله ﷺ في الشعب أدركه أبي بن خلف وهـو يقـول: أين محمد لا نجوت إن نجوت؟ فقال القوم: يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا قال: «دعوه» فلما دنا تناول رسول الله ﷺ الحربة من الحارث بن الصمة قال: يقول بعض الناس فيما ذكر لي فلما أخذها رسول الله عَلِيْ انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها شم، استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا، وكان أبي بن خلف كما حدثنا عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يلقي رسول الله ﷺ بمكة فيقول: يا محمد إن عندي العود أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه فيقول رسول الله ﷺ : «بل أنا أقتلك إن شاء الله» فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشًا غير كبير فاحتقن الدم قال: قتلني والله محمَّد قالوا: ذهب والله فؤادكُ والله إن بك بأس قال: إنه قد كان بمكة قال لي: أنا أقتلك فوالله لو بصق على لقتلني فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة قال: فلما انتهى رسول الله ﷺ إلَّى فم الشعب خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته من المهراس ثم جاء به إلى رسول الله ﷺ ليشرب منه وغسل عن وجهه الله وصب على رأسه وهو يقول: «اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه».

عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول: والله ما حرصت على قتل رجل قط ما حرصت على قتل رجل قط ما حرصت على قتل وجل قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمت يسيء الخلق مبغضا في قومه ولقد كفاني منه قول رسول الله ﷺ: «اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله».

عن السدي قال: أتى ابن قميئة الحارثي أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة فرمـى رسول الله ﷺ بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشَّجه في وجهه فأثقله وتفرق عنه أصحابه ودخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها وجعل رسول الله ﷺ يدعو الناس إلى عباد الله إلى عباد الله فاجتمع إليه ثلاثون رجلا فجعلوا يسيرون بين يديه فلم يقف أحد إلا طلحة وسهل بن حنيف فحماه طلحة فرمي بسهم في يده فيبست يده وأقبل أبي بن خلف الجمحي، وقد حلف ليقتلن النبي ﷺ فقال: بل أنا أقتله فقال: يا كذاب أين تفر؟ فحمل علَّيه فطعنه النبي ﷺ في جيب الـدرع فجرح جرحا خفيفا، فوقع يخور خوار الثور فاحتملوه وقالوًا ليس بك جراحة فما يجزعك قال: أليس قال: لأقتلنك لو كانت بجميع ربيعة ومضر لقتلتهم فلم يلبث إلا يـوما أو بعـض يـوم حتى مات من ذلك الجرح ، وفشا في السناس أن رسول الله ﷺ قد قتل فقال بعض أصحاب الصخرة ليث لنا رسولا إلى عبد الله ابن أبي فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان يا قوم إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى قــومكم قــبل أن يأتــوك. فيقتلوكم قال أنس بن النضر يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد، اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأبرأ إليك ، مما جاء به هؤلاء ، ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل ، وانطلق رسول الله ﷺ يدعو الناس، حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة فلما رأوه وضع رجـل ســهما في قوســه فـأراد أن يــرميه فقــال: أنــا رســول الله فقرحوا بذلك حين وجدوا رسول الله ﷺ حيا وفرح رسول الله ﷺ حين رأى أن في أصحابه من يمتنع بـه فلما اجتمعوا وفيهم رسول الله ﷺ ذهب عنهم الحزن، فأقبلوا يذكرون الفتح، وما فاتهم منه ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا فقال الله عز وجل للذين قالوا إن محمـدا قد قتل فارجعوا إلى قومكم: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ الله شَيْعًا وَسَيَجْزِي الله الشَّاكِرِينَ ﴾ فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عليهم فلما نظروا إليه نسوا ذلك الذي كانوا عليه وأهمهم أبو سفيان فقال رسول الله على الحجارة حتى اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد "ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم فقبال أبو سفيان يومئذ: اعل هبل حنظلة بحنظلة ويوم بيوم بدر وقتلوا يومئذ حنظلة ابن الراهب وكان جنبا فغسلته الملائكة وكان حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر وقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم فقال رسول الله على المعرد وقل الله مولانا ولا مولى لكم "فقال أبو سفيان: أفيكم محمد؟ أما إنها قد كانت فيكم مثلة ما أمرت بها ولا نهيت عنها ولا سرتني ولا ساءتني فذكر الله عز وجل إشراف أبي سفيان عليهم فقال: ﴿ فَأَثَابَكُمْ غَماً بِغَمّ لِّكَيْلا تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا عليهم لكيلا تحزنوا على ما فاتهم من الغنيمة والفتح والغم الثاني إشراف العدو عليهم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل حتى عليهم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل حتى تذكرون فشغلهم أبو سفيان .

قال أبو جعفر: بينا رسول الله على في الشعب ومعه أولئك النفر من أصحابه إذ علت عالية من قريش الجبل فقال رسول الله على : «اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا» فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم عن الجبل ونهض رسول الله على المحرة من الجبل ليعلوها وقد كان بدن رسول الله على وظاهر بين درعين فلما ذهب لينهض لم يستطع فجلس تحته طلحة بن عبيدالله فنهض حتى استوى عليها.

قال أبو جعفر: وقد كان حنظلة بن أبي عامر الغسيل التقى هو وأبو سفيان بن حرب فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود وكان يقال له: ابن شعوب قد علا أبا سفيان فضربه شداد فقتله فقال رسول الله على : «إن صاحبكم يعني حنظلة لتغسله الملائكة» فسلوا أهله ما شأنه؟ فسئلت صاحبته فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة فقال رسول الله على : «لذلك غسلته الملائكة».

قال أبو جعفر: وقد وقفت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله على يجدعن الآذان والأنوف حتى اتخذت هند من آذان الرجال وآنفهم خدما وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وقرطتها وحشيا غلام جبير بن مطعم وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها ثم علت

على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها بما قالت من الشعر حين ظفروا بما أصابوا من اصحاب رسول الله ﷺ.

عن البراء قال ثم إن أبا سفيان أشرف علينا فقال أفي القوم محمد؟ فقال رسول الله والله ولم الله والله وال

عن ابن إسحاق قال في حديثه لما أجاب عمر أبا سفيان قال له أبو سفيان هلم يـا عمر فقال له رسول الله ﷺ إيته فانظر ما شأنه فجاءه فقال له أبو سفيان أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا فقال عمر: اللهم لا ، وإنه ليسمع كلامك الآن فقال أنت أصدق عندي من ابن قميئة وأبر لقول ابن قميئة لهم إني قتلت محمدا ثم نادى أبو سفيان فقال: إنه قد كان في قتلاكم مثل والله ما رضيت ولا سخطت ولا نهيت ولا أمـرت، وقـد كـان الحليس بن زبان أخو بني الحارث بن عبد مناة وهو يومئذ سيد الأحابيش قد مر بأبي سفيان بن حرب ، وهو يضرب في شدق حمزة بزج الرمح ، وهو يقول ذق عقق فقال الحليس يا بني كنانة ، هذا سيد قريش يصنع بابن عمه كما ترون لحما فقال: اكتمها فإنها كانت زلة ، فلما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى إن موعدكم بدر للعام المقبل، فقال رسول الله ﷺ لرجل من أصحابه: «قل نعم هي بيننا وبينك موعد» ، ثم بعث رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب فقال: «اخرج في آثـار القـوم فانظـر مـاذا يـصنعون وماذا يريدون فإن كانوا قد اجتنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم» قال على فخرجت في آثـارهم أنظـر ماذا يصنعون فلما اجتنبوا الخيل وامتطوا الإبل توجهوا إلى مكة وقد كـان رسول الله ﷺ قال أي ذلك كان فأخفه ، حتى تأتيني قال على فلما رأيتهم قد توجهوا إلى مكة أقبلت أصيح ما أستطيع أن أكتم الذي أمرني به رسول الله على من الفرح إذ رأيتهم انصرفوا إلى مكة عن المدينة وفرغ الناس لقتلاهم فقال رسول الله على الأخياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل من الأنصار أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل فنظر فوجده جريحا في القتلى به رمق فقلت له إن رسول الله المنه أمرني أن أنظر له أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: فأنا في الأموات أبلغ رسول الله عني السلام وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله خير ما جزي نبي عن أمته وأبلغ عني قومك السلام وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله خير ما جزي نبي عن أمته وأبلغ عني قومك السلام وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم عن تطرف ثم لم أبرح حتى مات فجئت رسول الله عني يلتمس خمزة ابن عبد المطلب فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به فجدع أنفه وأذناه .

عن ابن إسحاق قال: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن رسول الله على حين رأى بحمزة ما رأى قال: لولا أن تحزن صفية أو تكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في أجواف السباع ، وحواصل الطير ، ولئن أنا أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم ، فلما رأى المسلمون حزن رسول الله على ما فعل بعمه ، قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط .

عـن ابـن عـباس قـال: إن الله عز وجل أنزل في ذلك من قول رسول الله ﷺ وقـول أنه الله ﷺ وقـول أصـحابه: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِـثْلِ مَـا عُوقِبْتُم بِـهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لُمُوَ خَيْرٌ لَلصَّابِرِينَ ﴾ إلى آخر السورة فعفا رسول الله ﷺ وصبر ونهى عن المثلة .

قال ابن إسحاق: وأقبلت فيما بلغني صفية بنت عبد المطلب لتنظر إلى حمزة وكان أخاها لأبيها وأمها فقال رسول الله على لابنها الزبير بن العوام: «القها فارجعها لا ترى ما بأخيها فلقيها الزبير فقال لها: يا أمه إن رسول الله على يأمرك أن ترجعي فقالت: ولم؟ وقد بلغني أنه مثل بأخي وذلك في الله قليل، فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن، ولأصبرن إن شاء الله، فلما جاء الزبير رسول الله على فأخبره بذلك قال: «خل سبيلها» فأته فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت له ثم أمر رسول الله علية به فدفن.

عن محمود بن لبيد قال: لما خرج رسول الله على إلى أحد وقع حسيل بن جابر وهو اليمان أبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش بن زعوراء في الآطام مع النساء والصبيان فقال أحدهما لصاحبه، وهما شيخان كبيران: لا أبا لك ما تنظر فوالله إن بقي لواحد منا من عمره إلا ظمء حمار إنما نحن هامة اليوم أو غداً أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله لله على الله عز وجل يرزقنا شهادة مع رسول الله على فأخذا أسيافهما ثم خرجا حتى دخلا في الناس، ولم يعلم بهما فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون، وأما حسيل بن جابر اليمان، فاختلف عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه، فقال حذيفة: أبي قالوا والله أن عرفناه، وصدقوا، قال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فأراد رسول الله على المسلمين فزادته عند وسول الله على المسلمين فرادة عند وسول الله على المسلمين فوله المسلمين فوله

عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: كان فينا رجل أتي لا يدرى من أين هو ، يقال له قزمان فكان رسول الله على يقول إذا ذكر له « إنه لمن أهل النار» فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا ، فقتل هو وحده ثمانية من المشركين أو تسعة وكان شهما شجاعا ذا بأس ، فأثبتته الجراحة ، فاحتمل إلى دار بني ظفر قال فجعل رجال من المسلمين يقولون: والله لقد أبليت اليوم يا قزمان ، فأبشر قال: بم أبشر ؟ فوالله إن قاتلت إلا على أحساب قومي ولولا ذلك ما قاتلت ، فلما اشتدت عليه جراحته ، أخذ سهما من كنانته فقطع رواهشه فنزفه الدم فمات ، فأخبر بذلك رسول الله على أحد بني ثعلبة بن الفطيون لما كان ذلك اليوم قال: يا معشر يهود اليهودي وكان أحد بني ثعلبة بن الفطيون لما كان ذلك اليوم قال: يا معشر يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق قالوا إن اليوم يوم السبت فقال: لا سبت فأخذ سيفه وعدته وقال إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء ثم غدا إلى رسول الله على فيما بلغني مخيريق خير سول الله على فيما بلغني مخيريق خير سول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله المعني خيريق خير سول الله وسول اله وسول الله وسول الله وسول اله وس

قال محمد بن إستحاق: وقد احتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم بها ثم نهى رسول الله ﷺ عن ذلك وقال: «ادفنوهم حيث صرعوا».

عن أشياخ من بني سلمة أن رسول الله ﷺ قال يومئذ حين أمر بدفن القتلى: «انظروا عمرو بن الجموح وعبدالله بن عمرو بن حرام فإنهما كانا متصافيين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحد» قال: فلما احتفر معاوية القناة أخرجا وهما ينثيان

كأنما دفنا بالأمس قال: ثم انصرف رسول الله على راجعا إلى المدينة فلقيته حمنة بنت جحش كما ذكر لي ، فنعي لها أخوها عبد الله بن جحش ، فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لها ثم نعي لها خالها حزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت ، وولولت فقال رسول الله على زوجها قال: ومر منها لبمكان لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها قال: ومر رسول الله على بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل ، وظفر فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم ، فذرفت عينا رسول الله على ، فبكى ثم قال: لكن حمزة لا بواكي له فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير إلى دار بني عبد الأشهل ، أمر نساءهم أن يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله على .

عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، قال: مر رسول الله ﷺ بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله ﷺ بأحد فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله ﷺ ؟ قالوا: خيرا يا أم فلان ، هو بحمد الله كما تحبين قالت أرنيه ، حتى أنظر إليه فأشير لها إليه ، حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل .

أنا الذي عاهدي خليلي ::: ونحن بالسفح لدى النخيل أنا السفى الله والرسول ألا أقوم الدهر في الكيول ::: أضرب بسيف الله والرسول وكان رجوع رسول الله ﷺ إلى المدينة يوم السبت وذلك يوم الوقعة بأحد.

عن عكرمة قال: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال فلما كان الغد من يوم أحد، وذلك يوم الأحد لست عشرة ليلة خلت من شوال أذن مؤذن رسول الله على في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه، ألا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، فقال: يا رسول الله، إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع وقال لي يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول

الله ﷺ على نفسي ، فتخلف على أخواتك ، فتخلفت عليهن ، فأذن له رسول الله ﷺ فخرج معه وإنما خرج في طلبهم ليظنوا به قوة ، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم .

عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من اصحاب رسول الله على من بني عبد الأشهل، كان شهد أحدا، قال: شهدت مع رسول الله على أنا وأخ لي فرجعنا جريحين فلما أذن مؤذن رسول الله على بالخروج في طلب العدو قلت لأخي وقال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله على والله مالنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله على وكنت أيسر جرحا منه، فكنت إذا غلب ملته عقبة ومشى عقبة، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون، فخرج رسول الله على ، حتى انتهى إلى حراء الأسد، وهي من المدينة على ثمانية أميال، فأقام بها ثلاثنا الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة.

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم معبد الخزاعي ، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة رسول الله على بتهامة صفقتهم معه لا يخفون عليه شيئا كان بها ، ومعبد يومئذ مشرك فقال: يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله كان أعفاك فيهم شم خرج من عند رسول الله على محمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ، ومن معه بالروحاء ، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله على أصحابه ، وقالوا: أصبنا حد أصحابه ، وقادتهم وأشرافهم ، ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم ، فلنفرغن منهم ، فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم قال: فإني أنهاك عن ذلك فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتا من شعر قال: وماذا قلت؟ قال: قلت: قلت: قلت: قلت: قلت قلت عليه أن قلت فيه أبياتا من شعر قال: وماذا قلت؟ قال: قلت: قلت: قلت:

كادت تمدمن الأصوات راحلتي ::: إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل تردي بأسل كسرام لا تسابلة ::: عسند اللقاء ولا خسرق معازيل فظلست عسدوا أظن الأرض مائلة ::: لما سموا بسرئيس غسير مخذول

فقلت ويل ابن حرب من لقائكم ::: إذا تغطمطت البطحاء بالجيل ابن المسل صاحبة ::: لكل ذي إربة منهم ومعقول من جيش أحمد لا وخش قنابله ::: وليس يوصف ما أنذرت بالقيل

قال: فتنى ذلك أبا سفيان ومن معه ، ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة قال: ولم؟ قالوا: نريد الميرة قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم إبلكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم: قال: فإذا جئتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم فمر الركب برسول الله وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال رسول الله وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال أبو جعفر: ثم انصرف رسول الله والمدينة بعد الثالثة ، فزعم بعض أهل الأخبار أن رسول الله وجهه إلى حمراء الأسد بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص وأبي عزة الجمحي وكان رسول الله في خلف على المدينة حين خرج إلى العاص وأبي عزة الجمحي وكان رسول الله وبها خلف على المدينة حين خرج إلى حمراء الأسد ابن أم مكتوم وفي هذه السنة أعني سنة ثلاث من الهجرة ولد الحسن حمراء الأسد ابن أم مكتوم وفي هذه السنة أعني سنة ثلاث من الهجرة ولد الحسن صلوات الله عليهما وقيل: لم يكن بين ولادتها الحسن وحملها بالحسين إلا خمسون علي هوان .

\* \* \*

## ذكر الأحداث التي كانت في سنة أربع من الهجرة

ثم دخلت السنة الرابعة من الهجرة فكان فيها غزوة الرجيع في صفر ، وكان من أمرها ما حدثني به عاصم بن عمر بن قتادة ، قال: قدم على رسول الله على أحد رهط من عضل والقارة ، فقالوا له: يا رسول الله إن فينا إسلاما وخيرا فابعث معنا نفر من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ، ويعلموننا شرائع الإسلام ، فبعث رسول الله على أله معه نفرا ستة من أصحابه مرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف هزة بن عبد المطلب ، وخالد بن البكير حليف بني عدي بن كعب ، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخا بني عمرو بن عوف وخبيب بن عدي أخا بني جحجبي بن كلفة ابن عمرو بن عوف وزيد بن الدثنة أخا بني بياضة بن عامر جحجبي بن كلفة ابن عمرو بن عوف وزيد بن الدثنة أخا بني بياضة بن عامر

وعبدالله بن طارق حليف لبني ظفر من بلي وأمر رسول الله ﷺ على القوم مرثد بن أبي مرثد فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع (ماء لهذيل بناحية من الحجازٌ من صدور الهدأة) غدروا بهم، فاستصرخوا عليهم هذيلا، فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا بالرجال في أيديهم السيوف، قد غشوهم فأخذوا بأسيافهم ليقاتلوا القوم فقالوا لهم إنا والله ما نريد قتلكم ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم فأما مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا فقاتلوهم حتىي قـتلوهم جميعاً وأما زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبدالله بن طارق فلانواً ورقوا ورغبوا في الحياة فأعطوا بأيديهم فأسروهم، ثم خرجوا بهم إلى مكة، ليبيعوهم بها حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران، ثم أخـذ سـيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحَجارة ، حتى قتلوه فقبره بالظهران ، وأماً خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة فباعوهما فابتاع خبيبا حجير بن أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل ، وكان حجَّىر أخا الحارث بن عامر لأمَّه ليقتله بأبيه وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ، ليقـتله بأبـيه أمية بن خلف وقد كانت هذيل حين قتل عاصم بن ثابت ، قد أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر ، فمنعته الدبر ، فلما حالت بينهم وبينه ، قالوا دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فتأخذه فبعث الله الـوادي فاحتمل عاصما فذهب به وكان عاصم قد أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك أبـدا ، ولا يمـس مـشركا أبدا تنجسا منه فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبر منعته عجبا لحفظ الله العبد المؤمن ، كان عاصم نذر ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته.

قال أبو جعفر: وأما غير ابن إسحاق فإنه قص من خبر هذه السرية غير الذي قصه، والذي غيره من ذلك ما حدث به أبي هريرة أن رسول الله على بعث عشرة رهط وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فخرجوا حتى إذا كانوا بالهدأة ذكروا لحي من هذيل، يقال لهم : بنو لحيان فبعثوا إليهم مائة رجل راميا فوجدوا مأكلهم حيث أكلوا التمر فقالوا هذه نوى يثرب ثم اتبعوا آثارهم حتى إذا أحس بهم عاصم وأصحابه التجأوا إلى جبل فأحاط بهم الآخرون فاستنزلوهم وأعطوهم العهد فقال

عاصم والله لا أنزل على عهد كافر اللهم أخبر نبيك عنا ونزل إليهم ابن الدثنة البياضي وخبيب ورجل آخر فأطلق القوم أوتار قسيهم ثم أوثقوهم فجرحوا رجلا من الثلاثة فقال هذا والله أول الغدر والله لا أتبعكم فضربوه فقتلوه وانطلقوا بخبيب وابن الدثنة إلى مكة فدفعوا خبيبا إلى بني الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان خبيب هو الذي قتل الحارث بأحد فبينما خبيب عند بنات الحارث إن استعار من إحدى بنات الحارث موسى يستحد بها للقتل فما راع المرأة ولها صبى يدرج إلا بخبيب قد أجلس الصبى على فخذه والموسى في يده فصاحت المرأة فقال غبيب أتخشين أني أقتله؟ إن الغدر ليس من شأننا قال: فقالت المرأة بعد: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب لقد رأيته وما بمكة من ثمرة وإن في يده لقطفا من عنب يأكله إن كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا وبعث حي من قريش إلى عاصم ليؤتوا من لحمه بشيء وقد كان لعاصم فيهم آثار بأحد فبعث الله عليه دبرا فحمت لحمه فلم يستطيعوا أن يأخذوا من لحمه شيئا فلما خرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوه قال: ذروني أصل ركعتين فتركوه فصلى سجدتين فجرت سنة لمن قتل صبرا أن يصلي ذروني أصل ركعتين فتركوه فصلى سجدتين فجرت سنة لمن قتل صبرا أن يصلي ركعتين ثم قال خبيب:

لولا أن يقولوا جزع لزدت وما أبالي ::: على أي شــق كان لله مصرعي ثم قال:

وذلك في ذات الألمه وإن يشأ ::: يمبارك علمي أوصال شلو ممزع

اللهم أحصهم عددا وخذهم بددا ثم خرج به أبو سروعة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف فضربه فقتله

وأخبر جعفر بن عمرو بن أمية أن رسول الله ﷺ بعثه وحده عينا إلى قريش قال: فجئت إلى خشبة خبيبا فوقع قال: فجئت إلى خشبة خبيب، وأنا أتخوف العيون، فرقيت فيها فحللت خبيبا فوقع إلى الأرض فانتبذت غير بعيد ثم التفت فلم أر لخبيب رمة فكأنما الأرض ابتلعته فلم تذكر لحبيب رمة حتى الساعة.

قـال أبـو جعفـر: وأما زيد بن الدثنة ، فإن صفوان بن أمية بعث به مع مولى له يقـال لـه: نـسطاس إلى التنعـيم وأخرجه من الحرم ، ليقتله ، واجتمع إليه رهط من قـريش فيهم أبو سفيان بن حرب فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك الله يا زيـد أتحـب أن محمـدا عندنا الآن مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك قال والله ما

أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي . قال يقول أبو سفيان ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا ثم قتله نسطاس .

# ذكر الخبر عن عمروبن أمية الضمري إذ وجهه رسول الله ﷺ لقتل أبي سفيان بن حرب:

ولما قتل من وجهه النبي ﷺ إلى عضل والقارة من أهل الرجيع وبلغ خبرهم رسول الله ﷺ بعث عمرو بن أمية النضمري إلى مكة مع رجل من الأنصار وأمرهما بقتل أبي سفيان بن حرب

قـال عمرو بن أمية بعثني رسول الله ﷺ بعد قتل خبيب وأصحابه وبعث معي رجــلا من الأنصار فقال ائتياً أبا سفيان بن حرب فاقتلاه قال فخرجت أنا وصاحبي ومعـي بعـير لي وليس مع صاحبي بعير وبرجله علة فكنت أحمله على بعيري حتى جئنا بطن يأجج فعقلنا بعيرنا في فناء شعب فأسندنا فيه فقلت لصاحبي انطلق بنا إلى دار أبي سفيان فإني محاول قـتله فانظـر فإن كانت مجاولة أو خشيّت شيئا فالحق بعيرك فاركبه والحق بالمدينة فأت رسول الله ﷺ فأخبره الخبر وخل عني فإني رجل عـالم بالـبلد جريء عليه نجيب الساق فلما دخلنا مكة ومعي مثل خافية النسر يعني خنجرة قـد أعددتـه إن عـانقني إنـسان قتلـته بـه فقال لي صاحبي هل لك أن نبداً فنطوف بالبيت أسبوعا ونصلي ركعتين فقلت أنا أعلم بأهل مكة منك إنهم إذا أظلموا رشوا أفنيتهم ثم جلسوا بها وأنا أعرف بها من الفرس الأبلق قال فلم يزل بي حتى أتينا البيت فطفنا به أسبوعا وصلينا ركعتين ثم خرجنا فمررنا بمجلس من مجالسهم فعرفني رجل منهم فصرخ بأعلى صوته هذا عمرو بن أمية قال فتبادرنا أهـل مكـة وقالـوا تـالله مـا جاء بعمرو خير والذي يحلف به ما جاءها قط إلا لشر وكـان عمـرو رجـلا فاتكـا متشيطنا في الجاهلية قال فقاموا في طلبي وطلب صاحبي فقلت لـه الـنجاء هـذا والله الـذي كـنت أحـذر أما الرجل فليس إليه سبيل فانج بنفسك فخرجنا نشتد حتى أصعدنا في الجبل فدخلنا في غار فبتنا فيه ليلتنا وأعجزناهم فرجعوا وقد استترت دونهم بأحجار حين دخلت الغار وقلت لصاحبي أمهلني حتى يسكن الطلب عنا فإنهم والله ليطلبنا ليلتهم هذه ويومهم هذا حتى يمسوا قال فوالله إني لفيه إذ أقبل عثمان بن مالك بن عبيدالله التيمي يتخيل بفرس لـه فلم يزل يدنو ويتخيل بفرسه حتى قام علينا بباب الغار قال فقلت لصاحبي هذا

والله ابن مالك والله لئن رآنا ليعلمن بنا أهل مكة قال فخرجت إليه فوجأته بالخنجر تحت الثدي فصاح صيحة أسمع أهل مكة فأقبلوا إليه ورجعت إلى مكاني فدخلت فيه وقلت لصاحبي مكانك قال واتبع أهل مكة الصوت يشتدون فوجدوه وبه رمق فقالوا ويلك من

ضربك قال عمرو بن أمية ثم مات وما أدركوا ما يستطيع أن يخبرهم بمكاننا فقالوا والله لقد علمنا أنه لم يأت لخير وشغلهم صاحبهم عن طلبنا فاحتملوه ومكثنا في الغار يومين حتى سكن عنا الطلب ثم خرجنا إلى التنعيم فإذا خشبة خبيب فقال لي صاحبي هل لك في خبيب تنزله عن خشبته فقلت أين هو قال هو ذلك حيث ترى فقلت نعم فأمهلني وتنح عني قال وحوله حرس يحرسونه قال عمرو بن أمية فقلت للأنصاري إن خشيت شيئا فخذ الطريق إلى جملك فاركبه والحق برسول الله على فأحبره الخبر فاشتددت إلى خشبته فاحتللته واحتملته على ظهري فوالله ما مشيت إلا نحو أربعين ذراعا حتى نذروا بي فطرحته فما أنسى وجبته حين سقط فاشتدوا في أثري فأخذت طريق الصفراء فأعيوا فرجعوا وانطلق صاحبي إلى بعيره فركبه ثم أتى النبي على فأخبره أمرنا وأقبلت أمشي حتى إذا أشرفت على بعيره فركبه ثم أتى النبي بي فأخبره أمرنا وأقبلت أمشي حتى إذا أشرفت على على رجل من بني الديل بن بكر أعور طويل يسوق غنما له فقال من الرجل فقلت رجل من بني بكر قال وأنا من بني بكر ثم أحد بني الديل ثم اضطجع معي فيه فرفع عقيرته يتغنى ويقول:

ولست بحسلم ما دمت حيا ::: ولست أدين دين المسلمينا

عـن عمرو بن أمية قال لما قدمت المدينة مررت بمشيخة من الأنصار فقالوا هذا

والله عمرو بن أمية فسمع الصبيان قولهم فاشتدوا إلى رسول الله على يخبرونه وقد شددت إبهام أسيري بوتر قوسي فنظر النبي على إليه فضحك حتى بدت نواجذه ثم سألني فأخبرته الخبر فقال لي خيرا ودعا لي بخير وفي هذه السنة تزوج رسول الله على نبت بنت خزيمة أم المساكين من بني هلال في شهر رمضان ودخل بها فيه وكان أصدقها اثنتي عشرة أوقية ونشا وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها .

#### \* \* \*

#### ذكرخبر بئرمعونة

قـال أبـو جعفـر: وفي هذه السنة أعني سنة أربع من الهجرة كان من أمر السرية الـتي وجهها رسول الله ﷺ فقتلت ببئر معونة وكان سبب توجيه النبي ﷺ إياهم لما وجههم لـه مـا حـدث ابـن حميد قال فأقام رسول الله ﷺ بالمدينة بقية شوال وذا القعـدة وذا الحجة والمحرم وولي تلك الحجة المشركون ثم بعث أصحاب بئر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد وكان من حديثهم ما حدث أبي إسحاق قـال قـدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة وكان سيد بني عامر بن صعصعة على رسول الله ﷺ المدينة وأهدى له هدية فأبى رسول الله ﷺ أن يقبلها وقـال يـا أبـا بـراء لا أقبل هدية مشرك فأسلم إن أردت أن أقبل هديتك ثم عرض عليه الإسلام وأخبره بما له فيه وما وعد الله المؤمنين من الثواب وقرأ عليه القرآن فلم يسلم ولم يبعد وقال يا محمد إن أمرك هذا الذي تدعو إليه حسن جميل فلو بعثت رجالًا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك فقـال رسـول الله ﷺ إني أخشى عليهم أهل نجد فقال أبو براء أنا لهم جار فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك فبعث رسول الله ﷺ المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة المعنق ليموت في أربعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين منهم الحارث بن الصمة وحـرا م بن ملحان أخو بني عدي بن النجار وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر في رجال مسمين من خيار المسلمين .

عن انس بن مالك قال بعث رسول الله ﷺ المنذر بن عمرو في سبعين راكبا فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي أرض بين أرض بني عامر وحرة بني سليم كلا البلدين منها قريب وهي إلى حرة بني سليم أقرب فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله ﷺ إلى عامر بن الطفيل فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى

عـدا على الـرجل فقتله ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إلىيه وقاولوا لن نخفر أبا براء قد عقد لهم عقداً وجوارا فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعلا وذكوان فأجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطـوا بهـم في رحـالهم فلمـا رأوهم أخذوا السيوف ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن آخـرهم إلا كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار فإنهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق وكان في سرح القوم عمرو بن أمية النضمري ورجل من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على العسكر فقالا والله إن لهذه الطير لشأنا فأقبلا لينظرا إلىيه فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة فقال الأنصاري لعمرو بن أمية ماذا ترى قال أرى أن نلحق برسول الله ﷺ فنخبره الخبر فقال الأنصاري لكني مـا كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو وما كنت لتخبرني عنه الـرجال ثم قاتل القوم حتى قتل وأخذوا عمرو بن أمية أسيرا فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بني عامر حتى نزلا معه في ظل هو فيه وكان مع العامريين عقد من رسول الله ﷺ وجوار لم يعلــم به عمرو بن أمية وقد سألهما حيّن نزلا ممن أنتما فقالا من بني عامر فأمهلهماً حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه قد اصاب بهما ثؤرة من بني عامر بما أصابوا من أصحاب رسول الله ﷺ فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله ﷺ أخبره الخبر فقال رسول الله ﷺ لقد قتلت قتيلين لأدينهما ثم قال رسول الله ﷺ هـذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كارها متخوفا فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه ومّا أصاب رسول الله ﷺ بسببه وجوّاره وكان فيمن أصيب عامر بن فهيرة.

عـن هـشام بن عروة عن أبيه أن عامر بن الطفيل كان يقول إن الرجل منهم لما قـتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء من دونه قالوا هو عامر بن فهيرة.

قال أنس بن مالك في أصحاب النبي ﷺ الذين أرسلهم رسول الله ﷺ إلى أهل بئر معونة قال لا أدري أربعين أو سبعين وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري فخرج أولئك النفر من

أصحاب النبي على الذين بعثوا حتى أتوا غارا مشرفا على الماء قعدوا فيه ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله على أهل هذا الماء فقال أراه ابن ملحان الأنصاري أنا أبلغ رسالة رسول الله على فخرج حتى أتى حواء منهم فاحتبى أمام البيوت ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله إليكم إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فآمنوا بالله ورسوله فخرج إليه من أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده عنى خرج من الشق الآخر فقال الله أكبر فرب البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل.

قـال إسـحاق حدثني أنس بن مالك أن الله عز وجل أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناه زمانا وأنـزل الله عـز وجل: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ \* فَرِحِينَ ﴾ .

عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله على إلى عامر بن الطفيل الكلابي سبعين رجلا من الأنصار قال فقال أميرهم مكانكم حتى آتيكم بخبر القوم فلما جاءهم قال أتؤمونني حتى أخبركم برسالة رسول الله على قالوا نعم فبينا هو عندهم إذ وخزه رجل منهم بالسنان قال فقال الرجل فزت ورب الكعبة فقتل فقال عامر لا أحسبه إلا أن له أصحابا فاقتصوا أثره حتى أتوهم فقتلوهم فلم يفلت منهم إلا رجل واحد قال أنس فكنا نقرأ فيما نسخ بلغوا عنا إخوانا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه وفي هذه السنة أعني السنة الرابعة من الهجرة أجلى النبي على النفير عن ديارهم.

\* \* \*

### ذكرخبر جلاءبني النضير

وكان سبب ذلك ما ذكرنا قبل من قتل عمرو بن أمية الضمري الرجلين الذين قتلهما في منصرفه من الوجه الذي كان رسول الله على وجهه إليه مع أصحاب بئر معونة وكان لهما من رسول الله على جوار وعهد وقيل إن عامر بن الطفيل كتب إلى رسول الله على إنك قتلت رجلين لهما منك جوار وعهد فابعث بديتهما فانطلق رسول الله على إلى قباء ثم مال إلى بني النضير مستعينا بهم في ديتهما ومعه نفر من

المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر وعلي وأسيد بن حضير .

فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال خرج رســول الله ﷺ إلى بـني النضير يستعينهم في دية ذينكُ القتيلين من بني عامر اللذينُ قتل عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله على عقده لهما كما حــدثني يزيد بن رومان وكان بين بني النضير وبين بني عامر حلف وعقد فلما أتاهم رسـولَ الله ﷺ يــستعينهم في دية ذيّنك القتيلين قالوّا نعم يا أبا القاسم نعينك على ُ ما أحببت مما استعنت بنا عليه ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا هذا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله ﷺ إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد فقالوا من رجل يعلمو على هـ ذ البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله بها فيريحنا منه فانتدب لـذلك عمرو بـن جحـاش بـن كعـب أحـدهم فقـال أنا لذلك فصعد ليلقي عليه الصخرة كما قال ورسول الله ﷺ في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي فأتى رسول الله ﷺ الخبر من السماء بما أراد القوم فقام وقال لأصحابه لا تبرحوا حتى آتيكم وخرج راجعا إلى المدينة فلما استلبث رسول الله ﷺ أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجالًا مقبلا من المدينة فسألوه عنه فقال رأيته داخلا المدينة فأقبل أصحاب رسول الله ﷺ حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما كانت يهود قد أرادت من الغدر به وأمر رسول الله ﷺ بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم ثم سار بالناس إليهم حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون فأمر رسول الله ﷺ بقطع النخل والتحريق فيها فنادوه يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فما بال قطع النخل وتحريقها .

أما الواقدي فإنه ذكر أن بني النضير لما تآمروا بما تآمروا به من إدلاء الصخرة على رسول الله على نهاهم عن ذلك سلام بن مشكم وخوفهم الحرب وقال هو يعلم ما تريدون فعصوه فصعد عمرو بن جحاش ليدحرج الصخرة وجاء النبي تقيم الخبر من السماء فقام كأنه يريد حاجة وانتظره أصحابه فأبطأ عليهم وجعلت يهود تقول ما حبس أبا القاسم وانصرف أصحابه فقال كنانة بن صوريا جاءه الخبر بما هممتم به قال ولما رجع أصحاب رسول الله على انتهوا إليه وهو جالس في المسجد فقالوا يا رسول الله انتظرناك ومضيت فقال همت يهود بقتلي وأخبرنيه الله عز وجل ادعوا لي محمد بن مسلمة قال فأتي محمد بن مسلمة فقال اذهب إلى يهود فقل لهم اخرجوا من بلادي فلا تساكنوني وقد هممتم بما هممتم به من الغدر قال

فجاءهم محمد بن مسلمة فقال لهم إن رسول الله على يأمركم أن تظعنوا من بلاده فقال وا يا محمد ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس فقال محمد تغيرت القلوب ومحا الإسلام العهود فقالوا نتحمل قال فأرسل إليهم عبد الله بن أبي يقول لا تخرجوا فإن معي من العرب وعمن انضوى إلى من قومي ألفين فأقيموا فهم يدخلون معكم وقريظة تدخل معكم فبلغ كعب بن أسد صاحب عهد بني قريظة فقال لا ينقض العهد رجل من بني قريظة وأنا حي فقال سلام بن مشكم لحيي بن أخطب حيي أقبل هذا الذي قال محمد فإنما شرفنا على قومنا بأموالنا قبل أن تقبل ما هو شر منه قال وما هو شر منه قال أخذ الأموال سبي الذرية وقتل المقاتلة فأبي ما هو شر منه قال وما هو شر منه قال أخذ الأموال سبي الذرية وانطلق جدي إلى حيي فأرسل جدي بن أخطب إلى رسول الله على قوال حاربت يهود وانطلق جدي إلى المن أبي يستمده قال فوجدته جالسا في نفر من أصحابه ومنادي النبي على ينادي بعدو قال فأيست من معونته قال فأخبرت بذلك كله حييا فقال هذه مكيدة من يعدو قال فأيست من معونته قال فأخبرت بذلك كله حييا فقال هذه مكيدة من عمد فزحف إليهم رسول الله على فحاصرهم رسول الله والحلقة .

عن ابن عباس قال حاصرهم رسول الله على يعني بن النضير خمسة عشر يوما حتى بلغ منهم كل مبلغ فأعطوه ما أراد منهم فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم وأوطانهم ويسيرهم إلى أذرعات الشام وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء.

عن الزهري قال قاتلهم النبي ﷺ حتى صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشام على أن لهما ما أقلت الإبل من شيء إلا الحلقة والحلقة السلاح .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق قال وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي بن سلول ووديعة ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم وإن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم تربصوا فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله وينه أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ففعل فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا إلى خيبر

ومنهم من سار إلى الشام فكان أشرافهم ممن سار منهم إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب فلما نزلوها دان لهم أهلها.

عن عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أنهم استقلوا بالنساء والأبناء والأموال معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم وأن فيهم يومئذ لأم عمرو صاحبة عروة بن الورد العبسي التي ابتاعوا منه وكانت إحدى نساء بني غفار بزهاء وفخر ما رئي مثله من حي من الناس في زمانهم وخلوا الأموال لرسول الله وكانت ليساء فقسمها رسول الله وكانت للهاجرين الأولين دون الأنصار إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقرأ فأعطاهما رسول الله ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان يامين بن عمير بن كعب ابن عم عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها قال أبو جعفر: واستخلف رسول الله وكانة على بن أبي طالب بني النضير فيما قيل ابن أم مكتوم وكانت رايته يومئذ مع على بن أبي طالب عليه السلام .

وفي هذه السنة مات عبد الله بن عثمان بن عفان في جمادى الأولى منها وهو ابن ست سنين وصلى عليه رسول الله على ونزل في حفرته عثمان بن عفان وفيها ولد الحسين بن عليه عليه السلام لليال خلون من شعبان واختلف في التي كانت بعد غزوة النبي بني النضير من غزواته ثم أقام رسول الله بني بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربيع وبعض شهر جمادى ثم غزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع فلقي بها جمعا من غطفان فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب وقد خالف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول الله بن بالمسلمين صلاة الخوف ثم انصرف بالمسلمين وأما الواقدي فإنه زعم أن غزوة رسول الله يشخ ذات الرقاع كان في المحرم سنة خمس من الهجرة قال وإنما سميت ذات الرقاع لأن الجبل الذي سميت به ذات الرقاع جبل به سواد وبياض وحمرة فسميت الغزوة بذلك الجبل قال واستخلف رسول الله بن هذه الغزوة على المدينة عثمان بن عفان .

عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعا من غطفان فلم يكن بيننا قتال إلا أن الناس قد خافوهم ونزلت

صلاة الخوف فصدع أصحابه صدعين فقامت طائفة مواجهة العدو وقامت طائفة خلف رسول الله على فكبروا جميعا ثم ركع بمن خلفه وسجد بهم فلما قاموا مشوا القهقرى إلى مصاف أصحابهم ورجع الآخرون فصلوا لأنفسهم ركعة ثم قاموا فصلى بهم رسول الله على ركعة وجلسوا ورجع الذين كانوا مواجهين العدو فصلوا الركعة الثانية فجلسوا جميعا فجمعهم رسول الله عليهم.

قال أبو جعفو: وقد اختلفت الرواية في صفة صلاة رسول الله على هذه الصلاة ببطن نخل اختلافا متفاوتا كرهت ذكره في هذا الموضع خشية إطالة الكتاب وسأذكره إن شاء الله في كتابنا المسمى بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام في كتاب صلاة الخوف منه وقد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سليمان المشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أي يوم أنزل أو في أي يوم هو فقال جابر انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله على فقال يا محمد قال الشام حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله يمنئ فقال يا محمد قال السيف ثم تهدده وأوعده ثم نادى بالرحيل وأخذ السلاح ثم نودي بالصلاة فصلى نبي الله على بطائفة من القوم وطائفة أخرى تحرسهم فصلى الذين يلونه ركعتين ثم تأخر الذين يلونه ركعتين ثم فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم ثم سلم فكانت للنبي في أربع ركعات فصلى وللقوم ركعتين ركعتين فيومئذ أنزل الله عز وجل في إقصار الصلاة وأمر المؤمنون بأخذ السلاح .

عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من بني محارب يقال له فلان بن الحارث قال لقومه من غطفان ومحارب ألا أقتل لكم محمدا قالوا نعم وكيف تقتله قال أفتك به فأقبل إلى رسول الله على وهو جالس وسيف رسول الله على وجره فقال يا محمد انظر إلى سيفك هذا قال نعم فأخذه فاستله ثم جعل يهزه ويهم به فيكبته الله عز وجل ثم قال يا محمد أما تخافني قال لا وما أخاف منك قال أما تخافني وفي يدي السيف فرده إلى رسول الله وفي يدي السيف قال لا يمنعني الله منك قال ثم عمد السيف فرده إلى رسول الله عن وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ﴾ .

عـن جابـر بن عبد الله الأنصاري قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل من المسلمين امرأة من المشركين فلما انصرف رسول الله ﷺ قـافلا أتـى زوجها وكان غائبا فلما اخبر الخبر حلف ألا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمـد دمـا فخـرج يتبع أثر رسول الله ﷺ فنزل رسول الله ﷺ منزلا فقـال مـن رجـل يكلؤنا ليلتنا هذه فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال نحن يا رسول الله قال فكونا بفم الشعب وكان رسول الله عِلَيْ وأصحابه قد نزلوا الشعب من بطن الوادي فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري أي الليل تحب أن أكفيكه أوله أو آخره قال بل اكفني أوله فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل عرف انه ربيئة القوم فرمي بسهم فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه فقال اجلس فقد أتيت قـال فوثب المهاجري فلما رآهما الرجل عرف أنهم قد نذروا به ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الـدماء قـال سبحان الله أفلا أهبتني أول ما رماك قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفدها فلما تتأبع على الرمي فآذنتك وايم الله لـولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله ﷺ بحفظه لقطّع نفسي قبل أن أقطعها أو

## ذكرالخبر عن غزوة السويق وهي غزوة النبي على الثانية ليعاد أبي سفيان:

عن ابن إسحاق قال لما قدم رسول الله على المدينة من غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان حتى نزله فأقام عليه ثماني ليال ينتظر أبا سفيان وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية مر الظهران وبعض الناس يقول قد قطع عسفان ثم بدا له الرجوع فقال يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه المشجر وتشربون فيه اللبن وإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا فرجع ورجع الناس فسماهم أهل مكة جيش السويق يقولون إنما خرجتم تشربون السويق فأقام رسول الله على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده فأتاه مخشي بن عمرو المضمري وهو والذي وادعه على بني ضمرة في غزوة ودان فقال يا محمد أجئت

للقاء قريش على هذا الماء قال نعم يا أخا بني ضمرة وإن شئت مع ذلك رددنا إلىك ما كان بيننا وبينك فقال لا والله يا عمد ما لنا بذلك منك من حاجة وأقام رسول الله على الله الله الله الله على معبد بن أبي معبد الخزاعي وقد رأى مكان رسول الله على وناقته تهوي به فقال:

قد نفرت من رفقي محمد ::: وعجوة من يشرب كالعنجد لقوي على دين أبيها الأتلد ::: قد جعلت ماء قديد موعدي

وماء ضجنان لها ضحى الغد

وأما الواقدي فإنه ذكر أن رسول الله ﷺ ندب أصحابه لغزوة بدر لموعد أبي سفيان الذي كان وعده الالتقاء فيه يوم أحد رأس الحول للقتال في ذي القعدة قالُ وكـان نعيم بن مسعود الأشجعي قد اعتمر فقدم على قريش فقالوا يا نعيم من أين كان وجهك قال من يشرب قال وهل رأيت لمحمد حركة قال تركته على تعبئة لغزوكم وذلك قبل أن يسلم نعيم قال فقال له أبو سفيان يا نعيم إن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام ترعى فيه الإبل الشجر ونشرب فيه اللبن وقد جاء أوان موعد محمـد فالحق بالمدينة فثبطهم وأعلمهم أنا في جمع كثير ولا طاقة لهم بنا فيأتي الخلف منهم أحب إلى من أن يأتي من قبلنا ولك عشر فرائض أضعها لك في يد سهيل بن عمرو وينضمنها فجاء سهيل بن عمرو إليهم فقال نعيم لسهيل يا أبا يزيد أتضمن هذه الفرائض وأنطلق إلى محمد فأثبطه فقال نعم فخرج نعيم حتى قدم المدينة فوجد الـناس يتجهزون فتدسس لهم وقال ليس هذا برأي ألَّم يجرح محمد في نفسه ألم يقتل أصحابه قال فتبط الناس حتى بلغ رسول الله ﷺ فتكلم فقال والذي نفسي بيده لو لم يخرج معي أحد لخرجت وحدي ثم أنهج الله عز وجل للمسلمين بصائرهم فخرجوا بتجارات فأصابوا الدرهم درهمين ولم يلقوا عدوا وهي بدر الموعد وكانت موضع سـوق لهم في الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيام قال أبو جعفر: واستخلف رسول الله ﷺ على المدينة عبد الله بن رواحة قال الواقدي وفي هذه السنة تـزوج رسـول الله ﷺ أم سلمة بنت أبي أمية في شوال ودخل بها قال وفيها أمـر رسـول الله ﷺ زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود وقال إني لا آمن أن يبدلوا كتابي وولي الحج في هذه السنة المشركون .

### ثم كانت السنة الخامسة من الهجرة

ففي هذه السنة تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش

عن محمد بن يحيى بن حبان قال جاء رسول الله ﷺ بيت زيد بن حارثة وكان زيـد إنما يقال له زيد بن محمد ربما فقده رسول الله ﷺ الساعة فيقول أين زيد فجاء منزله يطلبه فلم يجده وقامت إليه زينب بنت جحش زوجته فضلا فأعرض عنها رسول الله ﷺ فقالت ليس هو ها هنا يا رسول الله فادخل بأبي أنت وأمي فأبي رسـول الله ﷺ أن يـدخل وإنمـا عجلـت زينب أن تلبس إذ قيل لها رسول الله ﷺ على الباب فوثبت عجلة فأعجبت رسول الله ﷺ فولى وهو يهمهم بشيء لا يكاد يفهم إلا أنه أعلن سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف القلوب قال فجاء زيد إلى منزله فأخبرته امرأته أن رسول الله ﷺ أتى منزله فقال زيد ألا قلت له ادخل فقالت قد عرضت عليه ذلك فأبى قال فسمعته يقول شيئا قالت سمعته يقول حين ولى سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف القلوب فخرج زيد حتى أتى رسول الله ﷺ فقال يما رسول الله بلغني أنك جئت منزلي فهلا دخلت بأبي أنت وأمي يا رســول الله لعل زينب أعجبتك فأفارقها فقال رسوّل الله ﷺ أمسك عليك زوجّك فما استطاع زيد إليها سبيلا بعد ذلك فكان يأتي رسول الله ﷺ فيخبره فيقول له رسول الله ﷺ أمسك عليك زوجك ففارقها زيد واعتزلها وحلت فبينا رسول الله ﷺ يتحدث مع عائشة إذ أخذت رسول الله ﷺ غشية فسري عنه وهو يتبسم ويقول من يذهب إلى زينب يبشرها يقول إن الله زوجنيها وتلا رسول الله ﷺ: "وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ". القصة كلها قالت عائشة فأخذني ما قـرب ومـا بعـد لمـا يبلغنا من جمالها وأخرى هي أعظم الأمور وأشرفها ما صنع الله لها زوجها فقلت تفخر علينا بهذا قالت عائشة فخرجت سلمي خادم رسول الله ﷺ تخبرها بذلك فأعطتها أوضاحا عليها .

قال ابن زيد كان النبي ﷺ قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ابنة عمته فخرج رسول الله ﷺ يوما يريده وعلى الباب ستر من شعر فرفعت الريح الستر فانكشف وهي في حجرتها حاسرة فوقع إعجابها في قلب النبي ﷺ فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخر قال فجاء فقال يا رسول الله إني اريد أن أفارق صاحبتي فقال مالك أرابك منها شيئ فقال لا والله يا رسول الله ما رابني منها شيء ولا رأيت إلا خيرا فقال له رسول الله عليك زوجك واتق الله فذلك قول الله عز

وجـل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها .

قال أبوجعفر وفيها وادع رسول الله ﷺ عيينة بن حصن أن يرعى بتغلمين وما والاها قال محمد بن عمر وذلك أن بلاد عيينة أجدبت فوادع رسول الله ﷺ أن يرعى بتغلمين إلى المراض وكان ما هنالك قد أخصب بسحابة وقعت فوادعه رسول الله ﷺ أن يرعى فيما هنالك قال الواقدي وفيها توفيت أم سعد بن عبادة وسعد غائب مع رسول الله ﷺ إلى دومة الجندل.

\* \* \*

#### ذكرالخبر عن غزوة الخندق

وفيها كانت غزوة رسول الله ﷺ الخندق في شوال وكان الذي جر غزوة رسول الله ﷺ بني النضير عن رسول الله ﷺ بني النضير عن ديارهم .

عن عروة بن الزبير أنه كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق النضري وحيي بن أخطب النضري وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري وهوذة بن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل هم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله على خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله على وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله فقالت لهم قريش يا معشر يه ود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خبر أم دينه قالوا بل دينكم خبر من دينه وانتم أولى بالحق منه قال فهم الذين أنزل الله عز وجل فيهم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا وَالعَلْمُ سَعِيرًا ﴾ في الكتاب الأول لقريش نصيباً مِّنَ الكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوَّ لاءٍ أَهْدَى مِنَ النَّذِينَ آمَنُوا سَبيلاً ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾ . فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ما قالوا ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله على أجمعوا لذلك النفر من يهود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان واتعدوا له شم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان

فدعوهم إل حرب رسول الله ﷺ وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشا تابعـوهم على ذلك وأجمعوا فيه فأجابوهم فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حـرب وخـرجت غطفـان وقائـدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في بني مرة ومسعود بن رخيلة بن نويرة بن طريف بن سمحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجع فلما سمع بهم رسول الله ﷺ وبما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة فحدثت عن محمد بن عمر قال كان الذي أشار على رسول الله ﷺ بالخندق سلمان وكان أول شهد شهده سلمان مع رسول الله ﷺ وهـ و يومـئذ حـر وقـال يـا رسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق فعمل رسول الله ﷺ ترغيبا للمسلمين في الأجر وعمل فيه المسلمون فدأب فيه ودأبوا وأبطأ عن رسول الله علي وعن المسلمين في عملهم رجال من المنافقين وجعلوا يورون بالضعف من العمل ويتسللون إلى أهاليهم بغير علم من رسول الله ﷺ ولا إذن وجعل الرجل من المسلمين إذا نابعه نائبة من الحاجمة التي لا بـد مـنها يذكر ذلك لرسُولُ الله ﷺ ويستأذنه في اللحوق بحاجته فيأذن له فَّإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتسابا له فأنزل الله عز وجل: " إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبو احتى يستأذنوه إلى قوله واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم "فنزلت هذه الآية في كل من كان من أهل الحسبة من المؤمنين والرغبة في الخير والطاعة لله ولرسوله ﷺ ثم قال يعني المنافِقين الذين كانوا يتسللون من العمل ويذهبون بغير إذن رسول اللهُ ﷺ: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَذُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً ﴾ إلى قوله: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي قد علم ما انتم عليه من صدق أو كذب وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له جعيل فسماه رسول الله علي عمرا فقالوا:

سماه من بعد جعيل عمرا ::: وكان للبائس يوما ظهرا

فإذا مرو بعمرو قال رسول الله ﷺ عمرا وإذا قالوا ظهرا قال رسول الله ﷺ ظهرا.

حدث كئير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال خط رسول الله ﷺ الخندق عام الأحزاب من أجم الشيخين طرف بني حارثة حتى بلغ المذاد ثم قطعه

أربعين ذراعًا بين كل عشرة فاحتق المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي وكان رجلا قويا فقالت الأنصار سلمان منا وقالت المهاجرون سلمان منا فقال رسول الله ﷺ سلمان منا أهل البيت قال عمرو بن عوف فكنت أنا وسلمان وحذيفة بن الـيمان والـنعمان بـن مقرن المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعا فحفرنا تحت · ذوباب حتى بلغنا الندى فأخرج الله عز وجل من بطن الخندق صخرة بيضاء مروة فكسرت حديدنا وشقت عليناً فقلنا يا سلمان ارق إلى رسول الله ﷺ فأخبره خبر هـذه الصخرة فإما أن نعدل عنها فإن المعدل قريب وإما أن يأمرنا فيها بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز خطه فرقي سلمان حتى أتى رسول الله ﷺ وهو ضارب عليه قبة تـركية فقـال يـا رسول الله بأبينا أنت وأمنا خرجت صخرة بيضاء من الخندق مروة فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما نحيك فيها قليلا ولا كثيرا فمرنا فيها بأمرك فإنا لا نحب أن نجاوز خطك فهبط رسول الله ﷺ مع سلمان في الخندق ورقينا نحن ا لتسعة على شقة الخندق فأخذ رسول الله ﷺ المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدَّعها وبـرقت منها برقة أضاء ما بين لابتيها يعني لابتي المدينة حتى لكأن مصباحاً في جـوف بـيت مظلـم فكبر رسول الله ﷺ تكبيُّر فتحُّ وكبر المسلمون ثم ضربها رسول الله ﷺ الثانية فصدعها وبـرق منها برقة أضاء منها ما بين لابتيها حتى لكـأن مـصباحا في جـوف بـيت مظلـم فكبر رسول الله ﷺ تكبير فتح وكبر المسلمون ثم ضربها رسول الله ﷺ الثالثة فكسرها وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم فكبر رسول الله ﷺ تكبير فتح وكبر المسلمون ثم أخذ بيد سلمان فرقي فقال سلمان بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقـد رأيـت شـيئاً مـا رأيـته قط فالتفتّ رسول الله ﷺ إلَى القوم فقال هل رأيتم ما يقول سلمان قالوا نعم يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا قد رأيناك تُضرب فيُحرج برق كالموج فرأيناك تكبر فنكبر ولا نبرى شيئا غير ذلك قال صدقتم ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيـتم أضاءت لّي منها قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق منها الذي رأيتم أضاءتُ لي منهَّا قصور صنعاء كأنها أنياب الكلابُ فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرةً عليها فأبشروا يبلغهم النصر وأبشروا يبلغهم النصر وأبشروا يبلغهم النصر

فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعد صادق بار وعدنا النصر بعد الحصر فطلعت الأحزاب فقال المؤمنون: "هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما "وقال المنافقون ألا تعجبون يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا وأنزل القرآن: "وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ".

عـن أبـي هريرة أنه كان يقول حين فتحت هذه الأمصار في زمن عمر وعثمان وما بعده افتتحوا ما بدا لكم فوالذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطي محمد مفاتيحها قبل ذلك .

عـن ابن إسحاق قال كان أهل الخندق ثلاثة آلاف قال ولما فرغ رسول الله ﷺ من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف والغابة في عـشرة آلاف مـن أحابيـشهم ومـن تابعهـم من كنانة وأهل تهامة وأقبلت غطفان ومن تابعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمي إلى جانب أحد وخرج رسول الله عَلِيْهُ والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هـنالك عـسكره وأمر بالذراري والنساء فرفعوا في الآطام وخرج عدو الله حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم كان قد وادع رسول الله ﷺ على قومه وعاهده على ذلك وعاقده فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلـق دونه حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه حيي يا كعب افتح لي قال ويحك يا حيي إنك امرؤ مشئوم إني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بّينيّ وبينه ولم أر منه إلا وفاء وصدقاً قالُ ويحك افتح لي أكلمك قال ما أنا بفاعـل قـال والله إن أغلقـت دونـي إلا على جشيشتك أن آكلٌ معك منها فأحفظ الرجل ففتح لـه فقـال ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بـذنب نقمى إلى جانـب أحد قد عاهدوني وعاقدوني ألا يـبرحوا حتـى يـستأصلوا محمـدا ومـن معه فقال له كعب بن أسد جئتني والله بذل الدهر بجهام قد هراق ماءه يرعد ويبرق ليس فيه شيء ويجك فدعني ومحمدا وما أنا عليه فلم أر من محمد إلا صدقا ووفاء فلم ينزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح لـه على أن أعطـاه عهدا من الله وميثاقا لئن رجعت قريش

وغطفان ولم ينصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان عليه فيما بينه وبين رسول الله ﷺ فلما انتهـى إلى رسول الله ﷺ الحبر وإلى المسلمين بعث رسول الله ﷺ سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس أحد بني عبد الأشهل وهو يومئذ سيد الأوس وسعد بن عبادة بن دليم أحد بني ساعدة بن كعب بن الخزرج وهو يومئذ سيد الخزرج ومعهمـا عـبد الله بـن رواًحـة أخـو الحارث بن الخزرج وخوات بن جبير أخو بني عمرو بن عوف فقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا فإن كـان حقـا فالحـنوا لـي لحنا نعرفه ولا تفترا في أعضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم ونالوا من رسول الله ﷺ وقالوا لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد فساتمهم سعد بن عبادة وشاتموه وكان رجلا فيه حدة فقال له سعد بن معاذ دع عـنك مـشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله عليه فسلموا عليه ثم قالوا عضل والقارة أي كغدر عضل والقارة بأصحاب رسول الله علي أصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه فقال رسول الله ﷺ الله أكبر أبـشروا يـا معشر المسلمين وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظن ونجم الـنفاق مـن بعـض المنافقين حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط وحتى قال أوس بن قيظي أحد بني حارثة بن الحارث يا رسول الله إن بيوتنا لعورة من العدو وذلك عن ملأ من رجال قومه فأذن لنا فلنرجع إلى دارنا فإنها خارجة من المدينة فأقام رسول الله على وأقام المشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة قريبا من شهر ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار فلما اشتد البلاء على الناس بعث رسول الله ﷺ إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عن رسول الله ﷺ وأصحابه فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك ففعلاً فلما أراد رسول الله عَلَيْهُ أَنْ يَفْعُـلُ بِعِـثُ إِلَى سَعِ بِن مَعَاذَ وسعد بِن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه فقالاً يا رسول الله أمر تحبه فنصنعه أم شيء أمرك الله عز وجل به لا بد لنا من

عمل به أم شيء تصنعه لنا قال لا بل لكم والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قـدُ رمـتُكم عـن قـوس واحـدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم لأمر ما ساعة فقال له سعد بن معاذيا رسول الله قد كنا نحن وهـؤلاء القـوم علـى شـرك بالله عن وجل وعبادة الأوثان ولا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرى أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالإسلام السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم فقال رسول الله ﷺ فأنت وذاك فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال ليجهدوا علينا فأقام رسول الله ﷺ والمسلمون وعدوهم محاصروهم لم يكن بينهم قتال إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود أبي قيس أخو بني عامر بن لؤي وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهـب المخزوميان ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب بن مرداس أخو بني محـاًرب بن فهر قد تلبسوا للقتال وخرجوا على خيلهم ومروا على بني كنانة فقالوا تهيئوا يا بني كنانة للحرب فستعلمون اليوم من الفرسان ثم أقبلوا نحو الخندق حتى وقفوا عليَّه فلما رأوه قالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ثم تيمموا مكانا من الخندق ضيقا فضربوا خيولهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذ عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم وقد كان عمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد أحدا فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليري مكانه فلما وقف هو وخيله قال له على يا عمرو إنك كنت تعاهد الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى خلتين ألا أخذت منه إحداهما قال أجل قال له علي بن أبي طالب فإني أدعوك إلى الله عز وجل وإلى رسوله وإلى الإسلام قـال لا حاَّجـة لـيُّ بـذلك قـالُ فإني أدعوك إلى النزال قال ولم يا بن أخي فوالله ما أحـب أن أقتلك قال على ولكني والله أحب أن أقتلك قال فحمي عمرو عند ذلك فاقـتحم عـن فرسه فعقره أو ضُرب وجهه ثم أقبل على على فتنازلا وتجاولا فقتله على عليه السلام وخرج خيله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة وقتل مع عمرو رجلان منبه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة ومن بني مخزوم نوفل بن عبد الله بن المغيرة وكان اقتحم الخندق فتورط فيه فرموه بالحجارة فقال يا معشر العرب قتلة أحسن من هذه فنزل إليه على فقتله فغلب المسلمون على جسده فسألوا رسول الله ﷺ أن يبيعهم جسده فقال رسول الله ﷺ لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنه فشأنكم به فخلى بينهم وبينه.

عن أبي ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري ثم أحد بني حارثة أن عائشة أم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق وكان من أحرز حصون المدينة وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن قالت عائشة وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب قالت فمر سعد وعليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها وفي يده حربته يرقد بها ويقول:

#### لببث قليلا يسشهد الهيجا هل ::: لا بساس بالمسوت إذا حان الأجل

قالت له أمه الحق يا بني فقد والله أخرت قالت عائشة فقلت لها يا أم سعد والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي قالت وخفت عليه حيث أصاب السهم منه قالت فرمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل رماه حبان بن قيس بن العرقة أحد بني عامر بن لؤي فلما أصابه قال خذها وأنا ابن العرقة فقال سعد عرق الله وجهك في النار اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة .

عـن عائـشة قالـت خـرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس فوالله إني لأمشي إذ سمعـت وئـيد الأرض خلفي تعني حس الأرض فالتفت فإذا أنا بسعد فجلست إلى الأرض ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس شهد بدرا مع رسول الله ﷺ.

عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال كانت صفية بنت عبد المطلب في فارغ (حصن حسان بن ثابت) قالت وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان قالت صفية فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله على ليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا ورسول الله والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إن أتانا آت قالت فقلت يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن وإني والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا من وراءنا من يهود وقد شغل عنا رسول الله والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا الته فقال يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا

قالت فلما قال ذلك لي ولم أر عنده شيئا احتجزت ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت يا حسان انزل إليه فاسلبه فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل قال مالي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب. قال ابن إسحاق وأقام رسول الله علي وأصحابه فيما وصف الله عز وجل من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هـــلال بــن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان أتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت فقال له رسول الله ﷺ إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة فخرج نعيم بـن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشاً وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره وإن قريشا وغطفان أموالهم وأبناؤهم ونساؤهم وبلدهم بغيره فليسوا كهيئتكم إن رأوا نهزة وغنيمة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوه فقالوا لقد أشرت برأي ونصح ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش يا معشر قريش قـد عـرفتم ودي إيـاكم وفراقـي محمـدا وقـد بلغني أمر رأيت حقا على أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا على قالوا نفعل قال فأعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعواً فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك عنا أن نأخذ من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم فأرسل إليهم أن نعم فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا ثم خرج حتى أتى غطفان فقال يا معشر غطفان أنتم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلى ولا أراكم تتهمونني قالوا صدقت قال فاكتموا على قالوا نفعلٌ ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذَّرهم ما حذرهم فلما كانت ليلة السبت في شوال سنة خمس وكان مما صنع الله عز وجل لرسوله أن أرسل أبـو سـفيان وروؤس غطفـان إلى بـني قريظة عكرمّة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان فقالـوا لهم إنا لسنا بدار مقّام قد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ ثما بيننا وبينه فأرسلوا إليهم أن اليوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخف عليكم ولسنا مع ذلك بالـذين نقاتـل معكـم حتى تعطـونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجرز محمدا فإنا نخشى أن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك من محمد فلما رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان تعلمون والله أن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا فإن وجدوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك تشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلادكم فأرسلوا إلى قريش وغطفان إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا فأبوا عليهم وخذل الله بينهم وبعث الله عز وجل عليهم الريح في ليال شاتية شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم فلما انتهى إلى رسول الله على ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا.

عن محمد بن كعب القرظي قال قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله وصحبتموه قال نعم يا بن أخي قال فكيف كنتم تصنعون قال والله لقد كنا نجهد فقال الفتى والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا فقال حذيفة يا بن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله على بالخندق وصلى هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم شم يرجع يشرط له رسول الله أنه يرجع أدخله الله الجنة فما قام رجل شم صلى رسول الله يه على هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر شم صلى رسول الله على أمن الليل ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله الرجعة

أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة فما قام رجل من القوم من شدة الخوف

وشدة الجوع وشدة البرد فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله وسلط فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء فقام أبو سفيان بن حرب فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ جليسه قال فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت من أنت قال أنا فلان بن فلان ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم ولولا عهد رسول الله وطربه فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم ولولا عهد رسول الله وطرح على طرف المرط ثم ركع وسجد فأذلقته فلما سلم أخبرته الخبر سمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم .

قــال محمــد بــن إسحاق فلما أصبح نبي الله ﷺ انصرف عن الخندق راجعا إلى الله عن الخندق واجعا إلى المدينة والمسلمون ووضعوا السلاح .

\* \* \*

#### غزوة بنى قريظة

فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله على معتجرا بعمامة من إستبرق على بغلة عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج فقال أقد وضعت السلاح يا رسول الله قال نعم قال جبريل ما وضعت الملائكة السلاح وما رجعت الآن إلا عن طلب القوم إن الله يأمرك يا محمد بالسير إلى بني قريظة وأنا عامد إلى بني قريظة فأمر رسول الله على مناديا فأذن في الناس إن من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة وقدم رسول الله على على بن أبي طالب برايته إلى بني قريظة وابتدرها الناس فسار علي بن أبي طالب عليه السلام حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله على منهم منها عرجع حتى لقي رسول الله يكي بالطريق فقال يا رسول الله لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابث قال لم أظنك سمعت لي منهم أذى قال نعم يا رسول الله لو قد رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا فلما دنا رسول الله

ق من حصونهم قال يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا ومر رسول الله على أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بني قريظة فقال هل مر بكم أحد فقالوا نعم يا رسول الله قد مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج فقال رسول الله تشخ ذلك جبريل بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم فلما أتى رسول الله تشخ بني قريظة نزل على بئر من آبارها في ناحية من أموالهم يقال لها بئر أنا فلاحق به الناس فأتاه رجال من بعد العشاء الآخرة ولم يصلوا العصر لقول رسول الله تشخ لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة لشيء لم يكن العصر بها بعد العشاء الآخرة فما عابهم الله بذلك في كتابه ولا عنفهم به رسول الله تشخ .

عـن عائـشة قالـت ضـرب رسـول الله ﷺ على سعد قبة في المسجد ووضع السلاح يعني عند منصرف رسول الله ﷺ من الخندق ووضع المسلمون السلاح فجـاءه جـبريّل علـيه الـسلام فقال أوضعتم السلاح فوالله ما وضعت الملائكة بعدّ السلاح اخرج إليهم فقاتلهم فدعا رسول الله ﷺ بلأمته فلبسها ثم خرج وخرج المسلمون فمر ببني غمنم فقال من مر بكم قالوا مر علينا دحية الكلبي وكان يشبه سنته ولحيته ووجهه بجبريل عليه السلام حتى نزل عليهم وسعد في قبته التي ضرب عليه رسول الله ﷺ في المسجد فحاصرهم شهرا أو خمسا وعشرين ليلة فلَّما اشتد عليهم الحصار قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله فأشار أبو لبابة بن عبد المنذر إنــه الــذبح فقالــوا ننــزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله ﷺ انزلوا على حكمه فنزلوا فبعث إليه رسول الله عليه جمار بإكاف من ليف فحمل عليه قالت عائشة لقد كان برأ كلمه حتى ما يرى منه إلا مثل الخرص رجع الحديث إلى حديث ابـن إسـحاق قـال وحاصـرهم رسـول الله ﷺ خمـسا وعـشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقـذف الله في قلـوبهم الـرعب وقـد كان حيي بن أخطب دخل على بني قـريظة في حـصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كانّ عاهـده علـيه فلمـا أيقنوا أن رسول الله ﷺ غير منصرف عنهم حتى يناجزهم قال كعب بن أسد لهم يا معشر يهود إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض علميكم خملالا ثلاثا فخذوا أيها شئتم قالوا وما هن قال نتابع هذا الرجل ونصدقه

فوالله لقد كان تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه للذي كنتم تجدونه في كتابكم فتأمنوا على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم قالوا لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره قال فإذا أبيتم هذه على فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمـد وأصـحابه رجالا مصلتين السيوف ولم نترك وراءنا ثقلا يهمنا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا شيئا نخشى عليه وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء قالوا نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم قـال فإذًا أبيتم هذه على فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا فيها فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة قالوا نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يكن أحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه من المسخ ما لم يخف عليك قال ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما قال ثـم إنهم بعثوا إلى رسول الله ﷺ أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبدالمنذر أخا بني عمرو بـنْ عوفْ وكانوا حلفاء الأوس نستشيره في أمرنا فأرسله رسول الله ﷺ إليُّهم فلما رأوه قـام إليه الرجال وبهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم وقالوا له يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد قال نعم وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح قــال أبــو لبابة فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت أني حنت الله ورسوله ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله ﷺ حتى أرتبط في المسجد إلى عمود من عمــــده وقال لا أبرح مكاني هـذا حتى يتوب الله على مما صنعت وعاهد الله ألا يطأ بني قريظة أبـدا وقال لا يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا لما بلغ رسول الله ﷺ خبره وأبطأ عليه وكانُّ قد استبطأه قال أما لو جاءني لاستغفرت له فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه .

عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن توبة أبي لبابة أنزلت على رسول الله ﷺ من السحر يضحك وهو في بيت أم سلمة قالت أم سلمة فسمعت رسول الله ﷺ من السحر يضحك فقلت مم تضحك يا رسول الله أضحك الله سنك قال تيب على أبي لبابة فقلت ألا أبشره بذلك يا رسول الله قال بلى إن شئت قال فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب فقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك قال فثار الناس إليه ليطلقوه فقال لا والله حتى يكون رسول الله ﷺ هو الذي يطلقني بيده فلما مر عليه خارجا إلى الصبح أطلقه قال ابن إسحاق ثم إن ثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد وهم نفر من بني هدل ليسوا من بني قريظة سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد وهم نفر من بني هدل ليسوا من بني قريظة

قــال ابــن إســحاق وبعــض الناس يزعم أنه كان أوثق برمة فيمن أوثق من بني قـريظة حـين نـزلوا علـى حكـم رسول الله ﷺ فأصبحت رمته ملقاة لا يدرى أين ذهب فقال رسول الله ﷺ فيه تلُك المقالة والله أعلم قال ابن إسحاق فلما أصبحوا نـزلوا علـي حكـم رسول الله ﷺ فتواثبت الأوس فقالوا يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج وقـد فعلـت في موالي الخزرج بالأمس ما قد علمت وقد كان رسول الله ﷺ قبلَ بني قريظة حاصر بني قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج فنزلوا على حكمه فسأله إياهم عبد الله بن أبي بن سُلول فوهبهم له فلما كلمه الأوس قال رسول الله ﷺ ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلي قال فذاك إلى سعد بن معاذ وكان سعد بن معاذ قد جعله رسول الله ﷺ في خيمة امرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده كانت تداوي الجرحي وتحتسب بنفسها على خدمة من كانـت به ضيعة من المسلمين وكان رسول الله ﷺ قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق اجعلـوه في خيمة رفيدة حتى أعوذه من قريب فلما حكمه رسول الله ﷺ في بني قريظة أتاه قومه فاحتملوه على حمار قد وطئوا له بوسادة من أدم وكان رجلا جسيَّما ثم أقبلوا معه إلى رسول الله ﷺ وهم يقولون يا أبا عمرو أحسن في مواليك فإن رسول الله ﷺ إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم فلما أكثروا عليه قال قد آن لسعد ألا تأخـذه في الله لــومة لائــم فــرجع بعــض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ عن كلمته ألتي سمع منه.

فلما انتهى سعد إلى رسول الله على والمسلمون قال رسول الله على قوموا إلى سيدكم فقاموا إليه فقالوا يا أبا عمرو إن رسول الله على قد ولاك أمر مواليك

لتحكم فيهم فقال سعد عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيها ما حكمت قالوا نعم قال وعلى من ها هنا في الناحية التي فيها رسول الله ﷺ وهو معرض عن رسول الله ﷺ نعم قال سعد فإني أحكم فيهم بأن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء.

عن علقمة بن وقاص الليثي قال قال رسول الله ولله السنزلوا فحبسهم رسول الله بحكم الله من فوق سبعة أرقعة قال ابن إسحاق ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله ولي في دار ابنة الحارث امرأة من بني النجار ثم خرج رسول الله الله الله يلكي إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الحنادق يخرج بهم إليه أرسالا وفيهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم وهم ستمائة أو سبعمائة المكثر لهم يقول كانوا من الثمانمائة إلى التسعمائة وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله ولي أرسالا لا ينزع وأنه من ذهب به منكم لا يرجع هو والله القتل فلم يزل ذلك الدأب حتى يا كعب ما ترى ما يصنع بنا فقال كعب في كل موطن لا تعقلون ألا ترون الداعي يا كعب ما ترى ما يصنع بنا فقال كعب في أخطب عدو الله وعليه حلة له فقاحية قد فرغ منهم رسول الله والي والي واليه المناه أغلة الملة الملة الملة علي عداوتك عنقه بحبل فلما نظر إلى رسول الله والله أما والله ما لمت نفسي في عداوتك عنقه من يخذل الله يخذل ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب الله وقدره وملحمة قد كتبت على بني إسرائيل ثم جلس فضربت عنقه فقال جبل بن جوال الغعلي:

لعمرك ما لام أبن أخطب نفسه ::: ولكنه من يخدل الله يخدل الله يخدل الله علم الما الله علم الما الله النفس عذرها ::: وقلقل يبغني العز كل مقلقل

عن عائشة قالت لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة قالت والله إنها لعندي تحدث معي وتضحك ظهرا وبطنا ورسول الله ﷺ يقتل رجالهم بالسوق إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة قالت أنا والله قالت قلت ويلك ما لك قالت أقتل قلت ولم قالت حدث أحدثته قالت فانطلق بها فضربت عنقها فكانت عائشة تقول ما أنسى عجبنا منها طيب نفس وكثرة ضحك وقد عرفت أنها تقتل وكان ثابت بن قيس بن شماس أتى الزبير بن باطا القرظي وكان يكنى أبا عبد الرحمن وكان الزبير

قد من على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية قال محمد مما ذكر لي بعض ولد الـزبير أنـه كـان مـن علـيه يوم بعاث أخذه فجز ناصيته ثم خلى سبيله فجاءه وهو شيخ كبير فقال يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني قال وهل يجهل مثلي مثلك قال إني قد أردت أن أجزيك بيدك عندي قال إن الكريم يجزي الكريم ثم أتى ثابت رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله قد كانت للزبير عندي يد وله على منه وقد أحببت أن أجزيه بها فهب لي دمه فقال رسول الله ﷺ هو لك فأتاه فقال إن رسول الله ﷺ قـد وهـب لـي دمـك فهـو لك قال شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة فأتى ثابت رسول الله عَلَيْ فقال يا رسول الله أهله وولده قال هم لك فأتاه فقال إن رسول الله ﷺ قد أعطاني امرأتك وولدك فهم لك قال أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم فأتى ثابت رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله ماله قال هو لك فأتاه فقال إن رسول الله قد أعطاني مالك فهو لك قال أي ثابت ما فعل الذي كأن وجهـه مـرآة صـينية تتراءى فيها عذارى الحي كعب بن أسد قال قتل قال فما فعل سيد الحاضـر والـبادي حيـي بـن أخطب قال قتل قال فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتـنا إذا كـررنا عزال بن شمويل قال قتل قال فما فعل المجلسان يعني بني كعب بـن قـريظة وبـني عمـرو بـن قـريظة قال ذهبوا قتلوا قال فإني أسألك بيديّ عندك يـا ثابـت إلا أَلَّحَتني بالقوم فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير فماأنا بصابر لله قبلة دلو نضح حتى ألقى الأحبة فقدمه ثابت فضرب عنقه فلما بلغ أبا بكر قوله ألقى الأحبة قال يلقاهم والله في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا فقال ثابت بن قيس بن الشماس في ذلك يذكر الزبير بن باطا:

وفت ذمتي أبي كريم وأنني ::: صبور إذا ما القوم حادوا عن الصبر وكان زبير أعظم الناس منة ::: على فلما شد كوعاه بالأسر أتيت رسول الله بحوا لنا يجري قال وكان رسول الله بحوا لنا يجري قال وكان رسول الله بحوا لنا من أنبت منهم.

عن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة أخي بني عدي بن المنجار أن سلمى بنت قيس أم المنذر أخت سليط بن قيس وكانت إحدى خالات رسول الله قد صلت معه القبلتين وبايعته بيعة النساء سألته رفاعة بن شمويل القرظي وكان رجلا قد بلغ ولاذ بها وكان يعرفهم قبل ذلك فقالت يا نبي الله بأبي

أنت وأمي هب لي رفاعة بن شمويل فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل فوهبه لها فاستحيته قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله ﷺ قُسم أموال بني قريظة ونسائهم وأبناءهم على المسلمين وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل وسهمان الرجال وأخرج منها الخمس فكان للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان ولفارسه سهم وللراجل ممن ليس له فرس سهم وكانت الخيل يوم بني قريظة ستة وثلاثين فرساً وكـان أول فيء وقع فيه السهمان وأخرج من الخمس فعلى سنتها وما مضى من رسول الله ﷺ فيها وقعت المقاسم ومضَّت السنة في المغازي ولم يكن يسهم للخيل إذا كانت مع الرجل إلا لفرسين ثم بعث رسول الله على سعد بن زيد الأنصاري أخما بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع له بهم خيلا وسلّاحا وكانّ رسول الله ﷺ قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بـن خـنافة إحــدى نساء بني عمرو بن قريظة فكانت عند رسول الله ﷺ حتى توفي عـنها وهـي في ملكـه وقـد كـان رسول الله ﷺ عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخف على وعليك فتركها وقد كانت حين سباها رسول الله ﷺ قد تعصت بالاسلام وأبت إلا اليهوديه فعزلها رسول الله ﷺ ووجد في نفسه لذلك من أمرها فبينا هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة فجاءه فقال يا رسول الله قد أسلمت ريحانة فسره ذلك فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ وذلك أنه دعا فقال اللهم إنك قد علمت أنه لم يكن قوم أحب إلى أن أقاتـل أو أجاهـد مـن قـوم كذبـوا رسولك اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش على رسولك شيئا فأبقني لها وإن كنت قد قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك فانفجر كلمه فرجعًه رسول الله ﷺ إلى خيمته التي ضربت عليه في المسجد قالت عائشة فحضره رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وإني لفي حجرتي قالت وكانوا كما قال الله عز وجل: "رحماء بينهم" قال علقمة أي أمه كيفٌ كان يصنع رسول الله ﷺ قالت كانت عينه لا تدمع على أحد ولكنه كان إذا اشتد وجده على أحد أو إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته .

قال ابن إسحاق لم يقتل من المسلمين يـوم الخندق إلا ستة نفر وقتل من المشركين ثلاثـة نفـر وقـتل يـوم بـني قريظة خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن

بلحارث بن الخزرج طرحت عليه رحى فشدخته شدخا شديدا ومات أبو سنان بن محصن بن حرثان أخو بني أسد بن خزيمة ورسول الله ﷺ محاصر بني قريظة فدفن في مقبرة بني قريظة ولما انصرف

رسـول الله ﷺ عـن الخـندق قـال الآن نغـزوهـم يعني قريشا ولا يغزوننا فكان كذلك حتى فتح الله تعالى على رسول ﷺ مكة وكان فتح بني قريظة في ذي القعدة أو في صدر ذي الحجة في قول ابن إسحاق وأما الواقدي فإنه قال غزاهم رسول الله ﷺ في ذي القعدة لليال بقين منه وزعم أن رسول الله ﷺ أمر أن يشق لبني قريظة في الأرض أخاديـد ثم حلس فجعل على والزبير يضربان أعناقهم بين يديُّه وزعم أن المرأة التي قتلها النبي ﷺ يومئذ كانت تسمى بنانة امرأة الحكم القرظى كانت قتلت خلاد بن سويد رمت عليه رحى فدعا له رسول الله ﷺ فـضربُ عنقها بخلاد بن سويد واختلف في وقت غزوة النبي ﷺ بني المصطلق وهي الغزوة الـتي يقال لها غزوة المريسيع والمريسيع اسم ماء من مياه خزّاعة بناحية قديدً إلى الساحل فقال ابن إسحاق فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عنه أن رسول الله ﷺ غزا بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة ست من الهجرة وقال الواقدي غزا رسول الله ﷺ المريسيع في شعبان سنة خمس من الهجرة وزعم أن غزوة الخندق وغزوة بني قريظة كانتا بعد المريسيع لحرب بني المصطلق من خزاعة وزعم ابن إسحاق أن النبي ﷺ انصرف بعد فراغه من بني قريظة وذلك في آخر ذي القعدة أو في صـدر ذي الحجـة فأقـام بالمديـنة ذا الحجـة والمحـرم وصفرا وشهري ربيع وولي الحجة في سنة خمس المشركون

\* \* \*

## ذكر الأحداث التي كانت في سنة ست من الهجرة غزوة بن لحيان

قال أبو جعفر: وخرج رسول الله ﷺ في جمادي الأولى على رأس ستة أشهر من فتح بني قريظة إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة فخرج من المدينة فسلك على غراب (جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشام) ثم على مخيض ثم على البتراء ثم صفق ذات اليسار ثم على بين ثم على صخيرات اليمام ثم استقام به الطريق على المحجة من طريق مكة فأغذ السير سريعا حتى نزل إلى غران وهي منازل بني لحيان وغران واد بين أمج وعسفان إلى بلد يقال له ساية فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس

الجبال فلما نزلها رسول الله ﷺ وأخطأه من غرتهم ما أراد قال لو أنا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أنا قد جئنا مكة فخرج في مائتي راكب من أصحابه حتى نزل عسفان ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم ثم كرا وراح قافلاً.

قال ابن إسحاق ثم قدم رسول الله ﷺ المدينة فلم يقم إلا ليالي قلائل حتى أغار عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفازري في خيل لغطفان على لقاح رسول الله ﷺ بالغابة وفيها رجل من بني غفار وامرأته فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح .

\* \* \*

#### غزوة ذي قرد

عن عبيد الله بن كعب بن مالك كل قد حدث في غزوة ذي قرد بعض الحديث أنه أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي غدا يريد الغابة متوشحا قوســه ونبله ومعه غلام لطلحة بن عبد الله وأما الرواية عن سلمة بن الأكوع بهذه الغزوة من رسول الله ﷺ بعد مقدمه المدينة منصرفا من مكة عام الحديبية فإن كان ذلك صحيحا فينبغي أن يكون ما روي عن سلمة بن الأكوع كان إما في ذي الحجة من سنة ست من الهجرة وإما في أول سنة سبع وذلك أن أنصراف رسول الله عليم من مكة إلى المدينة عام الحديبية كان في ذي الحجة من سنة ست من الهجرة وبين الـوقت الـذي وقـته ابـن اسحاق لغزوة ذي قرد والوقت الذي روي عن سلمة بن الأكوع قـريب من ستة أشهر عن إياس بن سلمة عن أبيه قال أقبلنا مع رسول الله رســول الله وخــرجّت معه بفرس لطلحة بن عبيد الله فلما أصبحنا إذاّ عبد الرحمن بن عييـنة قد أغار على ظهر رسول الله ﷺ فاستاقه أجمع وقتل راعيه قلت يا رباح خذ هذا الفرس وأبلغه طلحة وأخبر رسول الله أن المشركين قد أغاروا على سرجه ثم قمت على أكمة استقبلت المدينة فناديت ثلاثة أصوات يا صباحاه ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا رجع إلى فارس منهم أتيت شجرة وقعدت في اصـلها فـرميته فعقـرت بــه وإذا تضايق آلجبل فدخلوا في متضايق علوت الجبل ثم أرديهــم بالحجـارة فوالله ما زلت كذلك حتى ما خلق الله بعيرًا من ظهر رسول الله ﷺ إلا جعلته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه وحتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحا وثلاثين بردة يستخفون بها لا يلقون شيئا إلا جعلت عليه آراما حتى يعرفه رسول الله ﷺ وأصحابه حتى إذا انتهوا إلى متضايق من ثنية وإذا هم قد أتاهم عيينة بن حـصن بـن بدر ممدا فقعدوا يتضحون وقعدت على قرن فوقهم فنظر عيينة فقال ما الـذي أرى قالـوا لقيـنا مـن هذا البرح لا والله ما فارقنا هذا منذ غلس يرمينا حتى استنقذ كل شيء في ايدينا قال فليقم إليه منكم أربعة فعمد إلى أربعة منهم فلما أمكنوني من الكلام قلت أتعرفوني قالوا من أنت قلت سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد لا أطلب أحدا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني قال أحدهم أنا أظن قال فرجعوا فما برحت مكاني ذاك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله ﷺ يتخللون الشجر أولهم الأخرم الأسدي وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي فأخذت بعنان فرس الأخرم فولوا مدبرين فقلت يـا أحـرم إن القـوم قلـيل فاحـذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق بنا رسول الله وأصحابه فقال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة قال فحليته فالتقى هو وعبد الرحمن بن عيينة فعقر الأخرم بعبد الرحمن فرسه فطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول عبد الرحمن على فرســه ولحــق أبــو قتادة عبد الرحمن فطعنه وقتله وعقر عبد الرحمن بأبي قتادة فرسه وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم فانطلقوا هاربين قال سلمة فوالذي كرم وجه محمد لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد ﷺ ولا غبارهم شيئا قال ويعدلون قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد يـشربونُ مـنه وهم عطاش فنظروا إلى أعدو في آثارهم فحليتهم فما ذاقوا منه قطرة قال ويسندون في ثنية ذي أثير ويعطف على واحد فأرشقه بسهم فيقع في نغض كتفه قلت:

## خـــذها وأنـــا ابــن الأكــوع ::: والــــيوم يــــوم الرضــــع

فقال أكوعي غدوة قلت نعم يا عدو نفسه وإذا فرسان على الثنية فجئت بهما أقودهما إلى رسول الله ولحقني عامر عمي بعدما أظلمت بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وصليت وشربت ثم جئت إلى رسول الله على وهو على الماء الذي حليتهم عنه عند ذي قرد وإذا رسول الله قد أخذ تلك الإبل التي استنقذت من العدو وكل رمح وكل بردة وإذا بلال قد نحر ناقة من الإبل التي استنقذت من العدو فهو يشوي لرسول الله على من كبدها وسنامها فقلت يا رسول

الله خلني فلأنتخب مائـة رجل من القوم فأتبع القوم فلا يبقى منهم عين فضحك رسول الله ﷺ حتى بدا وقد بانت نواجذه في ضوء النار ثم قال اكنت فاعلا فقلت إي والـذي أكـرمك فلمـا أصـبحنا قال رسول الله إنهم ليقرون بأرض غطفان قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا فلما كشطوا عنها جلدها رأوا غبارا فقالوا أتيتم فخرجوا هاربين فلما أصبحنا قال رسول الله ﷺ حير فرساننا الـيوم أبـو قـتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع ثـم أعطاني رسول الله ﷺ سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة فبينما نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا فجعـل يقـول ألا مـن مسابق فقال ذاك مرارا فلما سمعته قلت أما تكرم غريما ولا تهاب شريفًا فقال لا إلا أن يكون رسول الله فقلت يا رسول الله أبي أنت وأمي ائــٰذن لــي فلأســابق الــرجل قــال إن شــئت قــال فطفرت فعدوت فربطّت شرفا أُو شـرفين فَّالحقـه وأصـكه بـين كتفـيه فقلـت سبقتك والله فقال إني أظن فسبقته إلى المدينة فلم نمكث بها إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله يعني مع سلمةً بن الأكوع معه فرس له يقوده حتى إذا علا على ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف في ناحية سلع ثم صرخ واصباحاه ثم خرج يشتد في آثار القوم وكان مثل السبع حتى لحق بالقوم فجعـل يردهم بالنبل ويقول إذا رمى خذها مني وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا ثم عارضهم فإذا أمكنه الرَّمي رمى ثم قال:

## 

قال فيقول قائلهم أويكعنا هو أول النهار قال وبلغ رسول الله على صياح ابن الأكوع فصرخ بالمدينة الفزع الفزع فتتامت الخيول إلى رسول الله على فكان أول من انتهى إليه من الفرسان المقداد بن عمرو ثم كان أول فارس وقف على رسول الله على بعد المقداد من الأنصار عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعورا أخو بني عبد الأشهل وسعد بن زيد أحد بني كعب بن عبد الأشهل وأسيد بن ظهير أخو بني حارثة بن الحارث يشك فيه وعكاشة بن محصن أخو بني أسد بن خزيمة ومحرز بن نضلة أخو بني أسد بن خزيمة وأبو قتادة الحارث بن ربعي أخو بني سلمة وأبو عياش وهو عبيد بن زبد بن صامت أخو بني زريق فلما اجتمعوا إلى رسول الله على أمر عليهم سعد بن زيد ثم قال اخرج في طلب القوم حتى ألحقك في الناس

وقد قال رسول الله على فيما بلغني عن رجال من بني زريق لأبي عياش يا أبا عياش لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق بالقوم قال أبو عياش فقلت يا رسول الله أنا أفرس الناس ثم ضربت الفرس فوالله ما جرى خمسين ذراعا حتى طرحني فعجبت أن رسول الله على يقول لو أعطيه أفرس منك وأقول أنا أفرس الناس فزعم رجال من بني زريق أن رسول الله على أعطى فرس أبي عياش معاذ بن ماعص أو عائذ بن ماعص ابن قيس بن خلدة وكان ثامنا وبعض الناس يعد سلمة بن عمرو بن الأكوع أحد الثمانية ويطرح أسيد بن ظهير أخا بني حارثة ولم يكن سلمة يومئذ فارسا وكان أول من لحق بالقوم على رجليه فخرج الفرسان في طلب القوم حتى تلاحقوا .

عن عاصم بن عمر بن قتادة أن أول فارس لحق بالقوم محرز بن نضلة أخو بني أسد بن خزيمة ويقال لمحرز الأخرم ويقال له قمير وأن الفزع لما كان جال فرس لمحمود بن مسلمة في الحائط حين سمع صاهلة الخيل وكان فرسا صنيعا جاما فقال نساء من نساء بني عبد الأشهل حين رأى الفرس يجول في الحائط بجذع من نخل هو مربوط به يا قمير هل لك في أن تركب هذا الفرس فإنه كما ترى ثم تلحق رسول الله على وبالمسلمين قال نعم فأعطنيه إياه فخرج عليه فلم ينثب أن بذ الخيل بجمامه حتى أدرك القوم فوقف لهم بين أيديهم ثم قال قفوا معشر اللكيعة حتى يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار قال وحمل عليه رجل منهم فقتله وجال الفرس فلم يقدروا عليه حتى وقف على آرية في بني عبد الأشهل فلم يقتل من المسلمين غيره وكان اسم فرس محمود ذا اللمة

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن عبيد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن محرزا إنما كان على فرس لعكاشة بن محصن يقال له الجناح فقتل محرز واستلب الجناح ولما تلاحقت الخيول قتل أبو قتادة الحارث بن ربعي أخو بني سلمة حبيب بن عيينة بن حصن وغشاه ببردته ثم لحق بالناس وأقبل رسول الله صد والمسلمون فإذا حبيب مسجى ببردة أبي قتادة فاسترجع الناس وقالوا قتل أبو قتادة فقال رسول الله على ليس بأبي قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة وضع عليه بردته لتعرفوا أنه صاحبه وأدرك عكاشة بن محصن أوبارا وابنه عمرو بن أوبار على بعير واحد فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا واستنقذوا بعض اللقاح وسار رسول الله على ختى نزل بالجبل من ذي قرد

وتلاحق به المناس فنزل رسول الله على وأقام عليه يوما وليلة فقال له سلمة بن الأكوع يا رسول الله لو سرحتني في مائة رجل لاستنقذت بقية السرح وأخذت بأعناق القوم فقال رسول الله على فيما بلغني إنهم الآن ليغبقون في غطفان وقسم رسول الله على في كل مائة جزورا فأقاموا عليها ثم رجع رسول الله على قافلا حتى قدم المدينة فأقام بها بعض جمادى الآخرة ورجب ثم غزا بلمصطلق من خزاعة في شعبان سنة ست.

※ ※ ※

## ذكر غزوة بني المصطلق

وعـن محمد بن يحيى بن حبان قال بلغ رسول الله ﷺ أن بالمصطلق يجتمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج النبي ﷺ فلما سمع بهم رسول الله ﷺ خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع مـن ناحـية قديـد إلى الـساحل فتـزاحف الـناس واقتتلوا قتالا شديدا فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم ونفل رسول الله ﷺ أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم الله علـيه وقـد أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر يقال له هشام بن صبابة أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بـن الـصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ فبينا الناس على ذلك الماء وردت واردة الـناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن سعيد يقول له فرسه فازدحم جهجاه وسنان الجهني حليفٌ بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتـتلا فصّرخ الجهني يا معشر الأنصار وصّرخ جهجاّه يا معشر المهاجرين فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حديث السن فقال قد فعلوها قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما عدونا وجلابيب قريش ما قـال القائـل سمـن كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ثم أقبل على من حضره من قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم فسمع ذلك زيله بن أرقم فمشى به إلى رسول الله على وذلك عـند فـراغ رسـول الله ﷺ من عدوه فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقـال يا رسول الله مر به عباد بن بشر بن وقش فليقتله فقال رسول الله ﷺ فكيف يـا عمـر إذا تحـدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لا ولكن أذن بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ﷺ يرتحل فيها فارتحل الناس وقد مشى عبد الله بن أبي ابن سلول إلى رسول الله علي حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه فحلُّف بـالله مـا قلـت ما قال ولا تكلمت به وكان عبد الله بن أبي في قومه شريفا عظيما فقال من حضر رسول الله ﷺ من أصحابه من الأنصار يا رسول الله عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدبا على عبد الله بن أبي ودفعًا عنه فلمًا استقل رسول الله ﷺ وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه تحية النبوَّة وسلم عليه ثم قال يا رسول الله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها فقال لـه رسول الله ﷺ أوما بلغك ما قال صاحبكم قال وأي صاحب يا رسول الله قال عبد الله بن أبي قال وما قال قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل قـال أسـيبد فأنـت والله يا رسول الله تخرجه إنَّ شئت هو والله الذليل وأنت العزيـز ثـم قال يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا ثم متن رسول الله ﷺ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياما وإنما فعل ذلك رسول الله على الله عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي ثـم راح بالـناس وسـلك الحجـاز حتـى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له نقعاء فلما راح رسول الله ﷺ هبت على الناس ريح شديدة آذتهم وتخوفوها فقال رسول الله ﷺ لا تخافوا إنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار فلما قدموا المدينة وجـدوا رفاعـة بـن زيـد بـن التابوت احد بني قينقاع وكان من عظماء يهود وكهفا للمنافقين قد مات في ذلك اليوم ونزلت السورة الَّتِي ذكر الله فيها المنافقين في عبد الله بـن أبـي بـن رسول ومن كان معه على مثل أمره فقال إذا جاءك المنافقون فلما نزلت هذه السورة أخذ رسول الله ﷺ بأذن زيد بن أرقم فقال هذا الذي أوفى الله بأذنه .

ولما بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه اتى رسول الله ﷺ فقال يارسول الله إنه قد بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه فإن كنت فاعلا فمرنبي به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالده مني وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار فقال

رسول الله على بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه ويتوعدونه فقال رسول الله على لله لله يسلم لله الخطاب حين بلغه ذلك عنهم من شأنهم كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلته يوم أمرتني بقتله لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته قال فقال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله أعظم بركة من أمري قال وقدم مقيس بن صبابة من مكة مسلما فيما يظهر فقال يا رسول الله جئتك مسلما وجئت أطلب دية أخيه هشام بن صبابة فأقام عند رسول الله على قاتل أخيه فقتله ثم خرج إلى مكة مرتدا فقال في ذلك شعر:

شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا ::: تــضرج ثوبـــيه دمـــاء الأخادع وكانــت هموم النفس من قبل قتله ::: تلــم فتحمــيني وطــاء المضاجع حللــت به وتري وأدركت ثؤري ::: وكــنت إلى الأوثــان أول راجع تــأرت بــه فهــرا وحملت عقله ::: ســراة بــني النجار أرباب فارع

عن عائشة زوج النبي على قالت لما قسم رسول الله على سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله على تستعينه على كتابتها قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي كرهتها وعرفت أنه سيرى منها مثل ما رأيت فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي فقال لها فهل لك في خير من ذلك فالت وما هو يا رسول الله قال أقضي كتابتك وأتزوجك قالت نعم يا رسول الله قال قد فعلت قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله على قد تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس أصهار رسول الله على فأرسلوا ما بأيديهم قالت فلقد

أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها .

※ ※ ※

#### حديث الإفك

وأقبل رسول الله ﷺ من سفره ذلك حتى إذا كان قريبا من المدينة وكانت معه عائشة في سفره ذلك قال أهل الإفك فيها ما قالوا .

عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان صنع فخرج سهمي عليهن فخرج بي رسول الله ﷺ قالت وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العلق لم يهبجهن اللحم فيثقلن قالت وكنت إذا رحل بعيري جلست في هودجي ثم يأتي القوم الـذين يـرحلون هودجي في بعيري ويحملوني فيأخذون بأسفل الهُودجُ فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بخباله ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به قالت فلما فرغ رسول الله ﷺ من سفره ذلك وجه قافلا حتى إذا كان قـريبا مـن المديـنة نــزل منزلا فبات فيه بعض الليل ثم أذن في الناس بالرحيل فلما ارتحـل الناس خرجت لبعض حاجتي وفي عنقي عقد لي فيه جزع ظفار فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري فلما رجعت إلى الرحل ذهبت التمسه في عنقي فلم أجده وقد أخذ الناس في الرحيل قالت فرجعت عودي على بدئي إلى المكان الذي ذهبت إلىيه فالتمسته حتى وجدته وجاء خلافي القوم الذين كانوا يرجلون لي البعير وقد فرغوا من رحلته فأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه كما كنت أصنع فاحتملوه فشدوه على البعير ولم يشكوا أني فيه ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به ورجعت إلى العسكر وما فيه داع ولا مجيب قد انطلق الناس قالت فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني الَّـذي ذهبت إليه وعرفت أن لو قد افتقدوني قد رجعواً إلىَّ قالت فوالله إني لمضطجعة إذ مربي صفوان بن المعطل السلمي وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته فلم يبت مع الناس في العسكر فلما رأى سوادي أقبل حتى وقـف على فعرفني وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب فلما رآني قال إنا لله وإنا إليه راجُّعون أظعينة رسُول الله وأنا متلففة في ثيابي قال ما خلفكُ رحمك الله قالت فما كلمته ثم قرب البعير فقال اركبي رحمك الله واستأخر عني قالت فركبت وجماء فأخمذ برأس البعير فانطلق بي سريّعا يطلب الناس فوالله ما أدركنا الىناس وما افتقدت حتى أصبحت ونزل الناس فلما اطمأنوا طلع الرجل يقودني فقال أهل الإفك في ما قالوا فارتج العسكر ووالله ما أعلم بشيء من ذلك ثم قدمنًا المدينة فلم أمكث أن اشتكيت شكوى شديدة ولا يبلغني شيء من ذلك وقد انتهى الحـديث إلى رســول الله ﷺ وإلى أبوي ولا يذكران لي من ذلك قليلا ولا كثيرا إلا أني قد أنكرت من رسول الله ﷺ بعض لطفه بي كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي فلم يفعل ذلك في شكواي تلك فأنكرت منه وكان إذا دخل على وأميّ تمرضني قال كيف تيكم لا يزيد على ذلك قالت حتى وجدت في نفسي مما رأيت من جفائه عني فقلت لـه يا رسول الله لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني قال لا عليك قالت فانتقلت إلى أمي ولا أعلم بشيء مما كان حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة قالت وكنا قـوما عـرباً لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعـاجم نعافها ونكرهها إنما كنا نخرج في فسح المدينة وإنما كان النساء يخّرجن كل ليلة في حوائجهن فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم خالة أبي بكر قالت فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطها فقالت تعس مسطح قالـت قُلـت بـئس لعمر الله ما قلتُ لرجُل من المهاجرين قد شهد بدرا قالت أومًا بلغك الخبريا بنت أبي بكر قالت قلت وما الخبر فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك قالت قلت وقد كان هذا قالت نعم والله لقد كان قالت فوالله ما قدرت على أن أقبضي حاجتي ورجعت فما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كـبدي قالت وقُلت لأمّي يغفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا به وبلغك ما بلغك ولا تذُّكرين لي من ذلكَ شيئا قالت أي بنية خفضي الشأن فوالله قلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن وكثر الناس عليها قالت وقد قام رسول الله ﷺ في الـناس يخطبهم ولا أعلم بذلك ثم قال أيها الناس ما بال رجاله يؤذونني في أهلـي ويقولـون علـيهن غير الحق والله ما علمت منهن إلا حيرا ويقولون ذلكُ لُرجل والله ما علمت منه إلا خيرا وما دخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي قالت وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول في رجال من الخزرج مع الذَّي قال مسطح وحمنة بنت جحش وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله عَلِيْهُ وَلَمْ تَكُن مِن نسائه امرأة تناصبني في المنزلة عنده غيرها فأما زينب فعصمها الله وأما حمنة بنت جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضارني لأختها زينب بنت جحش فشقيت بذلك فلما قال رسول الله ﷺ تلك المقالة قال أسيد بن حضير أخو بني عبد الأشهل يا رسول الله إن يكونوا من الأوس نكفكهم وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم قالت فقام سعد بـن عبادة وكان قبل ذلك يرى رجلا صالحا فقال كذبت لعمر الله لا تضرب أعـناقهم أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذا قال أسيد كذبت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن ا لمنافقين قالت وتثاوره الناس حتى كاد أن يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شـر ونـزل رسـول الله ﷺ فـدخل علـي قالت فدعا علي بن أبي طالب وأسامة بـن زيـد فاستـشارهما فأمـا أسـامة فأثنى خيلا وقاله ثم قال يا رسول الله أهلك ولا نعلم عليهن إلا خيرا وهذا الكذب والباطل وأما على فإنه قال يا رسول الله إن النساء لكثير وإنك لقادر على أن تستخلف وسل الجارية فإنها تصدقك فدعا رسول الله ﷺ بربرة يسألها قالت فقام إليها على فضربها ضربا شديدا وهو يقـول اصـدقي رسول الله قالت فتقول والله ما أعلم إلا خيرا وماكنت أعيب على عائـشة إلا أنيُّ كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه ٰفتنام عنه فيأتي الداجن فيأكله ثـم دخـل علّـى رسول الله ﷺ وتعندي أبواي وعندي امرأة من الأنصار وأنا أبكي وهـٰي تبكـي معـي فجلـس فحمـد الله وأثنـى عليه ثم قال يا عائشة إنه قد كان مَّا بلغـك مـن قول الناس فاتقي الله وإن كنت قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى الله فـإن الله يقـبل التوبةعن عباده قالت فوالله ما هو إلا أن قال ذلك تقلص دمعي حتى ما أحس منه شيئا وانتظرت أبوي أن يجيبا رسول الله ﷺ فلم يتكلما قالتُ وأيـم الله لأنـا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل الله عز ُوجل في قرآنا يقرأ به في المساجد ويصلى به ولكني قد كنت أرجو أن يرى رسول الله في نومه شيئا يكـذب الله به عني لما يعلم من براءتي أو يخبر خبرا فأما قرآن ينزل في فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك فلما لم أر أبوي يتكلمان قالت قلت ألا تجيبان رسول الله قالت فقالًا لي والله ما ندري بمأذا نجيبه قالت وأيم الله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام قالت فلما استعجماً على استعبرت فبكيت ثم قلت والله لا أتـوب إلى الله مما ذكرت أبدا والله لئن أقررت بما يقول الـناس والله يعلـم أنـي مـنه بـريئة لتـصدقني لأقولن ما لم يكن ولئن أنا أنكرت ما تقولون لا تصدقونني قالت ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره ولكني أقول كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت فوالله ما برح رسول الله على محتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه فسجي بثوبه ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه فأما انا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت كثيرا ولا باليت قد عرفت أني بريئة وأن الله غير ظالمي وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله على حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس قالت ثم سري عن رسول الله على فجلس وإنه ليتحدر منه مثل الجمان في يوم شات فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك قالت فقلت بحمد الله وذمكم ثم خرج الى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من القرآن في ثم أمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حدهم .

عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة قال بلى وذلك الكذب أكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك قالت لا والله ما كنت لأفعله قال فعائشة والله خير منك قال فلما نزل القرآن ذكر الله من قال من الفاحشة ما قال من أهل الإفك: "إن الذين قالوا ما جاؤوا بالإفك عصبة منكم "الاية وذلك حسان بن ثابت في أصحابه الذين قالوا ما قالوا ثم قال الله عز وجل: ﴿ لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُؤْمِنُونَ وَالله مُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهمْ خَرْراً ﴾ الآية أي كما قال أبو أيوب وصاحبته ثم قال: ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ الآية فلما نزل هذا في عائشة وفيمن قال لها ما قال قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح فلما نزل هذا في عائشة وفيمن قال لها ما قالت فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿ وَلاَ الله عن وجاجته والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا بعد للذي قال لعائشة وأدخل علينا ما أدخل قالت فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿ وَلاَ لا حب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا ثم إن صفوان بن المعطل اعترض حسان بن ثابت بالسيف حين أنزعها منه أبدا ثم إن صفوان بن المعطل اعترض حسان بن ثابت بالسيف حين بلغه ما يقول فيه وقد كان حسان قال شعرا مع ذلك يعرض بابن المعطل فيه وبمن أسلم من العرب من مضر فقال:

أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا ::: وابسن الفسريعة أمسى بيضة البلد قد ثكلست أمه من كنت صاحبه ::: أو كسان منتسشبا في برثن الأسد ما لقتيلي الذي أغدو فآخذه ::: من دية فيه يعطاها ولا قود من البحر حين قب الريح شامية ::: فيغطئل ويرمي العبر بالزبد يوما بأغلب مني حين تبصري ::: ملغيظ أفري كفري العارض البرد فاعترضه صفوان بن المعطل بالسيف فضربه ثم قال:

تلق ذباب السيف عني فإنني ::: غلام إذا هو جيت لست بشاعر

عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن رسول الله ﷺ أعطاه عوضا منها بيبرحا وهي قصر بني حديلة اليوم بالمدينة كانت مالا لأبي طلحة بن سهل تصدق بها إلى رسول الله ﷺ فأعطاها حسان في ضربته وأعطاه سيرين أمة قبطية فولدت له عبد الرحمن بن حسان قال وكانت عائشة تقول لقد سئل عن صفوان بن المعطل فوجدوه رجلا حصورا ما يأتي النساء ثم قتل بعد ذلك شهيدا.

شم أقام رسول الله ﷺ بالمدينة شهر رمضان وشوالا وخرج في ذي القعدة من سنة ست معتمراً .

# ذكر الخبر عن عمرة النبي ﷺ التي صده المشركون فيها عن البيت وهي قصة الحديبية

عن ابن إسحاق قال خرج النبي على معتمرا في ذي القعدة لا يريد حربا وقد استنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب أن يخرجوا معه وهو يخشى من قريش الذي صنعوا به أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت فأبطأ عليه كثير من الأعراب وخرج رسول الله على وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليعلم للناس أنه إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما له.

عن جابر قال كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة .

عن ابن عباس قال كان أهل البيعة تحت الشجرة ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين .

عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كنا يوم الشجرة ألفا وثلاثمائة وكانت أسلم ثمن المهاجرين .

قال الزهري فخرج رسول الله ﷺ حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال له يا رسول الله هذه قريش قد سمعوا بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور وقد نزلوا بذي طوي يحلفون بالله لا تدخلها عليهم أبدا وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم .

قال ابن شهاب ثم أمر رسول الله على الناس فقال اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية المرار على مهبط الحديبية من أسفل مكة قال فسلك الجيش ذلك الطريق فلما رأت خيل قريش قترة الجيش وأن رسول الله على قد خالفهم عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش وخرج رسول الله على حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته فقال الناس خلأت فقال ما خلأت وما هو لها مجلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ثم قال للناس انزلوا فقيل يا رسول الله ما بالوادي ماء ننزل عليه فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه فجاش الماء بالري حتى ضرب الناس عليه بعطن.

عن بعض أهل العلم أن رجلا من أسلم حدثه أن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله على ناجبة بن جندب بن عمير بن يعسر بن دارم وهو سائق بدن رسول الله على ناجبة بن جندب بن عمير بن يعسر بن دارم وهو سائق بدن رسول الله على بعض أهل العلم أن البراء بن عازب كان يقول أنا الذي نزلت بسهم رسول الله على قال وأنشدت أسلم أبياتا من شعر قالها ناجية قد ظننا أنه هو الذي نزل بسهم رسول الله على فزعمت أسلم أن جارية من الأنصار أقبلت بدلوها وناجية في القليب يميح على الناس فقالت:

يا أيها المائح دلوي دونكا ::: إني رأيت السناس يحمسدونكا يثنون خيرا ويمجدونكا

وقال ناجية وهو في القليب يميح الناس:

قد علمت جارية يمانيه ::: أي أنا المائح واسمي ناجيه وطعينة ذات رشياش واهيه ::: طعنتها تحت صدور العاديه

عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا نزل رسول الله ﷺ بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء إنما يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبثه الناس أن نزحوه فَشَكِي إلى رسول الله ﷺ العطش فنزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينا هم كذلك جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قـومه مـن خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله ﷺ من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي ﷺ إنا لم نأت لقتال أحمد ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شـاءوا ماددنـاهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخـل فـيه الـناس فعلـوا وإلا فقـد جموا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره فقال بديل سنبلغهم ما تقولُ فانطلق حتى أتى قريـشا فقـالُ إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قـولا فإن شئتم أن نعرضه عليهكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحـدثهم بما قال النبي ﷺ فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال أي قوم ألستم بالوالد قالـوا بلُّي قـال أو لُّـست بالـولد قالـوا بلي قال فهل تتهمونني قالوا لا قال ألستم

تعلمون أني استنفرت أهـل عكـاظ فلما بلحوا على جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا بلى

وحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري في حديثه قال كان عروة بن مسعود لسبيعة بنت عبد شمس .

رجع الحديث إلى حديث ابن عبدالأعلى ويعقوب قال فإن هذا الرجل قد عـرض عَلـيكم خطـة رشد فاقبلوها ودعوني آته فقالوا ائته فأتاه فجعل يكلم النبي عَيْدُ فقال النبي نحوا من مقالته لبديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إنّ استأصلت قومك فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك وإن تكن الأخـرى فوالله إني لأرى وجوها وأوشابا من الناس خلقا أن يفروا ويدعوك فقال أبــو بكــر امـصص بظــر الــلات والــلات طاغــية ثقيف التي كانوا يعبدون أنحن نفر وندعه فقال من هذا فقالوا أبو بكر فقال أما والذي نفسيُّ بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك وجعل يكلم النبي ﷺ فكلما كُلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ﷺ ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ﷺ ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته فرفع عروة رأسه فقال من هذا قالوا المغيرة بن شعبة قال أي غدر ألست أسعى في غدرتك وكان المغيرة بن شعبة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقـال الــنبي ﷺ أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه وإن عـروة جعـّل يـرمق أصـحاب الـنبي ﷺ بعيـنه قـال فوالله إن يتنخم النبي نخامة إلا وقعت في كـف رجـل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم وما يحدون النظر إلىه تعظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملـوك ووفـدت علىكـسرى وقيـصر والنجاشـي والله إن رأيـت ملكا قط يعظمه أصحابه مـا يعظـم أصـحاب محمـد محمدا والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا بأمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم وما يحدون النظر إليه تعظيما لـه وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من كنانة دعوني آته فقالوا ائته فلما أشرف على النبي ﷺ وأصحابه قال النبي ﷺ هذا فلان وهو من قـوم يعظمـون البدن فابعثوها له فبعثت له واستقبله قوم يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت.

عن الزهري قال في حديثه ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة او ابن زبان وكان يومئذ سيد الأحابيش وهو أحد بلحارث بن عبد مناة بن كنانة فلما رآه رسول الله على قال إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله على إعظاما لما رأى فقال يا معشر قريش إني قد رأيت ما لا يحل صده الهدي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله قالوا له اجلس فإنما أنت رجل أعرابي لا علم لك.

عن عبد الله بن أبي بكر أن الحليس غضب عند ذلك وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم أن تصدوا عن بيت الله من جاءه معظما له والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد قال فقالوا له مه كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به.

رجع الحديث إلى حديث ابن عبدالأعلى ويعقوب فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال لهم دعوني آته قالوا اثته فلما أشرف عليهم قال النبي عَلَيْهُ هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر فجاء فجعل يكلم النبي عَلَيْهُ فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو وقال أيوب عن عكرمة إنه لما جاء سهيل قال النبي عَلَيْهُ قد سهل لكم من أمركم.

عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وحفص بن فلان إلى النبي الله ليصالحوه فلما رآهم رسول الله فيهم سهيل بن عمرو قال سهل الله لكم من أمركم القوم ماتون إليكم بأرحامكم وسائلوكم الصلح فابعثوا الهدي وأظهروا التلبية لعل ذلك يلين قلوبهم فلبوا من نواحي العسكر حتى ارتجت أصواتهم بالتلبية قال فجاؤوا فسألوه الصلح قال فبينما الناس قد توادعوا وفي المسلمين ناس من المشركين وفي المشركين ناس من المسلمين قال ففتك به أبو سفيان قال فإذا الوادي يسيل بالرجال والسلاح قال إياس قال سلمة فجئت بستة من المشركين متسلحين أسوقهم ما يملكون لأنفهسم نفعا ولا ضرا فأتيت بهم النبي الله المنه فلم يسلب ولم يقتل وعفا وأما الحسن بن يحيى

فإنه حدثنا قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن إياس بن سلمة عن أبيه أنه قال لما اصطلحنا نحن وأهل مكة أتبت الشجرة فكسحت شوكها ثم اضطجعت في ظلها فأتاني أربعة نفر من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله على فأبغضتهم قال فتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم ثم اضطجعوا فبينا هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم فاخترطت سيفي فشددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي ثم قلت والذي كرم وجه محمد على لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه قال فجئت بهم أقودهم إلى رسول الله وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده مجففا حتى وقفنا بهم على رسول الله الفجور فعفا عنهم قال فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم الفجور فعفا عنهم قال فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمارة ومحمد بن منصور عن عبيدالله قال سلمة فشددنا على من في أيدي المشركين منا فما تركنا في أيديهم منا عبور وحويطبا فولوهم صلحهم وبعث النبي على عليه السلام في صلحه عمرو وحويطبا فولوهم صلحهم وبعث النبي على عليه السلام في صلحه .

عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا من أصحاب النبي عَلَيْ يقال له زنيم اطلع الثنية من الحديبية فرماه المشركون فقتلوه فبعث رسول الله عَلَيْ خيلا فأتوه باثني عشر رجلا فارسا من الكفار فقال لهم نبي الله على هل لكم على عهد هل لكم على ذمة قالوا لا قال فأرسلهم رسول الله عَلَيْ فأنزل الله في ذلك القرآن وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة إلى قوله بما تعملون بصيرا

عن عكرمة مولى ابن عباس أن قريشا بعثوا أربعين رجلا منهم أو خمسين رجلا وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله ﷺ ليصيبوا لهم من أصحابه فأخذوا أخذا

فأتى بهم رسول الله على فعفا عنهم وخلى سبيلهم وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله على بالحجارة والنبل ثم دعا النبي على عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ولكني أدلك على رجل هو أعز بها مني عثمان بن عفان فدعا رسول الله على عثمان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وإنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها فنزل عن دابته فحمله بين يديه ثم ردفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله على فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله على ما أرسله به فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول فبلغ يله والمنا ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله والمسلمين أن عثمان أن عثمان أن عثمان أن عثمان الله وقتل .

حدث عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله ﷺ حين بلغه أن عنمان قد قتل قال لا نبرح حتى نناجز القوم ودعا الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة.

عن إياس بن سلمة قال قال سلمة بن الأكوع بينما نحن قافلون من الحديبية نادى منادي النبي عَلَيْ أيها الناس البيعة البيعة نزل روح القدس قال فسرنا إلى رسول الله وهو تحت شجرة سمرة قال فبايعناه قال وذلك قول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ .

عـن عامـر قال كان أول من بايع بيعة الرضوان رجلا من بني أسد يقال له أبو سنان بن وهب .

عن جابر بن عبد الله أنهم كانوا يوم الحديبية أربعة عشر ومائة قال فبايعنا رسول الله ﷺ وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير الجد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره قال جابر بايعنا رسول الله على ألا نفر ولم نبايعه على الموت وقد قيل في ذلك ما حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبر أبو عامر قال أخبرنا عكرمة اليمامي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن النبي ﷺ دعا

الـناس للبيعة في أصل الشجرة فبايعته في أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس قـال وأيـضا ورآنـي الـنبي ﷺ أعزل فأعطاني حجفة أو درقة قال ثم إن رسول الله بايع الناس حتى إذا كـّان في آخرهم قال ألا تبايع يا سلمة قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم قال وأيضا قال فبايعته الثالثة فقال رسول الله ﷺ فأين الدرقة والحجفة التي أعطيتك قلت لقيني عمي عامر أعزل فأعطيته إياها فضحك رسول الله ﷺ وقال إنك كالذي قال الأول اللهُم ابغني حبيبا هو أحب إلى من نفسي رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق قال فبايع رسول الله ﷺ الناس ولم يتخلف عنه أحـد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة قال كان جابر بن عبد الله يقول لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد ضبأ إلَّيها يستتر بها من الناس ثم أتى رسول الله عَيْنِ أن الذي كان من أمر عثمان باطل قال ابن إسحاق قــال الزهري ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله عَلِيهِ وقالوا له ائت محمدا فصالحه ولا يكن في صلَّحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تحدث العرب أنه دخل علينا عنوة أبدا قال فأقبل سهيل بن عمرو فلما رآه رسـول الله ﷺ مقـبلا قال قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل فلما انتهى سهيل إلى رسول الله ﷺ تكلم فأطال الكلام وتراجعا ثم جرى بينهما الصلح فلما الـتأم الأمـر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر أليس برسول الله قال بلى قال أولسنا بالمسلمين قال بلى قال أو ليسوا بالمشركين قـال بلى قال فعلام نعطى الدنية في ديننا قال أبو بكر يا عمر الزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله قال ثم أتى رسول الله عِيَّةِ فقال يـا رسـول الله ألـست برسـول الله قـال بلى قال أو لسنا بالمسلمين قال بلى قال أو ليسوا بالمشركين قال بلى قال فعلام نعطي الدنية في ديننا فقال أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني قال فكان عمر يقول ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعـتق مـن الـذي صـنعتُ يومـئذ مخافـة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أنّ يكون خيرا

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي عن علقمة بن قيس النخعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ثم دعاني رسول الله علي فقال اكتب بسم الله

الرحمن الرحيم فقال سهيل لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم فقال رسول الله اكتب باسمك اللهم فكتبتها ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال سهيل بن عمرو لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك قال فقال رسول الله عليه اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يـأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى رسول الله من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع رسول الله لم ترده عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال وأنه من آحب أن يدخل في عقد رسول الله وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خراعة فقالـوا نحن في عقد رسول الله وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قـريش وعهدها وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا وأن معك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها بغير هـذا فبيـنا رسول الله علي الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسُول الله ﷺ قال وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله ﷺ فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله ﷺ في نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بلببه فقال يا محمد قـد لجـت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قال صدقت قال فجعل ينتره بلببه ويجره ليرده إلى قريش وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني فزاد الناس ذلك شرا إلى ما بهم فقال رسول الله ﷺ يـا أبـا جندل احتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا إنا قـد عقـدنا بينـنا وبين القوم عقدا وصلحا وأعطيناهم على ذلك عهدا وأعطونا عهدا وإنا لا نغدر بهم قال فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول اصبريا أبا جندُل فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب قال ويدني قائم السيف منه قال يقول عمر رجوت أن يأحذ السيف فيضرب به أباه قال فضن الرجل بأبيه فلما فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من االمشركين أبا بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن سهيل بن عمرو وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن مسلمة أخا بني عبد الأشهل ومكرز بن حفص بن الأخيف وهو مشرك أخا بني عامر بن لؤي وعلي بن أبي طالب وكتب وكان هو كاتب الصحيفة

حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا مصعب بن المقدام وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي قالا جميعا حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال اعتمر رسول الله على في ذي القعدة فأبي أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى يقاضيهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتب الكتاب كتب هذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله فقالوا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك ولكن أنت محمد بن عبد الله قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله قال لعلي عليه السلام امح رسول الله قال لا والله لا أمحاك أبدا فأخذه رسول الله عليه عمد لا يدخل مكة بالسلاح إلا رسول الله محمد فكتب هذا ما قاضى عليه محمد لا يدخل مكة بالسلاح إلا السيوف في القراب ولا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه ولا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا عليه السلام فقالوا له قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج رسول الله عليه السلام فقالوا له قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج رسول الله عليه

حدثنا محمد بن عبدالأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال بن سعيد قال حدثنا وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة الحديبية فلما فرغ رسول الله وسلمة ومنه قال ذلك لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت له أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم كلمة حتى قعل ذلك نحر بدنته ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل حتى فعل ذلك نحر بدنته ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما .

عن ابن عباس قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله ﷺ يرحم الله المحلقين قالوا يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قالوا والمقصرين قال علم الله علم الله علم الله المحلقين قال الله والمقصرين قال علم الله والمقصرين قال الله والمقطرين قال الله والمقصرين قال الله والمقطرين الله والمقطرين قال الله والمقلم المقلم الله والمقلم المقلم الله والمقلم الله والمقلم الله والمقلم الله والمقلم الله والمقلم المقلم المق

والمقـصرين قالـوا يـا رسول الله فلم ظاهرت الترحم للمحلقين دون المقصرين قال لأنهم لم يشكوا.

عن ابن عباس قال أهدى رسول الله على عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ المشركين بذلك رجع الحديث إلى حديث الزهري الـذي ذكرنا قبل ثم رجع النبي ﷺ إلى المدينة زاذ ابن حميد عن سلمة في حديثه عن ابن إسحاق عن الزهري قال يقول الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم مـنه إنمـا كان القتال حيث التقى الناس فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمـن الناس كلهم بعضهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة فلم يكلم أحـد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه فلقد دخل في تينك السنتين في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر وقالوا جميعا في حديثهم عن الزهري عن عروة عـن المسور ومروان فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة جاءه أبو بصير رجل من قريش قـال ابـن إسحاق في حديثه أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية وهو مسلّم وكان ممن حبس بمكة فلما قدم على رسول الله كتب فيه أزهر بن عبد عوف والأخنس بن شريق بـن عمرو بن وهب الثقفي إلى رسول الله ﷺ وبعث رجلا من بني عامر بن لـؤي ومعـه مـولى لهـم فقـدما علّـى رسول الله ﷺ بكتاب الأزهر والأخّنس فقال رسول الله عَيْد يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح لنا في ديننا الغدر وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا قال فانطلق معهما حتى إذا كان بذي الحليفة جلس إلى جدار وجلس معه صاحباه فقال أبـو بـصير أصـارم سيفك هذا يا أخا بني عامر قال نعم قال انظر إليه قال إن شئت فاستله أبو بصير ثم علاه به حتى فتله وخرج المولى سريعا حتى أتى رسول الله ﷺ وهـ و جـالس في المسجد فلما رآه رسول الله طالعا قال إن هذا رجل قد رأى فزعا فلما انتهى إلى رسول الله قال ويلك مالك قال قتل صاحبكم صاحبي فوالله ما برح حتى طلع أبو بصير متوشحا السيف حتى وقف على رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله وفت ذمتك وأدي عنك أسلمتني ورددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي ﷺ ويـل أمـه مسعر حـرب وقـال ابن إسحاق في حديثه محش حرب لو كان معه رجال فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم قال فخرج أبو بصير حتى نزل بالعيص من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق قريش الذي كانوا يأخذون إلى الـشام وبلـغ المسلمين الذين كانوا احتبسوا بمكة قول رسول الله ﷺ لأبى بصير

ويل أمه محش حرب لو كان معه رجال فخرجوا إلى أبي بصير بالعيص وينفلت أبو جندل بـن سـهيل بن عمرو فلحق بأبي بصير فاجتمع إليه قريب من سبعين رجلا منهم فكانوا قد ضيقوا على قريش فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الـشأم إلا اعترضـوا لهـم فقـتلوهم وأخـذوا أمـوالهم فأرسلت قريش إلى النبي ﷺ ينـشادُونه بـالله وبالـرحمُ لمـا أرسلُ إليهم فمن أتاه فهُو آمن فآواهم رسول الله ﷺ فقدموا عليه المدينة زاد ابـن إسحاق في حديثه فلما بلغ سهيل بن عمرو قتل أبي بـصير صـاحبهم العامـري أسند ظهره إلى الكعبة وقال لّا أؤخر ظهري عن الكعبُّه حتى يـودوا هـذا الرجل فقال أبو سفيان بن حرب والله إن هذا لهو السفه والله لا يـودى ثلاثـا وقـال ابـن عبدالأعلى ويعقوب في حديثهما ثم جاءه يعني رسول الله نسوة مؤمـنات فأنـزل الله عـز وجل عليه: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾ حتى بلغ: ﴿ بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ ﴾ قال فطلق عمر كبن الخطأب يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك قالَ فنهاهُم أن يرُدوهن وأمرهم أن يردوا الصداق حينئذ قال رجل للزهري أمن أجل الفروج قال نعم فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سـفيان والأخـرى صـفوان بن أمية زاد ابن إسحاقُ في حَديثه وهاجرت إلى رسولٌ الله ﷺ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في تلك المدة فخرج أخواها عمارة والوليد أبنا عقبة حتى قدما على رسول الله ﷺ يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الـذي كان بينه وبين قريش في الحديبية فلم يفعل أبي الله عز وجل ذلك وقال أيضا في حديثه كان ممن طلق عمر بن الخطاب طُلق امرأتيه قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة فتـزوج بعـده معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة وأم كُلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية أم عبيدًالله بن عمر فتزوجها أبو جهم بن حذافة بن غانم رجل من قومها وهما على شركهما بمكة وقال الواقدي في هذه السنة في شهر ربيع الآخر منها بعث رسول الله ﷺ عكاشة بن محصن في أربعين رجلا إلى الغمر فيهم ثابت بن أقرم وشجاع بن وهب فأغذ السير ونذر القوم به فهربوا فنزل على مياههم وبعث الطلائع فأصابوا عينا فدلهم على بعض ماشيتهم فوجدوا مائتي بعير فحدروها إلى المدينة قال وفيها بعث رسول الله ﷺ محمد بن مسلمة في عشرة نفر في ربيع الأول منها فكمن القوم لهم حتى نام هو وأصحابه فما شعروا إلا بالقوم فقتل أصحاب محمد بن مسلمة وأفلت محمد جُريحا قال الواقدي وفيها أسرى رسول الله عَلِيْهُ سَرِيةَ أَبِي عَبِيدَةً بَنَ الْجُرَاحِ إِلَى ذِي القَصَةَ فِي شَهْرَ رَبِيعِ الآخرِ فِي أَرْبَعِينَ رَجَلا فساروا ليلتهم مشاة ووافوا ذا القصة مع عماية الصبح فأغاروا عليهم فأعجزوهم هـربا في الجـبال وأصابوا نعما ورثة ورجّلا واحدا فأسلم فتركه رسول الله ﷺ قال وفيها كانت سرية زيد بن حارثة بالجموم فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة فدلتهم على محلة بني سليم فأصابوا بها نعمًا وشاء وأسراء وكان في أولئك الأسراء زوج حليمة فلمنا قفل بما أصاب وهب رسول الله ﷺ للمزنية زوجها ونفسها قال وفيها كانت سرية زيـد بـن حارثة إلى العيص في جمادى الأولى منها وفيها أخذت الأموال الـتي كانـت مـع أبـي العـاص بـن الـربيع فاستجار بزينب بنت النبي ﷺ فأجارته قـال وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى الطرف في جمادي الآخرة إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلا فهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله سار إليهم فأصاب من نعمهم عشرين بعيرا قال وغاب أربع ليال قال وفيها سرية زيد بن حارثة إلى حسمي في جمادي الآخرة قال وكان أوَّل ذلك فيما حدثني موسى بن محمد عن أبيه قال أقبل دحية الكلبي من عند قيصر وقد أجاز دحية بمال وكساه كسى فأقبل حتى كان بحسمى فلقيه نأس من جذام فقطعوا عليه الطريق فلم يترك معـه شيء فجاء إلى رسول الله قبل أن يدخل بيته فأخبره فبعث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة إلى حسمي قال وفيها تزوج عمر بن الخطاب جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح أخت عاصم بن ثابت فولدت له عاصم بن عمر فطلقها عمر فتزوجها بعده يزيد بن جارية فولدت له عبد الرحمن بن يزيد فهو أخو عاصم لأمه قال وفيها سرية زيـد بـن حارثـة إلى وادي القـرى في رجـب قال وفيها سرية عبد الرحمن بن عــوف إلى دومــة الجــندل في شعبان وقال له رسول الله ﷺ إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم فأسلم القوم فتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وهي أم أبي سلمة وكان أبوها رأسهم وملكهم قال وفيها اجدب الناس جدبا شديدا فاستسقى رسول الله ﷺ في شهر رمضان بالناس.

قال وفيها سرية علي بن أبي طالب عليه السلام إلى فدك في شعبان قال عن يعقوب بن عقبة قال خرج علي بن أبي طالب في مائة رجل إلى فدك إلى حي من بني سعد بن بكر وذلك أنه بلغ رسول الله أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر فسار إليهم الليل وكمن النهار وأصاب عينا فأقر لهم أنه بعث إلى خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر.

قال وفيها سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة في شهر رمضان وفيها قتلت أم قرفة

وهـي فاطمـة بـنت ربـيعة بـن بـدر قتلها قتلا عنيفا ربط برجليها حبلا ثم ربطها بين بعيرين حتى شقاها شقا وكانت عجوزا كبيرة وكان من قصتها ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قـال حدثني ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال بعث رسول الله ﷺ زيـد بـن حارثة إلى وادي القرى فلقي به بني فزارة فأصيب به أناس من أصحابه وارتــث زيــد مــن بــين القتلــى وأصــيب ُفيها ورد ابن عمرو أحد بني سعد بني هذيم أصابه أحد بني بدر فلما قدم زيد نذر ألا يمس رأسه غسل من جنابة ّحتى يغزّو فزارةً فلما استبل من جراحه بعثه رسول الله ﷺ في جيش إلى بني فزارة فلقيهم بوادي القرى فأصاب فيهم وقتل قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة بن مالك بن بـدر وأسـر أم قـرفة وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر وكانت عند مالك بن حذيفة بن بـدر عجـوزا كـبيرة وبنتاً لها وعبدالله بن مسعدة فأمر زيد بن حارثة أن يقتل أم قرفة فقتلها قتلا عنيفا ربط برجليها حبلين ثم ربطهما إلى بعيرين حتى شقاها ثم قدموا على رسول الله علي الله علي الله أم قرفة وبعبدالله بن مسعدة وكانت ابنة أم قرفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع كان هو الذي أصابها وكانت في بيت شرف من قومها كانت العرب تقول لو كنت أعز من أم قرفة ما زدت فسألها رسول الله على فوهبها له فأهداها لخالـه حزن بـن أبـي وهـب فـولدت له عبد الرحمن بن حزن وأما الرواية الأخرى عن سلمة بن الأكوع في هذه السرية أن أميرها كان أبا بكر بن أبي قحافة حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال أمر رسول الله ﷺ علينا أبا بكر فغزونا ناسا من بني فزارة فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة عليهم قال فوردنا الماء فقتلنا به من قتلنا قال فأبصرت عنقا من الناس وفيهم النساء والـذراري قـد كـادوا يـسبقون إلى الجبل فطرحت سهما بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع أدم معها ابـنة لهـا مـن أحـسن العـرب قال فنفلني أبو بكر ابنتها قال فقدمت المدينة فلقُ يني رسول الله ﷺ بالسوق فقال يا سلمة لله أبوك هب لي المرأة فقلت يا رسول الله والله لقـد أعجبـتني ومـا كـشفت لهـا ثوبا قال فسكت عني حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقيال يا سلمة لله أبوك هب لي المرأة فقلت يا رسول الله والله ما كَـشْفَت لهـا ثوبا وهي لك يا رسول الله قال فبعث بها رسول الله إلى مكة ففادى بها أساري من المسلمين كانوا في أيدي المشركين فهذه الرواية عن سلمة قال محمد بن

عمر وفيها سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين الذي قتلوا راعي رسول الله على واستاقوا الإبل في شوال من سنة ست وبعثه رسول الله في عشرين فارسا قال وفيها بعث رسول الله على الرسل فبعث في ذي الحجة ستة نفر ثلاثة مصطحبين حاطب بن أبي بلتعة من لخم حليف بني أسد بن عبد العزى إلى المقوقس وشجاع بن وهب من بني أسد بن خزيمة حليفا لحرب بن أمية شهد بدرا إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ودحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر وبعث سليط بن عمرو العامري عامر بن لؤي إلى هوذة بن على الحنفي وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى وعمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي وأما ابن إسحاق فإنه فيما زعم وحدثنا به ابن حميد قال حدثنا سلمة عنه قال كان رسول الله عن الحديبية ووفاته .

قال ابن إسحاق ثم فرق رسول الله على بين أصحابه فبعث سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود أخا بني عامر بن لؤي إلى هوذة بن على صاحب اليمامة وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى أخي بني عبدالقيس صاحب البحرين وعمرو بن العاص إلى جيفر بن جلندى وعباد بن جلندى الأزديين صاحبي عمان وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية فأدى الليه كتاب رسول الله على وأهدى المقوقس إلى رسول الله على أربع جوار منهن مارية أم إبراهيم بن رسول الله على وبعث رسول الله عنه نظر فيه الخزجي إلى قيصر وهو هرقل ملك الروم فلما أتاه بكتاب رسول الله عني نظر فيه ثم جعله بين فخذيه وخاصرته.

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهري عـن عبـيدالله بـن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس قال حدثني أبو سـفيان بن حرب قال كنا قوما تجارا وكانت الحرب بيننا وبين رسول الله قد حصرتنا حتى نهكت أموالنا فلما كانت الهدنة بيننا وبين رسول الله لم نأمن ألا نجد أمنا فخرجت في نفر من قريش تجار إلى الشام وكان وجه متجرنا منها غزة فقدمناها حين ظهـر هـرقل علـي مـن كان بأرضه من فارس وأخرجهم منها وانتزع له منهم صليبه الأعظم وكانوا قد استلبوه إياه فلما بلغ ذلك منهم وبلغه أن صليبه قد استنقذ له وكانت حمص منزله حرج منها يمشي على قدميه متشكرا لله حين رد عليه ما رد ليصلي في بيت المقدس تبسط له البسط وتلقى عليها الرياحين فلما انتهى إلى إيلياء وقنضى فيها صلاته ومعه بطارقته وأشراف الروم أصبح ذات غداة مهموما يقلب طرفه إلى السماء فقال لـ بطارقته والله لقد أصبحت أيها الملك الغداة مهموما قال أجمل أريست في هذه الليلة أن ملك الختان ظاهر قالوا له أيها الملك ما نعلم أمة تختتن إلا يه ود وهم في سلطانك وتحت يدك فابعث إلى كل من لك عليه سلطان في بلادك فمره فليضرب أعناق ذلك من رأيهم يديرونه إذ أتاه رسول صاحب بصري برجل من العرب يقوده وكانت الملوك تهادى الأخبار بينها فقال أيها الملك إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاعر والإبل يحدث عن أمر حدث ببلاده عجب فسله عنه فلما انتهى به إلى هرقل رسول صاحب بصرى قال هرقل لترجمانه سله ما كان هذا الحدث الذي كان ببلاده فسأله فقال خرج بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي قد اتبعه نـاس وصـدقوه وخالفه ناس وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن كثيرة فتركتهم على ذلـك قـال فلما أخبره الخبر قال جردوه فجردوه فإذا هو مختون فقال هرقل هذا والله الذي أريت لا ما تقولون أعطوه ثوبه انطلق عنا ثم دعا صاحب شرطته فقال له قلب لي الشام ظهرا وبطنا حتى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل يعني النبي ﷺ .

قال أبو سفيان فوالله إنا لبغزة إذ هجم علينا صاحب شرطته فقال أنتم من قوم هذا الرجل الـذي بالحجاز قلنا نعم قال انطلقوا بنا إلى الملك فانطلقنا فلما انتهينا إليه قال أنتم من رهط هذا الرجل قلنا نعم قال فأيكم أمس به رحما قلت أنا قال أبو سفيان وايم الله ما رأيت من رجل أرى أنه كان أنكر من ذلك الأغلف يعني هرقل فقال ادنه فأقعدني بين يديه وأقعد أصحابي خلفي ثم قال إني سأسأله فإن كذب فردوا عليه فوالله لو كذبت ما ردوا على ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب

وعرفت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك على ثم يحدثوا به عني فلم أكذب فقال أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج بين أظهركم يدعي ما يدعي قال فجعلت أزهد لـه شَانه وأصغر له أمره وأقول له أيها الملك ما يهمك من أمره إن شأنه دون ما يبلغك فجعل لا يلتفت إلى ذلك ثم قال أنبئني عما أسألك عنه من شأنه قلت سل عما بدا لك قال كيف نسبه فيكم قلت محض أوسطنا نسبا قال فأخبرني هـل كـان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول فهو يتشبه به قلت لا قال فهل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه ملكه قلت لا قـال فأخبرني عن أتباعه منكم من هم قال قلت الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلمان والنساء وأما ذوو الأسنان والشرف من قومه فلم يتبعه منهم أحد قال فأحبرني عمن تبعه أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه قال قلت ما تبعه رجل ففارقه قال فأخبرني كيف الحرب بينكم وبينه قال قلت سجال يدال علينا وندال عليه قال فأخبرنـي هل يغدر فلم أجد شيئًا مما سألني عنه أغمزه فيه غيرها قلت لا ونحن منه في هدنـةً ولا نـأمن غـدره قـال فـوالله ما التفت إليها مني ثم كر على الحديث قال سألتك كيف نسبه فيكم فزعمت أنه محض من أوسطكم نسبا وكذلك يأخذ الله النبي إذا أخذه لا يأخذه إلا من أوسط قومه نسبا وسألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله فهو يتشبه بـ فزعمت أن لا وسألتك هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إياه فجماء به ذا الحديث يطلب به ملكه فزعمت أن لا وسألتك عن أتباعه فـزعمت أنهـم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء وكذلك أتباع الأنبياء في كـل زمان وسألتك عمن يتبعه أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه فزعمت أنه لا يتبعه أحــد فـيفارقه وكــذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه وسألتك هل يغدر فـزعمت أن لا فلـئن كنت صدقتني عنه ليغلبني على ما تحتّ قدمي هاتين ولوددت أني عنده فأغسل قدميه انطلق لشأنك قال فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدي بالآخـرى وأقــول أي عــباد الله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أصبح ملوك بني الأصفر يهابونه في سلطانهم بالشأم قال وقدم عليه كتاب رسول الله ﷺ مع دحية بن خليفة الكلبي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن تتول فإن إثم الأكارين عليك يعني تحمالة .

حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الله بن إدريس

قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال أخبرني أبو سفيان بن حرب قال لما كانت الهدنة بيننا وبين رسول الله عباس قال أخديبية خرجت تاجرا إلى الشام ثم ذكر نحو حديث ابن حميد عن سلمة إلا أنه زاد في آخره قال فأخذ الكتاب فجعله بين فخذيه وخاصرته.

قال ابن شهاب الزهري حدثني أسقف للنصارى أدركته في زمان عبدالملك بن مروان أنه أدرك ذلك في أمر رسول الله ولم هرقل وعقله قال فلما قدم عليه كتاب رسول الله ولي مع دحية بن خليفة أخذه هرقل فجعله بين فخذيه وخاصرته شم كتب إلى رجل برومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرءونه يذكر له أمره ويصف له شأنه ويخبره بما جاء منه فكتب إليه صاحب رومية إنه للنبي الذي كنا ننتظره لا شك فيه فاتبعه وصدقه فأمر هرقل ببطارقة الروم فجمعوا له في دسكرة وأمر بها فأسرجت أبوابها عليهم ثم اطلع عليهم من علية له وخافهم على نفسه وقال يا معشر الروم إني قد جمعتكم لخير إنه قد أتاني كتاب هذا الرجل يدعوني إلى دينه وإنه والله للنبي الذي كنا ننتظره ونجده في كتبنا فهلموا فلنتبعه ونصدقه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا قال فنخروا نخرة رجل واحد ثم ابتدروا أبواب الدسكرة ليخرجوا منها فوجدوها قد أغلقت فقال كروهم على وخافهم على نفسه فقال يا معشر الروم إني قد قلت لكم المقالة التي قلت لأنظر كيف صلابتكم على دينكم لهذا الأمر الذي قد حدث وقد رأيت منكم الذي أسر به فوقعوا له سجدا وأمر بأبواب الدسكرة ففتحت لهم فانطلقوا.

عن بعض أهل العلم أن هرقل قال لدحية بن خليفة حين قدم عليه بكتاب رسول الله على ويحك والله إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل وأنه الذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته فاذهب إلى صغاطر الأسقف فاذكر له أمر صاحبكم فهو والله أعظم في الروم مني وأجوز قولا عندهم مني فانظر ما يقول لك قال فجاءه دحية فأخبره بما جاء به من رسول الله ونجده في كتبنا باسمه ثم دخل فألقى ثيابا كانت عليه سودا ولبس ثيابا بيضا ثم أخذ عصاه فخرج على الروم وهم في الكنيسة فقال يا معشر الروم إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله عز وجل وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبده ورسوله قال فوثبوا عليه وثبة رجل واحد فضربوه حتى قتلوه فلما رجع دحية

إلى هـرقل فأخـبره الخبر قال قد قلت لك إنا نخافهم على أنفسنا فصغاطر والله كان أعظم عندهم وأجوز قولا مني .

عـن خالـد بن يسار عن رجل من قدماء أهل الشام قال لما أراد هرقل الخروج مـن أرض الـشام إلى القسطنطينية لما بلغه من أمر رسولُ الله ﷺ جمع الروم فقال يَا معشر الروم إني عارض عليكم أمورا فانظروا فيم قد أردتها قالوا ما هي قال تعلمـون والله أن هذا الرجل لنبي مرسل إنا نجده في كتابنا نعرفه بصفته التي وُصف لـنا فهلـم فلنتبعه فتسلم لنا دنيانًا وآخرتنا فقالوا نحن نكون تحت يدي العرّب ونحن أعظم الناس ملكا وأكثرهم رجالا وأفضلهم بلدا قال فهلم فأعطيه الجزية في كل سنة اكسروا عني شوكته وأستريح من حربه بمال أعطيه إياه قالوا نحن نعطي العرب النال والصغار بخرج يأخذونه منا ونحن أكثر الناس عددا وأعظمهم ملكا وأمنعهم بلـدا لا والله لا نفعـل هـذا أبـدا قال فهلم فلأصالحه على أن أعطيه أرض سوريةً ويدعني وأرض الشام قال وكانت أرض سورية أرض فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب من أرض سورية وكان ما وراء الدرب عندهم الشام فقالـوا لـه نحـن نعطـيه أرض سورية وقد عرفت أنها سرة الشام والله لا نفعل هذا أبـدا فلمـا أبوا عليه قال أما والله لترون أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه في مدينتكم ثم جلس على بغل له فانطلق حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال السلام عليكم أرض سورية تسليم الوداع ثم ركض حتى دخل القسطنطينية قـال ابـن إسحاق وبعث رسول الله ﷺ شجاع بن وهب أخا بني أسد بن خزيمة إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق وقال محمد بن عمر المواقدي وكتب إليه معه سلام على من اتبع الهدى وآمن به إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك لـ يبقى لك ملكك فقدم به شجاع بن وهب فقرأه عليهم فقال من ينزع مني ملكي أنا سائر إليه قال النبي ﷺ باد ملكه

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا ابن إسحاق قال بعث رسول الله عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه وكتب معه كتابا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة سلم أنت فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه وإني أدعوك

إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وقد بعث إليك ابن عمي جعفرا ونفرا معه من المسلمين فإذا جماع فأقرهم ودع التجبر فإني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدى فكتب النجاشي إلى رسول الله والله والله الله المه الله الرحم إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أجبر سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته من الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت ثفروقا إنه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت به إليا وقد قرينا ابن عمك وأصحابه فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين وقد بعثت إليك بابني أرها بن الأصحم بن أبجر فإني لا أملك إلا نفسي وإن شئت أن أتيك فعلت يا رسول الله فإني أشهد أن ما تقول حق والسلام عليك يا رسول الله قال ابن إسحاق وذكر لي أن النجاشي بعث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة فإذا قال ابن إسحاق وذكر لي أن النجاشي بعث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة فإذا كانوا في وسط من البحر غرقت بهم سفينتهم فهلكوا .

عن محمد بن عمر قال أرسل رسول الله على النجاشي ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان ويبعث بها إليه مع من عنده من المسلمين فأرسل النجاشي إلى أم حبيبة يخبرها بخطبة رسول الله على إياها جارية له يقال لها أبرهة فأعطتها أوضاحا لها وفتخا سرورا بذلك وأمرها أن توكل من يزوجها فوكلت خالد بن سعيد بن العاص فزوجها فخطب النجاشي على رسول الله على وخطب خالد فأنكح أم حبيبة ثم دعا النجاشي بأربعمائة دينار صداقها فدفعها إلى خالد بن سعيد فلما جاءت أم حبيبة تلك الدنانير قال جاءت بها أبرهة فأعطتها خسين مثقالا وقالت كنت أعطيتك ذلك وليس بيدي شيء وقد جاء الله عز وجل بهذا فقالت أبهرة قد أمرني الملك ألا آخذ منك شيئا وأن أرد إليك الذي أخذت منك فرددته وأنا أن تقرئيه مني السلام قال نعم وقد أمر الملك نساءه أن يبعئن إليك بما عندهن من عود وعنبر فكان رسول الله يحليها وعندها فلا ينكره قالت أم حبيبة فخرجنا في سفينتين وبعث معنا النواتي حتى قدمنا الجار ثم ركبنا الظهر إلى المدينة فخرجنا في سفينتين وبعث معنا النواتي حتى قدمنا الجار ثم ركبنا الظهر إلى المدينة فوجدنا رسول الله علية بخيبر فخرج من خرج إليه وأقمت بالمدينة حتى قدم رسول

عن يزيد بن حبيب قال وبعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك فارس وكتب معه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك فلما قرأه ومزقه وقال يكتب إلى هذا وهو عبدي.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن حذافة قدم بكتاب رسول الله على كسرى فلما قرأه شقه فقال رسول الله مزق ملكه حين بلغه أنه شق كتابه ثم رجع إلى حديث يزيد بن أبي حبيب قال ثم كتب كسرى إلى باذان وهو على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به فبعث باذان قهرمانه وهو بابويه وكان كاتبا حاسبا بكتاب فارس وبعث معه رجلا من الفرس يقال له خرخسره وكتب معهما إلى رسول الله عني يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى وقال لبابويه ائت بلد هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا رجالا من قريش بنجب من أرض الطائف فسألاهم عنه فقالوا هو بالمدينة واستبشروا بهما وفرحوا وقال بعضهم لبعض أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك كفيتم الرجل فخرجا حتى قدما على أبشروا الله ين فكلمه بابويه فقال إن شاهانشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد بعثني إليك لتنطلق معي فإن فعلت كتب فيك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنك وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلك ومهلك قومك وخرب بلادك ودخلا على رسول الله ين وقد حلقا فهو مهلك ومهلك قومك وخرب بلادك ودخلا على رسول الله الله وقد حلقا فهو مهلك ومهلك قومك وخرب بلادك ودخلا على رسول الله علي وقد حلقا

لحاهما وأعفيا شواربهما فكره النظر إليهما ثم أقبل عليهما فقال ويلكما من أمركما بهذا قالا أمرنا بهذا ربنا يعنيان كسرى فقال رسول الله لكن ربى قد أمرنى بإعفاء لحميتي وقـص شـاربي ثم قال لهما ارجعا حتى تأتياني غدا وأتى رسول الله الخبر من السَّماء أن رسول الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله في شهر كذا وكـذا لـيلة كـذا وكذا من الليل بعدما مضى من الليل سلط عليه ابنه شيرويه فقتله قـال الـواقدي قـتل شـيرويه أبـاه كـسرى ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادي الأولى من سنة سبع لست ساعات مضيت منها رجع الحديث إلى حديث محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب فدعاهما فأخبرهما فقالا هل تدري ما تقول إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك قال نعم أخبراه ذلـك عني وقولاً له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر وقولا لـ إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء ثم أعطى خرخسره منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك فخرجا من عنده حتى قدما على باذان فأخبراه الخبر فقال والله ما هذا بكلام ملك وإنى لأرى الرجل نبيا كما يقول ولننظرن ما قد قال فلئن كان هذا حقا ما فيه كلام إنه لنبي مرسل وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه أما بعد فإني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان استحل من قـتل أشـرافهم وتجميرهـم في ثغورهم فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه إليك فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال إن هذا الرجل لرسول فأسلم وأسلمت الأبناء معه من فارس من كان منهم باليمن فكانت حمير تقول لخرحسره ذو المعجزة للمنطقة التي أعطاه إياها رسول الله ﷺ والمنطقة بلسان حمير المعجزة فبنوه اليوم ينسبون إليها خرخسره ذو المعجزة وقد قال بابويه لباذان ما كلمت رجلا قط أهيب عندي منه فقال له باذان هل معه شرط قال لا قال الواقدي وفيها كتب إلى المقوقس عظيم القبط يدعوه إلى الإسلام فلم يسلم قال أبو جعفر: ولما رجع رسول الله ﷺ من غزوة الحديبية إلى المدينة أقام بها ذا الحجة وبعـض الححـرم فـيما حدثـنا ابـن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال وولي الحج في تلك السنة المشركون.

# ذكر الأحداث الكائنة في سنة سبع من الهجرة غزوة خيبر

ثم دخلت سنة سبع فخرج رسول الله على في بقية المحرم إلى خيبر واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري فمضى حتى نزل بجيشه بواد يقال له الرجيع فنزل بين أهل خيبر وبين غطفان فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله

قال فبلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله على من خير جمعوا له ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه حتى إذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهاليهم حسا ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا على أعقابهم فأقاموا في أهاليهم وأموالهم وخلوا بين رسول الله وبين خير وبدأ رسول الله على بالأموال يأخذها مالا مالا ويفتتحها حصنا حصنا فكان أول حصونهم افتتح حصن ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة القيت عليه رحا منه فقتلته ثم القموص حصن ابن أبي الحقيق وابنتي عم لها فاصطفى رسول الله على أحطب وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وابنتي عم لها فاصطفى رسول الله على صفية لنفسه وكان دحية الكلبي قد سأل رسول الله صفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمها وفشت السبايا من خير في المسلمين قال ثم جعل رسول الله على يتدنى الحصون والأموال.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرج مرحب اليهودي من حصنهم قد

جمع سلاحه وهو يرتجز ويقول:

قد علمت خير أني مرحب ::: شاكي السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب ::: إذا الليوث أقسبلت تحرب كان هاي للحمى لا يقرب

وهو يقول هل من مبارز فقال رسول الله على من لهذا فقام محمد بن مسلمة فقال أنا له يا رسول الله أنا والله الموتور الثائر قتلوا أخي بالأمس قال فقم إليه اللهم أعنه عليه فلما أن دنا كل واحد منهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر العشر فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه فكلما لاذ بها اقتطع بسيفه منها ما دونه منها حتى برز كل واحد منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ما بينهما فنن ثم حمل مرحب على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة فوقع سيفه فيها فعضت به فأمسكته وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر يرتجز ويقول:

قد علمت خير أني ياسر ::: شاكي السلاح بطل مغاور إذ الليوث أقبلت تبادر ::: وأحجمت عن صولتي المغاور إن هاي فيه موت حاضر

عن هـشام بن عروة أن الزبير بن العوام خرج إلى ياسر فقالت أمه صفية بنت عـبد المطلب أيقـتل ابـني يا رسول الله قال بل ابنك يقتله إن شاء الله فخرج الزبير وهو يقول:

قد علمت خير أني زبار ::: قرم لقدوم غير نكس فرار ابن حماة المجد وابن الأخيار ::: ياسر لا يغررك جمع الكفار فجمعهم مثل السراب الجرار

ثم التقيا فقتله الزبير .

عن بريدة الأسلمي قال لما كان حين نزل رسول الله على بحصن أهل خيبر أعطى رسول الله على الله الله الله على الناس الخطاب ونهض من نهض معه من الناس فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله على يجبنه أصحابه

ويجبنهم فقال رسول الله عَلَيْ لأعطين اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولله ورسوله فلما كان من الغد تطاول لها أبو بكر وعمر فدعا عليا عليه السلام وهو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه اللواء ونهض معه من الناس من نهض قال فلقي أهل خيبر فإذا مرحب يرتجز ويقول:

قد علمت خيب أي مرحب ::: شاكي السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب ::: إذا الليوث أقبلت تلهب

فاختلف هـو وعلـي ضـربتين فـضربه عليه على هامته حتى عض السيف منه بأضراسـه وسمـع أهـل العـسكر صـوت ضربته فما تتام آخر الناس مع على عليه السلام حتى فتح الله له ولهم .

حدث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله و بنير أخذته الشقيقة فلم فيلبث اليوم واليومين لا يخرج فلما نزل رسول الله و خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى المناس وإن أبا بكر أخذ راية رسول الله ثم نهض فقاتل قتالا شديدا ثم رجع فأخبر بحيع فأخذها عمر فقاتل قتالا شديدا هو أشد من القتال الأول ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله فقال أما والله لأعطينها غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يأخذها عنوة قال وليس ثم على عليه السلام فتطاولت لها قريش ورجا كل واحد منهم أن يكون صاحب ذلك فأصبح فجاء على عليه السلام على بعير له حتى أناخ قريبا من خباء رسول الله وهو أرمد وقد عصب عينيه بشقة برد قطري فقال رسول الله و عنيه بشقة برد قطري فقال رسول الله الله على الله على فدنا فتفل وجوان حمراء قد اخرج خملها فأتى مدينة خيبر وخرج مرحب صاحب الحصن حملية مغفر معصفر يمان وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرتجز ويقول:

قد علمت خيبر أبي مرحب ::: شاكي السلاح بطل مجرب فقال على عليه السلام:

أنسا اللذي سمستني أمسي حيدره ::: أكسيلكم بالسسيف كيل السندره ليث بغابات شديد قسوره

فاختلفا ضربتين فبدره على فيضربه فقد الحجر والمغفر ورأسه حتى وقع في

الأضراس وأخذ المدينة .

عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ قال خرجنا مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله ﷺ برايته فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل من السيهود فطرح ترسه من يده فتناول على رضي الله عنه بابا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال ولما فتح رسول الله على القموص حصن ابن أبي الحقيق أتي رسول الله بصفية بنت حيي بن أخطب وبأخرى معها فمر بهما بلال وهو الذي جاء بهما على قتلى من قتلى يهود فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها فلما رآها رسول الله قال أغربوا عني هذه الشيطانة وأمر بصفية فحيزت خلفه وألقي عليها رداؤه فعرف المسلمون أن رسول الله على قتل رسول الله على للهلال فيما بلغني حين رأى من تلك اليهودية ما رأى أنزعت منك الرحمة يا بلال حيث تمر بامرأتين على قتلى رجالهما وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن ابي الحقيق أن قمرا وقع في حجرها فعرضت رؤياها على زوجها فقال ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز محمدا فلطم وجهها لطمة اخضرت عينها منها فأتي بها رسول الله على عدين المينها في على عينها منها فأتي بها رسول الله على عليها على عينها منها فأتي بها رسول الله على عدين المينها في عدين منها في المينها في المينه في عدين المينه في عدين من المينه في عدين منها في المينه في المينه في عدين منها في المينه في المينه في عدين من المينه في المينه في

قال ابن إسحاق وأتى رسول الله على بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وكان عنده كنز بني النضير فسأله فجحد أن يكون يعلم مكانه فأتى رسول الله على برجل من يهود فقال لرسول الله على إني قد رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة فقال رسول الله لكنانة أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك قال نعم فأمر رسول الله على بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم ثم سأله ما بقي فأبى أن يؤديه فأمر به رسول الله يلي الزبير بن العوام فقال عذبه حتى تستأصل ما عنده فكان الزبير يقدح بزنده في صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفعه رسول الله إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة وحاصر رسول الله يلي أهل خيبر في حصنيهم الوطيح والسلالم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم ويحقن لهم دماءهم ففعل وكان رسول الله قد حاز الأموال كلها الشق ونطاة والكتيبة وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك الحصنين فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعو ما

صنعوا بعثوا إلى رسول الله على يسالونه أن يسيرهم ويحقن دماءهم لهم ويخلوا له الأموال ففعل وكان فيمن مشى بينهم وبين رسول الله في ذلك محيصة بن مسعود أخو بني حارثة فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله أن يعاملهم بالأموال على النصف وقالوا نحن أعلم بها منكم وأعمر لها فصالحهم رسول الله على النصف على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم وصالحه أهل فدك على مثل ذلك فكانت خيبر فيئا للمسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله على النهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب فلما اطمأن رسول الله على أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله فقيل لها الذراع فأكثرت فيها السم فسمت سائر الشاة ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله يما تناول الذراع فأخذها فلاك منها مضغة فلم يسغها ومعه بشر بن البراء بن معرور وقد أخذ منها كما أخذ رسول الله فأما بشر فأساغها وأما رسول الله فلفظها ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم ثم دعا فاساغها وأما رسول الله فلفظها ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم ثم دعا فاعترفت فقال ما حملك على ذلك قالت بلغت من قومي ما لم يخف عليك فقلت إن كان نبيا فسيخبر وإن كان ملكا استرحت منه فتجاوز عنها النبي يسخي ومات بشر بن البراء من أكلته التي أكل

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى قال وقد كان رسول الله على قال في مرضه الذي توفي فيه ودخلت عليه أم بشر بن البراء تعوده يا أم بشر إن هذا الأوان وجدت انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع ابنك بخيبر قال وكان المسلمون يرون أن رسول الله على قد مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة قال ابن إسحاق فلما فرغ رسول الله على من خيبر انصرف إلى وادي القرى فحاصر أهله ليالي ثم انصرف راجعا إلى المدينة .

\* \* \*

### ذكر غزوة رسول الله ﷺ وادي القرى

عن أبي هريسرة قبال لما انصرفنا مع رسول الله ﷺ من خيبر إلى وادي القرى نزلنا أصلا مع مغارب الشمس ومع رسول الله ﷺ غلام له أهداه إليه رفاعة بن زيد الجذامي ثم الضبيبي فوالله إنا لنضع رحل رسول الله ﷺ إذ أتاه سهم غرب فأصابه فقتله فقلنا هنيئا له الجنة فقال رسول الله ﷺ كلا والذي نفس محمد بيده إن

شملته الآن لتحرق عليه في النار قال وكان غلها من فيء المسلمين يوم خيبر قال فسمعها رجل من أصحاب رسول الله علي فأتاه فقال يا رسول الله أصبت شراكين لـنعلين لـي قـال فقال يقد لك مثلهما من النار وفي هذه السفرة نام رسول الله ﷺ وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عـن ابـن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال لما انصرف رسول الله ﷺ من خيبر وكان ببعض الطريق قال من آخر الليل من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا نـنام فقال بلال أنا يا رسول الله أحفظ لك فنزل رسول الله ﷺ ونزل الناس فناموا وقـام بــلال يــصلي فصلى ما شاء الله أن يصلي ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه فغلبته عينه فنام فلم يوقظهم إلا مس الشمس وكان رسول الله عَلَيْهُ أول أصحابه هب من نومه فقال ماذا صنعت بنا يا بلال فقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك قال صدقت ثم اقتاد رسول الله غير كثير ثم أناخ فتوضأ وتوضّأ الناس ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس فلما سلم أقبل على الناس فقال إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها فإن الله عز وجل يقول: "وأقم الصلاة لذكري " قـال أبـن إسـحاق وكان فتح خيبر في صفر قال وشهد مع رسول الله ﷺ نساء من نساء المسلمين فرضخ له ن رسول الله من الفيء ولم يضرب لهم بسهم قال ولما فتحت خيبر قال الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي لرسول الله ﷺ يا رسول الله إن لي مالا بمكة عند صاحبتي أم شيبة بنت ابي طلحة وكانت عنده له من معـرض بّـن الحجـاج ومال متفرق في تجار أهل مكة فأذن لي يا رسول الله فأذن له رسول الله على شم قال إنه لا بدلي من أن أقول قال قل قال الحجاج فخرجت حتى إذا قدمت مكة فوجدت بثنية البيضاء رجالا من قريش يتسمعون الأخبار ويـسألون عـن أمر رسول الله وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفًا ومنعة ورجالًا فهم يتحسسون الأخبار فلما رأوني قالوا الحجاج بن علاط ولم يكونوا علموا بإسلامي عنده والله الخبر أخبرنا بأمر محمَّد فإنه قد بلغنا أن القاطع قـد سـار إلى خيـبر وهي بلدة يهود وريف الحجاز قال قلت قد بلغني ذلك وعنديُّ من الخبر ما يسركم قال فالتاطوا بجنبي ناقتي يقولون إيه يا حجاج قالَ قلت هزموا هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وقتل أصحابه قتلًا لم تسمعوا بمثله قط وأسر محمد أسرا وقالوا لن نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم قال فقاموا فصاحوا بمكة وقالوا قد جاءكم الخبر وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم بـ عليكم فيقتل بين أظهركم قال قلت أعينوني على جمع مالي بمكة على غرمائي فإني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أنَّ يسبقني التجار إلى ما هنالك قال فقاموا فجمعوا مالي كأحث جمع سمعت به فجئت صاحبُّتي فقلت مالي وقد كان لي عندها مال موضوع لعلي ألحقّ بخيبر فأصيب من فـرصُ البيع قـبلُ أن يـسبقني إلَّـيه التجار فلما سمَّع العباس بن عبد المطلب الخبر وجماءه عني أقبل حتى وقف إلى جنبي وأنا في خيمة من خيام التجار فقال يا حجاج ما هـذا الَّـذي جئت بـه قـال وهـل عـندك حفظ لما وضعت عندك قال نعم قلت فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاء فإني في جمع مالي كما ترى فانصرف عني حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة وأجمعت الخروج لقيت العباس فقلت احفظ على حديثي يًّا أبا الفضَّل فإني أخشى الطلب ثلاثا ثم قل ما شئت قال أفعل قال قلت فإني والله لقد تركت ابن أخيك عروسا على ابنة ملكهم يعني صفية بنت حيـي بـن أخطـب ولقـد افتـتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له وَلأصَّحابه قال ما تقـول يـا حجـاج قال قلت إيّ والله فاكتم على ولقد أسلمت وما جئت إلا لآخذ مالي فرقا من أنَّ أغلب عليه فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك فهو والله على ما تحب قـالَ حتى إذا كـان اليوم الثالث لبس العباس حلة له وتخلق وأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها فلما رأوه قالوا يا أبا الفضل هذا والله التجلد لحر المصيبة قال كلا والـذي حلفـتم بـه لقد افتتح محمد خيبر وترك عروسا على ابنة ملكهم وأحرز أموالها وما فيها فأصبحت له ولأصحابه قالوا من جاءك بهذا الخبر قـال الـذي جاءكم بما جاءكم به لقد دخل عليكم مسلما وأخذ ماله وانطلق ليلحق برســول الله وأصــحابه فــيكون معــه قالــوا يال عباد الله أفلت عــدو الله أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك .

حدث عبد الله بن أبي بكر قال كانت المقاسم على أموال خيبر على الشق ونطاة والكتيبة فكانت الشق ونطاة في سهمان المسلمين وكانت الكتيبة خس الله عز وجل وخمس النبي على وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وطعم أزواج النبي وطعم رجال مشوا بين رسول الله وبين أهل فدك بالصلح منهم محيصة بن مسعود أعطاه رسول الله على أهل فلاثين وسق شعير وثلاثين وسق تمر وقسمت خيبر على أهل الحديبية من شهد منهم خيبر ومن غاب عنها ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري فقسم له رسول الله على كسهم من حضرها

قال ولما فرغ رسول الله ﷺ من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع الله بأهل خيبر فبعثوا إلى رسول الله يصالحونه على النصف من فدك فقدمت عليه رسلهم بخيبر أو بالطائف وإما بعد ما قدم المدينة فقبل ذلك منهم فكانت فدك لرسول الله ﷺ خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن رواحة خارصا بين أبي بكر قال كان رسول الله على يعث إلى أهل خيبر عبد الله بن رواحة خارصا بين المسلمين ويه ود فيخرص عليهم فإذا قالوا تعديت علينا قال إن شئتم فلكم وإن شئتم فلنا فتقول يهود بهذا قامت السموات والأرض وإنما خرص عليهم عبد الله بن رواحة ثم أصيب بمؤتة فكان جبار بن صخر بن خنساء أخو بني سلمة هو الذي يخرص عليهم بعد عبد الله بن رواحة فأقامت يه ود على ذلك لا يرى بهم المسلمون بأسا في معاملتهم حتى عدوا في عهد رسول الله على عبد الله بن سهل أخي بني حارثة فقتلوه فاتهمهم رسول الله على والمسلمون عليه .

عن ابن إسحاق قال سألت ابن شهاب الزهري كيف كان إعطاء رسول الله ﷺ يه ود خيبر نخيلهم حين أعطاهم النخل على خرجها أبت ذلك لهم حتى قبض أم أعطاهم إياها لـضرورة مـن غـير ذلك فأخبرني ابن شهاب أن رسول الله ﷺ افتتح خيبر عنوة بعد القتال. وكانت خيبر مما أفاء الله على رسوله خمسها رسول الله وقسمها بين المسلمين ونزل من نزل من أهلها على الإجلاء بعد القتال فدعاهم رســول الله ﷺ فقــال إن شــئتـم دفعن إليكم هذه الأموال على أن تعملوها وتكونُ ثمارها بيننا وبينكم وأقركم مأ أقركم الله فقبلوا فكانوا على ذلك يعملونها وكان رسول الله عليه عبد الله بن رواحة فيقسم ثمرها ويعدل عليهم في الخرص فلما توفى الله عز وجل نبيه ﷺ أقرها أبو بكر بعد النبي في أيديهم على المعاملة التي كان عاملهم عليها رسول الله حتى توفي ثم أقرها عمر صدرا من إمارته ثم بلغ عمر أن رسول الله ﷺ قال في وجعه الـذي قبض فيه لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه الثبت فأرسل إلى يهود أن الله قد اذن في إجلائكم فقد بلغني أن رسول الله علي قال لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان فمن كان عنده عهد من رسول الله فليأتني به أنفذه له ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله من اليهود فليتجهز للجلاء فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله ﷺ منهم.

قـال أبـو جعفـر: ثم رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة قال الواقدي في هذه السنة رد رسول الله ﷺ زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع وذلك في المحرم قال وفيها قـدم حاطـب بـن أبـي بلـتعة مـن عـند المقوقس بمارية وأختها سيرين وبغلته دلدل وحماره يعفور وكسا وبعث معهما بخصي فكان معهما وكان حاطب قد دعاهما إلى الإسلام قبل أن يقدم بهما فأسلمت هي وأختها فأنزلهما رسول الله ﷺ على أم سليم بنت ملحان وكانت مارية وضيئة قال فبعث النبي ﷺ بأختها سيرين إلى حسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان قال وفي هَّذه السنة اتخذ النبي ﷺ منبره الـذي كان يخطب الناس عليه واتخذ درجتين ومقعده قال ويقال إنه عمّل في سنة ثمان قال وهو الثبت عندنا قال وفيها بعث رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب في ثلاثـين رجـلا إلى عجـز هوازن بتربة فخرج بدليل له من بني هلال وكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار فأتى الخبر هوازن فهربوا فلم يلق كيدا ورجع قال وفيها سرية أبي بكر بن أبي قحافة في شعبان إلى نجد قال سلمة بن الأكوع غزونا مع أبي بكر في تُلك السنة قال أبو جعفر: قد مضى خبرها قبل قال الواقدي وفيها سرية بـشير بن سعد إلى بني مرة بفدك في شعبان في ثلاثين رجلا فأصيب أصحابه وارتث في القتلىي ثم رجع إلى المدينة قال أبو جعفر: وفيها سرية غالب بن عبد الله في شهر رمضان إلى الميفعة

فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال بعث رسول الله على غالب بن عبد الله الكلبي إلى ارض بني مرة فأصاب بها مرداس بن نهيك حليفا لهم من الحرقة من جهينة قتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصار قال أسامة لما غشيناه قال أشهد أن لا إله إلا الله فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما قدمنا على رسول الله أخبرناه الخبر فقال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله قال الحواقدي وفيها سرية غالب بن عبد الله إلى بني عبد بن ثعلبة ذكر أن عبد الله بن جعفر حدثه عن ابن أبي عون عن يعقوب بن عتبة قال قال يسار مولى رسول الله ين عبد بن ثعلبة فأرسل معه غالب بن عبد الله في مائة وثلاثين رجلا حتى أغاروا على بني عبد فاستاقوا النعم والشاء وحدروها إلى المدينة قال وفيها سرية بشير بن سعد إلى يمن وجناب في شوال من وحدروها إلى المدينة قال وفيها سرية بشير بن سعد إلى يمن وجناب في شوال من سنة سبع ذكر أن يحيى بن عبدالعزيز بن سعيد حدثه عن سعد بن عبادة عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد قال الذي أهاج هذه السرية أن حسيل بن نويرة بن محمد بن عبد الله بن زيد قال الذي أهاج هذه السرية أن حسيل بن نويرة

الأسجعي وكان دليل رسول الله ﷺ إلى خيبر قدم على النبي ﷺ فقال ما وراءك قال تركت جمعا من غطفان بالجناب قد بعث إليهم عيينة بن حصن ليسيروا إليكم فدعا رسول الله بشير بن سعد وخرج معه الدليل حسيل بن نويرة فاصابوا نعما وشاء ولقيهم عبد لعيينة بن حصن فقتلوه ثم لقوا جمع عيينة فانهزم فلقيه الحارث بن عوف منهزما فقال قد آن لك يا عيينة أن تقصر عما ترى

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال لما رجع رسول الله على الله الله على الله على الله على المدينة من خيبر أقام بها شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان وشهر رمضان وشوالا يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسراياه ثم خرج في ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها وخرج معه المسلمون بمن كان معه في عمرته تلك وهي سنة سبع فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنه وتحدثت قريش بينها أن محمدا وأصحابه في عسر وجهد وحاجة .

عن ابن عباس قال اصطفوا لرسول الله ﷺ عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه فلما دخل رسول الله المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى ثم قال رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة ثم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليماني مشى حتى يستلم الأسود ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى سائرها وكان ابن عباس يقول كان الناس يظنون أنها ليست عليهم وذلك أن رسول الله إنما صنعها لهذا الحي من قريش للذي بلغه عنهم حتى حج حجة الوداع فرملها فمضت السنة بها.

عن عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله ﷺ حين دخل مكة في تلك العمرة دخلها وعبدالله بن رواحة آخذ بخطام ناقته وهو يقول:

خلوا بني الكفار عن سبيله ::: إني شهد أنه رسوله خلوا فكل الخير في رسوله ::: يسا رب إني مؤمن بقيله اعرف حسق الله في قسبوله ::: نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنويله ::: ضربا ينزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله .

عـن ابـن عـباس أن رسـول الله ﷺ تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك

وهو حرام وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب قال ابن إسحاق فأقام رسول الله على بمكة ثلاثا فأتاه حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل في نفر من قريش في اليوم الثالث وكانت قريش وكلته بإخراج رسول الله على من مكة فقالوا له إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا فقال لهم رسول الله على ما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعنا لكم طعاما فحضرتموه قالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا فخرج رسول الله على وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بسرف فبنى عليها رسول الله عناك وأمر رسول الله أن يبدلوا الهدي وأبدل معهم فعزت عليهم الإبل فرخص لهم في البقر شم انصرف رسول الله على إلى المدينة في ذي الحجة فأقام بها بقية ذي الحجة وولى تلك الحجة المشركون والمحرم وصفرا وشهري ربيع وبعث في جمادى الأولى بعثه إلى المشام الذين اصيبوا بمؤتة وقال الواقدي حدثني ابن أبي ذئب عن الزهري قال أمرهم رسول الله على أن يعتمروا في قابل قضاء لعمرة الحديبية وأن يهدوا قال وحدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن أسرط على المسلمين أن يعتمروا قابلا في الشهر الذي صدهم المشركون فيه قال كان شرط على المسلمين أن يعتمروا قابلا في الشهر الذي صدهم المشركون فيه قال كان شرط على المسلمين أن يعتمروا قابلا في الشهر الذي صدهم المشركون فيه قال الواقدي قول ابن أبي ذئب أحب إلينا لأنهم أحصروا ولم يصلوا إلى البيت .

عن محمد بن إبراهيم قال ساق رسول الله والله والقضية ستين بدنة قال وحدثني معاذ بن محمد الأنصاري عن عاصم بن عمر بن قتادة قال حمل السلاح والبيض والرماح وقاد مائة فرس واستعمل على السلاح بشير بن سعد وعلى الخيل محمد بن مسلمة فبلغ ذلك قريشا فراعهم فارسلوا مكرز بن حفص بن الأخيف فلقيه بمر الظهران فقال له ما عرفت صغيرا ولا كبيرا إلا بالوفاء وما أريد إدخال السلاح عليهم ولكن يكون قريبا إلى فرجع إلى قريش فأخبرهم قال الواقدي وفيها كانت غزوة ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم في ذي القعدة بعثه رسول الله والله الله الله الله عنه الله عنه ألي الله عنه الله بن أبي العوجاء السلمي الله بن إبي سليم في ذي القعدة بعثه رسول الله ين الله علم المنا الله عنه الله بن أبي المواقدي فإنه زعم فلم بعد ما رجع من مكة في خمين رجلا فخرج إليهم قال أبو جعفر: فلقيه فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بنو سليم فأصيب بها هو وأصحابه جميعا قال أبو جعفر: أما الواقدي فإنه زعم أنه نجا ورجع إلى المدينة وأصيب أصحابه .

杂杂类

### ثم دخلت سنة ثمان من الهجرة

ففيها توفيت فيما زعم الواقدي زينب ابنة رسول الله ﷺ وفيها أغزى رسول الله ﷺ غالب بن عبد الله الليثي في صفر إلى الكديد إلى بني الملوح قال أبو جعفر: وكـان مـن خـبر هذه السرية وغَّالب بن عبد الله عن جندبٌ بن مُكيث الجهني قال بعث رسول الله ﷺ غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث إلى بني الملوح بالكديد وأمـره أن يغـير علـيهم فخرج وكنت في سريته فمضينا حتى إذا كُنا بقديد لقينا بها الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثي فأخذناه فقال إني إنما جئت لأسلم فقال غالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت مسلما فلن يضرك رباط يوم وليلة وإنّ كنت على غير ذلك استوثقنا منك قال فأوثقه رباطا عليه ثم خلف عليه رويجلا أسود كان معنا فقال امكث معه حتى نمر عليك فإن نازعك فاحتز رأسه قال ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد فنزلنا عشيشية بعد العصر فبعثني أصحابي ربيئة فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه وذلك قبيل المغرب فخرج منهم رجل فنظر فرآني منبطحا على التل فقال لامرأته والله إني لأرى على هذا التل سوادا ما كنت رأيته أول النهار فانظري لا تكون الكلاب جرت بعض أوعيتك فنظرت فقالت والله ما أفقـد شـيئًا قـال فناولـيني قوسـي وسهمين من نبلي فناولته فرماني بسهم فوضعه في جـنبي قال فنزعته فوضّعته ولمّ أتحرك ثم رماني بالآخر فوضعه في رأسُ منكبي فننزعته فوضعته ولم أتحرك فقال أما والله لقد خالطه سهماي ولوكان ربيئة لتحرك فإذا أصبحت فاتبعي سهمي فخذيهما لا تمضغهما على الكلاب قال فأمهلناهم حتى راحت رائحتهم حتى إذا احتلبوا وعطنوا وسكنوا وذهبت عتمة من الليل شننا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا واستقنا النعم فوجهنا قافلين وخرج صريخ القوم إلى القوم مغوثا قال وحرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن مالك ابن البرصاء وصاحبه فانطلقنا به معنا وأتانا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قديد بعث الله عز وجل من حيث شاء سمابا ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا حالا فجاء بما لا يقدر أحد أن يقدم عليه فلقد رأيـناهـم ينظـرون إليـنا مـا يقدر أحد منهم أن يقدم ولا يتقدم ونحن نحدوها سراعا حتى أسندناها في المشلل ثم حدرناها عنها فأعجزنا القوم بما في أيدينا فما أنسى قول راجز من المسلمين وهو يحدوها في أعقابها ويقول: أبى أبـــو القاســـم أن تعــزي ::: في خــضل نــباته مغلــولب صفر أعاليه كلون المذهب.

عن رجل من أسلم عن شيخ منهم أن شعار أصحاب رسول الله على تلك الليلة كان أمت أمت قال الواقدي كآنت سرية غالب بن عبد الله بضعة عشر رجلا قال وفيها بعث رسول الله ﷺ العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبذي وكـتب إليه كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المنذر بن ســاوى ســلام علــيك فإنــي أحمــد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن كتابك جاءنــي ورســلك وإنه من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فإنه مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ومن أبي فعليه الجزية قال فصالحهم رسول الله ﷺ على أن على المجوس الجزية لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم قال وفيها بعث رسول الله ﷺ عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابني جَلندي بعمان فصدقا النبي وأقرا بما جاء بـه وصدق أموالهما وأخذ الجزية من المجوس قال وفيها سرية شــجاع بـن وهـب إلى بني عامر في شهر ربيع الأول في أربعة وعشرين رجلا فشن الغارة عليهم فأصابوا نعما وشاء وكانت سهامهم خمسة عشر بعيرا لكل رجل قال وفيها كانت سرية عمرو بن كعب الغفاري إلى ذات أطلاح خرج في خمسة عشر رجـلا حتى انتهى إلى ذات أطلاح فوجد جمعا كثيرا فدعوهم إلى الإسلام فأبوا أن يجيبوا فقتلوا أصحاب عمرو جميعا وتحامل حتى بلغ المدينة قال الواقدي وذات أطلاح من ناحية الشام وكانوا من قضاعة ورأسهم رجل يقال له سدوس.

وفيها قدم عمرو بن العاص مسلما على رسول الله والله والله عند النجاشي وقدم معه عثمان بن طلحة العبدري وخالد بن الوليد بن المغيرة قدموا المدينة في أول صفر قال أبو جعفر: وكان سبب إسلام عمرو بن العاص عن حبيب بن أبي أوس قال حدثني عمرو بن العاص من فيه إلى أذني قال لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي ويسمعون مني فقلت لهم تعلمون والله أني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه قالوا وماذا رأيت قلت رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فلأن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد وإن يظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلا يأتينا منهم إلا خير فقالوا إن هذا لرأي قلت فاجمعوا له ما نهدي إليه وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا

الأدم فجمعـنا لــه أدمــا كــثيرا ثــم خــرجنا حتى قدمنا عليه فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الـضمري وكان رسول الله ﷺ قد بعثه إليه في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه قـال فـدخل علـيه ثـم خرج من عنده قال فقلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية الضمري لو قد دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع فقال مرحبا بصديقي أهديت لي شيئ من بلادك قلت نعم أيها الملك قد أهديت لك أدما كثيرا ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه ثم قلت له أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنَّا فأعطنيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيَّارنا قال فغضب ثم مد يـده فـضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره يعني النجاشي فلو انشقت الأرض لي لـدخلت فيها فـرقا مـنه ثـم قلـت والله أيها الَّلك لو ظنَّنت أنك تكره هذا ما سألتكه قـال أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله فقلت أيها الملك أكذاك هو قال ويحك يا عمرو أطعني واتبعه فإنه والله لعلى الحـق وليظهـرن علـى من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده قال قلت فتبايعني له على الإسلام قال نعم فبسط يده فبايعته على الإسلام ثم خـرجت إلى أصـحّابي وقد حال رأيي عما كان عليه وكتمت أصحابي إسلامي ثمّ خـرجت عامـدا لرسـُول الله لأسـلم فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت إلى أين يا أبا سليمان قال والله لقد استقام المنسم وإن الرجل لنبي أذهب والله أسلم فحتى متى فقلت والله ما جئت إلا لأسلم فقدمنا على رسُول الله ﷺ فتقدم خالمه بن الوليد فأسلم وبايع ثم دنوت فقلت يا رسول الله إنــي أبايعــك علــى أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا اذكر ما تأخر فقال رسول الله ﷺ يـا عمـرو بايـع فـإن الإسلام يجبُ ما قبله وإن الهجرة تجب ما قبلها فبايعته ثم أنصرفت

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عمن لا أتهم أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة كان معهما أسلم حين أسلما .

## ذكرما في الخبر عن الكائن كان من الأحداث المذكورة في سنة ثمان من سني الهجرة

فمما كان فيها من ذلك توجيه رسول الله على عمرو بن العاص في جمادى الآخرة إلى السلاسل من بلاد قضاعة في ثلاثمائة وذلك أن أم العاص بن وائل فيما ذكر كانت قضاعية فذكر أن رسول الله على أراد أن يتألفهم بذلك فوجهه في أهل الشرف من المهاجرين والأنصار ثم استمد رسول الله على فأمده بأبي عبيدة بن الجراح على المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر في مائتين فكان جميعهم خسمائة.

عن عبد الله بن أبي بكر قال بعث رسول الله وين العاص إلى أرض بلي وعذرة يستنفر الناس إلى الشام وذلك أن أم العاص بن وائل كانت امرأة من بلي فبعثه رسول الله إليهم يستألفهم بذلك حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلاسل وبذلك سميت تلك الغزوة ذات السلاسل فلما كان عليه خاف فبعث إلى رسول الله وبناه يستمده فبعث إليه رسول الله والم أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم وقال لأبي عبيدة حين وجهه لا تختلفا فخرج أبو عبيدة حتى إذا قدم عليه قال له عمرو بن العاص إنما بئت مددا لي فقال له أبو عبيدة يا عمرو إن رسول الله قد قال لي لا تختلفا وأنت بن العاص بالناس قال الواقدي وفيها كانت عزوة الخبط وكان الأمير فيها أبو عبيدة بن الجراح بعثه رسول الله وين العاص بالناس قال الواقدي وفيها كانت غزوة الخبط وكان الأمير فيها أبو عبيدة بن الجراح بعثه رسول الله وين رجب منها في ثلاثمائة من المهاجرين عبيدة بن الجراح بعينة فأصابهم فيها أزل شديد وجهد حتى اقتسموا التمر عددا.

قال جابر بن عبد الله خرجنا في بعث ونحن ثلاثمائة وعلينا أبو عبيدة بن الجراح فأصابنا جوع فكنا نأكل الخبط ثلاثة أشهر فخرجت دابة من البحر يقال لها العنبر فمكثنا نصف شهر نأكل منها ونحر رجل من الأنصار جزائر ثم نحر من الغد كذلك فنهاه أبو عبيدة فانتهى قال عمرو بن دينار وسمعت ذكوان أبا صالح قال إنه قيس بن سعد قال عمرو وحدثني بكر بن سوادة الجذامي عن أبي جمرة عن جابر بن عبد الله نحو ذلك إلا أنه قال جهدوا وقد كان عليهم قيس بن سعد ونحر لهم تسع ركائب وقال بعثهم في بعث من وراء البحر وإن البحر ألقى إليهم دابة

فمكثوا عليها ثلاثة أيام يأكلون منها ويقددون ويغرفون شحمها فلما قدموا على رسول الله ﷺ ذكروا له ذلك من أمر قيس بن سعد فقال رسول الله إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت وقال في الحوت لو نعلم أنا نبلغه قبل أن يروح لأحببنا أن لو كان عندنا منه شيء ولم يذكر الخبط ولا شيئا سوى ذلك.

أخبرأبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يخبر قال زودنا النبي على جرابا من تمر فكان يقبض لنا أبو عبيدة قبضة قبضة ثم تمرة تمرة فنمصها ونشرب عليها الماء إلى الليل حتى نفد ما في الجراب فكنا نجني الخبط فجعنا جوعا شديدا قال فألقى لنا البحر حوتا ميتا فقال أبو عبيدة جياع كلوا فأكلنا وكان أبو عبيدة ينصب الضلع من أضلاعه فيمر الراكب على بعيره تحته ويجلس النفر الخمسة في موضع عينه فأكلنا وادهنا حتى صلحت أجسامنا وحسنت شحماتنا فلما قدمنا المدينة قال جابر فذكرنا ذلك للنبي على فقال كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم معكم منه شيء وكان معنا منه شيء فأرسل إليه بعض القوم فأكل منه قال الواقدي وإنما سميت غزوة الخبط لأنهم أكلوا الخبط حتى كأن أشداقهم أشداق الإبل العضهة قال وفيها كانت سرية وجهها رسول الله على شعبان أميرها أبو قتادة .

عن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال تزوجت امرأة من قومي فأصدقتها مائتي درهم فجئت رسول الله قال سبحان الله لو كنتم إنما تأخذون وكم أصدقت قلت مائتي درهم يا رسول الله قال سبحان الله لو كنتم إنما تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتم والله ما عندي ما أعينك به قال فلبثت أياما وأقبل رجل من بني جشم بن معاوية يقال له رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة في بطن عظيم من جشم حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة يريد أن يجمع قيسا على حرب رسول الله وسول الله وسول الله وسول الله والله وعلم قال وكان ذا اسم وشرف في جشم قال فدعاني رسول الله ورجلين من المسلمين فقال اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتونا به أو تأتونا منه بخبر وعلم قال وقدم لنا شارفا عجفاء فحمل عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضعفا حتى واعتقبوها قال فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى جئنا قريبا من واعتقبوها قال فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى جئنا قريبا من الحاضر عشيشية مع غروب الشمس فكمنت في ناحية وأمرت صاحبي فكما في الحاضر عشيشية مع غروب الشمس فكمنت في ناحية وأمرت صاحبي فكما في ناحية أخرى من حاضر القوم وقلت لهما إذا سمعتماني قد كبرت وشددت على ناحية أخرى من حاضر القوم وقلت لهما إذا سمعتماني قد كبرت وشددت على العسكر فكبرا وشدا معي قال فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرى غرة أو نصيب منهم العسكر فكبرا وشدا معي قال فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرى غرة أو نصيب منهم العسكر فكبرا وشدا معي قال فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرى غرة أو نصيب منهم

شيئًا غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه قال فقام صاحبهم ذلك رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه ثم قال والله لأتبعن أثر راعينا هذا ولقد أصابه شر فقال نفر ممن مع والله لا تُـذهب نحن نكفيك فقال والله لا يذهب إلا أنا قالوا فنحن معك قال والله لا يتبعني منكم أحد قال وخرج حتى مربي فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده فوالله ما تكلم ووثبت إليه فاحتززت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وشـد صـاحباي وكبرا فوالله ما كان إلا النجاء ثمن كان فيه عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم قال فاستقنا إبلا عظيمة وغمنما كشيرة فجئنا بها إلى رسول الله ﷺ وجئت برأسه أحمله معي قال فأعـانني رســول الله ﷺ مـن تلـك الإبــل بثلاثة عشر بعيرا فجمعت إلى أهلي وأما الـواقدي فذكر أن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة حدثه عن أبيه ان النبي ﷺ بعث ابن أبي حدرد في هذه السرية مع أبي قتادة وأن السرية كانت ستة عشر رجلا وأنهم غابوا خمس عشرة ليلة وأن سهمانهم كانت اثني عشر بعيرا يعدل البعير بعشر من الغنم وأنهم أصابوا في وجوههم أربع نسوة فيهن فتاة وضيئة فصارت لأبي قـتادة فكلـم محمية بن الجزء فيها رسول الله ﷺ فسأل رسول الله ﷺ أبا قتادة عنها فقال اشتريتها من المغنم فقال هبها لي فوهبها له فأعطاها رسول الله محمية بن جزء الـزبيدي قال وفيها أغزى رسول الله ﷺ في سرية أبا قتادة إلى بطن إضم حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي وقال بعضهم عن ابن القعقاع عن أبيه عـن عـبد الله بن أبي حدرًد قال بعثنا رسوُّل الله ﷺ إلى أضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس الليثي فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم وكانت قبل الفتح مر بنا عارم بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبن فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه وحمل عليه محَلم بن جثامة الليثي لشيء كان بينه وبينه فقتله وأخذ بعيره ومتيعه فلما قدمنا على رسول الله عَلَيْ فأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن: "يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا "الآية وقال الواقدي إنما كان رسول الله ﷺ بعث هذه السرية حين خرج لفتح مكة في شهر رمضان وكانوا ثمانية نفر .

\* \* \*

#### ذكرالخبر عن غزوة مؤتة

قـال ابن إسحاق فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عنه قال لما رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة مـن خيبر أقام بها شهري ربيع ثم بعث في جمادى الأولى بعثه إلى الشام الذين أصيبوا بمؤتة .

عن عروة بن الزبير قال بعث رسول الله على بعثه إلى مؤتة في جمادى الأولى من سنة ثمان واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب على الناس فإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة على الناس فتجهز الناس ثم تهيؤوا للخروج وهم ثلاثة آلاف فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله وسلموا عليهم وودعوهم فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع من أمراء رسول الله على بكى فقالوا له ما يبكيك يا بن رواحة فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار: "وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا "فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود فقال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين فقال عبد الله بن رواحة:

لكنني أسال الرحن مغفرة ::: وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا أو طعنة بيدي حران مجهزة ::: بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى يفولوا إذا مروا على جدثي ::: أرشدك الله من غاز وقد رشدا

ثم إن القوم تهيؤوا للخروج فجاء عبد الله بن رواحة إلى رسول الله ﷺ فودعه ثم خرج القوم وخرج رسول الله يشيعهم حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال عبد الله بن رواحة:

خلف السلام على امرئ ودعته ::: في السنخل خسير مسشيع وخليل

شم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم وانضمت إليه المستعربة من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي في مائة ألف منهم عليهم رجل من بلي ثم أحد إراشة يقال له مالك بن رافلة فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا نكتب إلى رسول الله ونخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا برجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال يا قوم والله إن الذي

تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتل هم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فقال الناس قد والله صدق ابن رواحة فمضى الناس فقال عبد الله بن رواحة في محبسهم ذلك.

قال ثم مضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة فالتقى الناس عندها فتعبأ المسلمون فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عندة يقال له قطبة بن قتادة وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له عباية بن مالك ثم التقى الناس فاقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله على حتى شاط في رماح القوم ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتىقتل فكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام فرسه.

حدث أبي الـذي أرضعني وكان أحد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزوة غـزوة مؤتة قال والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثـم قاتل القوم حتى قتل فلما قتل جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم قال:

أقــسمت يــا نفــس لتنـــزلنه ::: طائعــــة أو فتلكـــرهنه إن أجلــب الــناس وشدوا الرنه ::: مــالي أراك تكــرهين الجــنه قــد طالما قــد كــنت مطمئنه ::: هــل أنــت إلا نطفــة في شــنه

قال ثم نزل فلم انزل أتاه ابن عم له بعظم من لحم فقال شد بها صلبك فإنك قد لقيت أيامك هذه ما لقيت فأخذه من يده فانتهس منه نهسة ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال وأنت في الدنيا ثم ألقاه من يده وأخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل فأخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بلعجلان فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم فقالوا أنت قال ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشى بهم ثم انحاز وتحيز عنه حتى انصرف بالناس.

عن خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري وكانت الأنصار تفقهه فغشيه الناس فقال حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله عليه الناس فقال عدثنا أبو قتادة فارس رسول الله

جيش الأمراء فقال عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب فإن اصيب جعفر فعبدالله بن رواحة فوثب جعفر فقال يا رسول الله ما كنت أذهب أن تستعمل زيدا على قال امض فإنك لا تدري أي ذلك خير فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله ثم إن رسول الله على معد المنبر وأمر فنودي الصلاة جامعة فاجتمع الناس إلى رسول الله فقال باب خير باب خير اخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا واستغفر له ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا فشهد له بالشهادة واستغفر له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفر له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه ثم قال رسول الله على اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره فمنذ يومئذ سمي خالد سيف الله ثم قال رسول الله أبكروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن منكم أحد فنفروا مشاة وركبانا وذلك في حر شديد.

عن عبد الله بن أبي بكر قال لما أتى رسول الله مصاب جعفر قال رسول الله عن عبد الله بن أبي بكر قال لما أتى رسول الله مصاب جعفر البارحة في نفر من الملائكة له جناحان مختضب القوادم بالدم يريدون بيشة أرضا باليمن قال وقد كان قطبة بن قتادة العذري الذي كان على ميمنة المسلمين حمل على ملك بن رافلة قائد المستعربة فقتله قال وقد كانت كاهنة من حدس حين سمعت بجيش رسول الله على مقبلا قد قالت لقومها من حدس وقومها بطن يقال لهم بنو غنم أنذركم قوما خزرا ينظرون شزرا ويقودون الخيل بترا ويهريقون دما عكرا فأخذوا بقولها فاعتزلوا من بين لخم فلم يزالوا بعد أثرى حدس وكان الذين صلوا الحرب يومئذ بنو ثعلبة بطن من حدس فلم يزالوا قليلا بعد ولما انصرف خالد بن الوليد بالناس أقبل بهم قافلا .

عن عروة بن الزبير قال لما دنوا من دخول المدينة تلقاهم رسول الله عَلَيْهُ والمسلمون ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله مقبل مع القوم على دابة فقال خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر فأتي بعبدالله بن جعفر فأخذه فحمله بين يديه قال وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون يا فرار في سبيل الله فيقول رسول الله ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله.

عـن أم سـلمة زوج الـنبي ﷺ قـال قالـت أم سلمة لامرأة سلمة بن هشام بن المغيرة مالي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله ومع المسلمين قالت والله ما يستطيع أن يخرج كلما خرج صاح الناس أفررتم في سبيل الله حتى قعد في بيته فما

يخرج وفيها غزا رسول الله ﷺ أهل مكة .

杂杂杂

#### ذكرالخبرعن فتحمكة

حدث ابن إسحاق قال ثم أقام رسول الله ﷺ بالمدينة بعد بعثه إلى مؤتة جمادى الآخرة ورجب ثم إن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على حزاعة وهم علىماء لهم بأسفل مكة يقال له الوتير وكان الذي هاج ما بين بني بكر وبني خزاعة رجل من بلحضرمي يقال له مالك بن عباد وحلف الحضرمي يومَّد إلى الأسود بن رزن خرج تاجرا فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه فعدت خزاعة قبيل الإسلام على بني الأسود بـن رزن الديلـي وهـم منخـر بـني بكر وأشرافهم سلمي وكلثوم وذؤيب فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن رجل من بني الديل قال كان بنو الأسود يودون في الجاهلية ديتين ديتين ونودي دية دية لفضلهم فينا فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلام وتشاغل الناس به فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله ﷺ وبين قريش كان فيما شرطوا على رسول الله ﷺ وشرط لهم كما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم وغيره من علمائنا أنه من أحب أن يدخل في عهد رسول الله ﷺ وعقده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل فيه فدخلت بنو بكر في عقد قريش ودخلت خزاعة في عقد رسول الله ﷺ فلما كانت تلك الهدنة اغتنمتها بنو الديل من بني بكر من خراعة وأرادوا أن يـصيبوا مـنهم ثأرا بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببني الأسود بن رزن فخرج نــوفل بــن معاويــة الديلــي في بني الديل وهو يومئذ قائدهم ليس كل بني بكر تابعه حتى بـيت خـزاعة وهم على الوتير ماء لهم فأصابوا منهم رجلا وتحاوزوا واقتتلوا ورفدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفيا حتى حـازوا خـزاّعة إلى الحرم قال الواقدي كان ممن أعان من قريش بني بكر على خراعة ليلتئذ بأنفسهم متنكرين صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو مع عيرهم وعبيدهم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق قال فلما انتهوا إلىيه قالت بنو بكر يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك فقال كلمة عظيمة إنه لا

إله له اليوم يا بني بكر أصيبوا ثاركم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثاركم فيه وقد أصابوا منهم ليلة بيتوهم بالوتير رجلا يقال له منبه وكان منبه رجلا مفؤودا خرج هو ورجل من قومه يقال له تميم بن أسد فقال له منبه يا تميم انبح بنفسك فأما أنا فوالله إني لميت قتلوني أو تركوني لقد انبت فؤادي فانطلق تميم فأفلت وأدركوا منبها فقتلوه فلما دخلت خزاعة مكة لجؤوا إلىدار بديل بن ورقاء الخزاعي ودار مولى لهم يقال له رافع قال فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منها ما أصابوا ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله على من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة وكانوا في عقده وعهده خرج عمرو بن سالم الخزاعي ثم أحد بني كعب حتى قدم على رسول الله على المناس فقال:

لا هـــم إني ناشــد محمـدا ::: حلف أبيـنا وأبـيه الأتلـدا ثمست أسلمنا فلسم ننسزع يدا فسوالدا كسنا وكسنت ولسدا ::: وادع عسباد الله يأتسوا مسددا فانصر رسول الله نصرا أعتدا ::: فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مئل البدر ينمى صعدا ::: في فسيلق كالبحسر يجسري مزبدا إن سيم خيسفا وجهيه تربدا ::: إن قريـــشا أخلفـــوك المـــوعدا ونقصضوا ميسثاقك المسؤكدا ::: وزعموا أن لست أدعو أحدا وجعلـــوا لي في كـــداء رصـــدا ::: وهمهم أذل وأقهمل عهددا همم بيستونا بالموتير هجمدا ::: فقتلونا ركعا وسجدا

يقول قد قتلونا وقد أسلمنا فقال رسول الله على حين سمع ذلك قد نصرت يا عمرو بن سالم ثم عرض لرسول الله على عنان من السماء فقال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله المدينة فأخبروه بما اصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم انصرفوا راجعين إلى مكة وقد كان رسول الله على قال للناس كأنكم بأبي سفيان قد جاء ليشدد العقد ويزيد في المدة ومضى بديل بن ورقاء وأصحابه فلقوا أبا سفيان بعسفان قد بعثته قريش إلى رسول الله ليشدد العقد ويزيد في المدة وقد رهبوا الذي مسنعوا فلما لقي أبو سفيان بديلا قال من أين أقبلت يا بديل وظن أنه قد أتى

رســول الله قــال سرت في خزاعة في الساحل وفي بطن هذا الوادي قال أو ما أتيت محمـدا قـال لا قـال فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى فعمد إلى مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى فقال أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله ﷺ المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله ﷺ طوته عنه فقال يا بنية والله ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني قالت بل هوفراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس فلم أحب أنّ تجلس على فراش رسول الله قال والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر ثم خرج حتى أتى رسول الله على فكلمه فلم يردد عليه شيئا ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله فقال ما أنا بفاعل ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال أنا أشفع لكم إلى رسـول الله فـوالله لـو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنده فاطمة ابنة رسول الله وعندها الحسن بن على غلام يدب بين يديها فقال يا على إنك أمس القوم بي رحما وأقربهم مني قرابة وقد جئتٌ في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا اشفع لنا إلى رسول الله قال ويحك يا أبا سفيان والله لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت إلى فاطمة فقال يا ابنة محمد هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر قالت والله ما بلغ بنيي ذلك أن يجير بين الناس وما يجير على رسول الله أحـد قال يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت على فانصحني فقال له والله ما أعلم شيئا يغني عنك شيئا ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين النَّاس ثم الحـق بأرضـكُ قال أو ترّى ذلك مغنيا عني شيئا قالَ لا والله ما أظن ولكن لا أجدُ لـك غير ذلك فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس ثم ركب بعيره فانطلق فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد على شيئا ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد عنده خيرا ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى القوم ثم جئت علي بن أبي طالب فوجدته ألين القوم وقد أشار على بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغنيني شيئا أم لا قالوا وبماذا أمركُ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت قالوا فهل أجاز ذلك محمَّد قال لا قالوا ويلُّك والله إنَّ زاد على أن لعب بك فما يغني عنا ما قلت قال لا والله ما وجدت غـير ذلـك قال وأمر رسول الله ﷺ الناس بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوه فدخل أبو بكر على ابنته عائشة وهي تحرك بعض جهاز رسول الله ﷺ فقال أي بنية أأمركم رسول الله ﷺ فقال أي بنية أأمركم رسول الله بأن تجهزوه قالت نعم فتجهز قال فأين ترينه يريد قالت والله ما أدري شم إن رسول الله ﷺ أعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد والتهيؤ وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها فتجهز الناس فقال حسان بن ثابت الأنصاري يحرض الناس ويذكر مصاب رجال خزاعة:

أتاني ولم أشهد ببطحاء مكة ::: رجال ببني كعب تحز رقابها بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهم ::: وقتلى كسثير لم تجسن شيابها ألا لسيت شعري هل تنالن نصري ::: سهيل بن عمرو حرها وعقابها وصفوان عودا حز من شفر استه ::: فهذا أوان الحرب شد عصابها فلا تأمننا يا بن أم مجالد ::: إذا احتلبت صرفا وأعصل نابها فلا تجزعوا منها فإن سيوفنا ::: لها وقعة بالموت يفتح بابها

وقـول حـسان بأيـدي رجـال لم يـسلوا سيوفهم يعني قريشا وابن أم مجالد يعني عكرمة بن أبي جهل.

عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قالوا لما أجمع رسول الله على المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله من الأمر في السير إليهم ثم أعطاه امرأة يزعم محمد بن جعفر أنها من مزينة وزعم غيره أنها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا فجعلته في رأسها شم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به وأتى رسول الله على الدركا من السماء بما صنع حاطب فبعث علي بن ابي طالب والزبير بن العوام فقال أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم فخرجا حتى أدركاها بالحليفة حليفة ابن ابي أحمد فاستنز لاها فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئا فقال لها علي بن أبي طالب إني أحلف ما كذب رسول الله ولا كذبنا ولتخرجن إلى هذا الكتاب أو لنكشفنك فلما رأت الجد منه قالت أعرض عني فأعرض عنها فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منه فدفعته إليه فجاء به إلى رسول الله يحلي فدعا رسول الله ولا كذبنا ولكني كنت امرأ رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت امرأ رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم أهل وولد فصانعتهم ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم أهل وولد فصانعتهم

عليهم فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق فقال رسول الله يَشِيَّخُ وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله عز وجل في حاطب: " يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى قوله وإليك أنبنا " إلى آخر القصة .

عن ابن عباس قال ثم مضى رسول الله على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن خلف الغفاري وخرج لعشر مضين من شهر رمضان فصام رسول الله على وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد ما بين عسفان وأمج أفطر رسول الله على ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين فسبعت سليم وألفت مزينة وفي كل القبائل عدد وإسلام وأوعب مع رسول الله المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد فلما نزل رسول الله ولا يدرون الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله ولا يدرون ما هو فاعل فخرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار هل يجدون خبرا أو يسمعون به .

عن ابن عباس وقد كان العباس بن عبد المطلب تلقى رسول الله على ببعض الطريق وقد كان أبو سفيان بن الحارث وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله على بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة فالتمس الدخول على رسول الله فكلمته أم سلمة فيهما فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك قال لا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضي وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال بمكة ما قال فلما خرج الخير إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له فقال والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا فلما بلغ ذلك رسول الله على أه رق لهما ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلما وأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما كان مضى منه:

لعمري إني يسوم أحمل رايسة ::: لمتغلب خميل اللات خيل محمد لكالمدلج الحميران أظلم لملك ::: فهدا أواني حمين أهدى وأهتدي وهاد هداني غير نفسي ونالني ::: مع الله من طردت كل مطرد أصد وأناى جاهدا عن محمد ::: وأدعى ولو لم أنتسب من محمد

هــم مــا هــم من لم يقل بهواهم ::: وإن كــان ذا رأي يلــم ويفــند أريــد لأرضــيهم ولــست بلائط ::: مــع القوم ما لم أهد في كل مقعد فقــل لثقيف تلك غيري أوعدي.

وما كنت في الجيش الذي نال عامرا . . وما كان عن جرى لساني ولا يدي قبائل جاءت من بلاد بعيدة . . نزائع جاءت من سهام وسردد .

قال فزعموا أنه حين أنشد رسول الله على قوله ونالني مع الله من طردت كل مطرد ضرب النبي على في صدره ثم قال أنت طردتني كل مطرد وقال الواقدي خرج رسول الله على مكة فقائل يقول يريد قويشا وقائل يقول يريد هوازن وقائل يقول يريد ثقيفا وبعث إلى القبائل فتخلفت عنه ولم يعقد الألوية ولم ينشر الرايات حتى قدم قديدا فلقيته بنو سليم على الخيل والسلاح التام وقد كان عيينة لحق رسول الله بالعرج في نفر من أصحابه ولحقه الأقرع بن حابس بالسقيا فقال عيينة يا رسول الله والله ما أرى آلة الحرب ولا تهيئة الإحرام فأين تتوجه يا رسول الله فقال رسول الله على النه على النه على النه على المغار ولا تهيئة الإحرام فأين توجه يا رسول الله فنزل رسول الله على حين شاء الله ثم دعا رسول الله على النه على مديم عليهم الأخبار فنزل رسول الله على مر الظهران ولقيه العباس بالسقيا ولقيه محرمة بن نوفل بنيق العقاب فلما نزل مر الظهران خرج أبو سفيان بن حرب ومعه حكيم بن حزام .

عن ابن عباس قال لما نزل رسول الله على مر الظهران قال العباس بن عبد المطلب وقد خرج رسول الله على من المدينة يا صباح قريش والله لئن بغتها رسول الله في بلادها فدخل مكة عنوة إنه لهلاك قريش آخر الدهر فجلس على بغلة رسول الله على البيضاء وقال أخرج إلى الأراك لعلى أرى حطابا أو صاحب لبن أو داخلا يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله فيأتونه فيستأمنونه فخرجت فوالله إني لأطوف في الأراك التمس ما خرجت له إذ سمعت صوت أبي سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وقد خرجوا يتحسسون الخبر عن رسول الله على فسمعت أبا سفيان وهو يقول والله ما رأيت كاليوم قط نيرانا فقال بديل هذه والله نيران خزاعة ممستها الحرب فقال أبو سفيان خزاعة ألام من ذلك وأذل فعرفت نيران خزاعة مممنة الما حنظلة فقال أبو الفضل فقلت نعم فقال لبيك فداك أبي وأمي فما وراءك فقلت هذا رسول الله ورائي قد دلف إليكم بما لا قبل لكم به بعشرة فما وراءك فقلت هذا رسول الله ورائي قد دلف إليكم بما لا قبل لكم به بعشرة المنامن قال فما تأمرني فقلت تركب عجز هذه البغلة فأستأمن لك

رســول الله فــوالله لــئن ظفــر بــك ليــضربن عنقك فردفني فخرجت به أركض بغلة رسول الله ﷺ نحو رسول الله ﷺ فكلما مورت بنار من نيران المسلمين ونظروا إلى قالـوا عـم رسول الله على بغلة رسول الله حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال أبـو سـفيان الحمـد لله الـذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ثم اشتد نحو النبي ﷺ وركضت البغلة وقد أردفت أبا سفيان حتى اقتحمت على باب القبة وسبقت عمر بما تسبق بــه الدابة البطيئة الرجل البطيء فدخل عمر على رسول الله ﷺ فقال يا رسـول الله هـذا أبـو سـفيان عـدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد فدعني أضرب عنقه فقلت يـا رسـول الله إنـي قـد أجرته ثم جلست إلى رسول الله ﷺ فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه اليوم أحد دوني فلما أكثر فيه عمر قلت مهلا يـا عمر فوَّالله ما تصنع هذا إلا لأنه رجل من بني عبَّد مناف ولو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا فقال مهلا يا عباس فوالله لإسلامك يوم اسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم وذلك لأني أعلم أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم فقال رسول الله عَلَيْتُهُ اذهب فقد آمناه حتى تغدو به على بالغداة فرجع به إلى منزله فلما أصبح غدا به على رسول الله ﷺ فلما رآه قال ويحـك أبـا ســفيان ألم يــأن لــك أن تعلــم أن لا إله إلا الله فقال بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شـيئا فقـال ويحـك يــا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رَسول الله فقال بأبي أنتُ وأمىي مـا أوصلك وأحلمك وأكرمك أما هذه ففي النفس منها شيء فقال العباس فقلت له ويلك تشهد شهادة الحق قبل والله أن تضرب عنقك قال فتشهد قال فقال رسول الله ﷺ للعباس حين تشهد أبو سفيان انصرف يا عباس فاحبسه عند خطم الجبل

بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله فقلت له يا رسول الله إن أبا سفين رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا يكون في قومه فقال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن فخرجت حتى حبسته عند خطم الجبل بمضيق الوادي فمرت عليه القبائل فيقول من هؤلاء يا عباس فاقول سليم فيقول مالي ولسليم فتمر به قبيلة فيقول من هؤلاء فأقول أسلم فيقول مالي ولأسلم وتمر جهينة فيقول مالي ولجهينة حتى مر رسول الله عليه في الخضراء كتيبة رسول الله عليه من المهاجرين والأنصار في الحديد لا يرى منهم إلا

الحدق فقال من هؤلاء يا أبا الفضل فقلت هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار فقال يا أبا الفضل لقد اصبح ملك ابن أخيك عظيما فقلت ويحك إنها النبوة فقال نعم إذا فقلت الحق الآن بقومك فحذرهم فخرج سريعا حتى أتى مكة فصرخ في المسجد يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به قالوا فمه فقال من دخل داري فهو آمن فقالوا ويحك وما تغني عنا دارك فقال ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن.

عـن عروة أنه كتب إلى عبدالملك بن مروان أما بعد فإنك كتبت إلى تسألني عن خالـد بـن الولـيد هـل أغار يوم الفتح وبأمر من أغار وإنه كان من شأن خالَّد يوم الفـتح انـه كـان مـع الـنبي ﷺ فلمـا ركب النبي بطن مر عامدا إلى مكة وقد كانت قـريش بعثوا أبا سفيان وحكيم بن حزام يلتقاين رسول الله ﷺ وهم حين بعثوهما لا يـدرون أيـن يـتوجه النبي عِلِيَّة إليهم أو إلى الطائف وذاك أيام الفتح واستتبع أبو سفيان وحكيم بن حزام بديل بن ورقاء وأحبا أن يصحبهما ولم يكن غير أبي سفيان وحكيم بن حزام وبديل وقالوا لهم حين بعثوهم إلى رسول الله ﷺ لا نؤتين من ورائكم فإنا لا ندري من يريد محمد إيانا يريد أو هوازن يريد أو ثقيفا وكان بين النبي ﷺ وبين قريش صلح يـوم الحديبية وعهـد ومدة فكانت بنو بكر في ذلك الصلُّح مع قريش فاقتتلت طائفة من بني كعب وطائفة من بني بكر وكان بين رسول الله ﷺ وبين قريش في ذلك الصلح الذي اصطلحوا عليه لا إغلال ولا إسلال فأعانت قريش بني بكر بالسلاح فاتهمت بنو كعب قريشا فمنها غزا رسول الله علي أهــل مكــة وفي غـّـزوته تلك لقيّ ابا سفيان وحكيما وبديلا بمر الظهران ولم يشعروا أن رسول الله ﷺ نزل مر حتَّى طلعوا عليه فلما رأوه بمر دخل عليه أبو سفيان وبديل وحكيم بمنزله بمر الظهران فبايعوه فلما بايعوه بعثهم بين يديه إلى قريش يدعوهم إلى الإسلام فأحبرت أنه قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وهي بأعلى مكـة ومن دخل دار حكيم وهي بأسفل مكة فهو آمن ومن أغلق بابه وكف يـده فهـو آمـن وإنـه لما خرج أبو سفيان وحكيم من عند النبي ﷺ عامدين إلى مكة بعث في اثرهما الزبير وأعطاه رايته وأمره على خيل المهاجرين والأنصار وأمره أن يغـرز رايـته بأعلـى مكة بالحجون وقال للزبير لا تبرح حيث أمرتك أن تغرز رايتي حتى آتيك ومن ثم دخل رسول الله ﷺ وأمر خالد بن الوليد فيمن كان أسلم من قـضاعة وبني سليم وأناس إنما أسلموا قبيل ذلك أن يدخل من أسفل مكة وبها بنو بكر قد استنفرتهم قريش وبنو الحارث بن عبد مناة ومن كان من الأحابيش أمرتهم قريش أن يكونوا بأسفل مكة فدخل عليهم خالد بن الوليد من أسفل مكة وحدثت أن النبي على قال لخالد والزبير حين بعثهما لا تقاتلا إلا من قاتلكما فلما قدم خالد على بني بكر والأحابيش بأسفل مكة قاتلهم فهزمهم الله عز وجل ولم يكن بمكة قتال غير ذلك غير أن كرز بن جابر أحد بني محارب بن فهر وابن الأشعر رجلا من بني كعب كانا في خيل الزبير فسلكا كداء ولم يسلكا طريق الزبير الذي سلك الذي أمر به فقدما على كتيبة من قريش مهبط كداء فقتلا ولم يكن بأعلى مكة من قبل الزبير قتال ومن ثم قدم النبي على وقام الناس إليه يبايعونه فأسلم أهل مكة وأقام النبي عندهم نصف شهر لم يزد على ذلك حتى جاءت هوازن وثقيف فنزلوا بحنين.

عن عبد الله بن أبي نجيح أن النبي على حين فرق جيشه من ذي طوى أمر الزبير أن يدخل في بعض الناس من كدى وكان الزبير على المجنبة اليسرى فأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء فزعم بعض أهل العلم أن سعدا قال حين وجه داخلا اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة فسمعها رجل من المهاجرين فقال يا رسول الله اسمع ما قال سعد بن عبادة وما نأمن أن تكون له في قريش صولة فقال رسول الله علي بن أبي طالب أدركه فخذ الراية فكن أنت الذي تدخل بها.

عن عبد الله بن أبي نجيح وعبدالله بن أبي بكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وكانوا قد جمعوا أناسا بالخندمة ليقاتلوا وقد كان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر يعد سلاحا قبل أن يدخل رسول الله على مكة ويصلح منها فقالت له امرأته لماذا تعد ما أرى قال لمحمد وأصحابه فقالت والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شيء قال والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم فقال:

# إن تقــبلوا الــيوم فمــالي علــه ::: هـــذا ســـلاح كامـــل وألـــه وذو غرارين سريع السله

ثم شهد الخندمة مع صفوان وسهيل بن عمرو وعكرمة فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد ناوشوهم شيئا من قتال فقتل كرز بن جابر بن حسل بن الأجب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر وحبيش بن خالد وهو الأشعر بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبشية بن كعب بن عمرو حليف بني منقذ وكانا في خيل خالد بن الوليد فشذا عنه وسلكا طريقا غير طريقه فقتلا جميعا قتل خنيس قبل كرز بن جابر فجعله كرز بين رجليه ثم قاتل حتى قتل وهو يرتجز ويقول:

قــد علمــت صفراء من بني فهر ::: نقــية الــوجه نقــية الــصدر لأضربن اليوم عن أبي صخر

وكان خنيس يكنى بأبي صخر وأصيب من جهينة سلمة بن الميلاء من خيل خالد بن الوليد وأصيب من المشركين أناس قريب من اثني عشر أو ثلاثة عشر ثم انهزموا فخرج حماس منهزما حتى دخل بيته ثم قال لامرأته أغلقي على بابي قالت فأين ما كنت تقول فقال:

إنك لو شهدت يوم الخندمه ::: إذ فر صفوان وفر عكرمه وأبرو يريد قائم كالمؤتمه ::: واستقبلتهم بالسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمحمه ::: ضربا فلا تسمع إلا غمعمه لمسم فسيت خلفنا وهمهمه ::: لم تنطقي في اللوم أدن كلمه

عن ابن إسحاق قال وكان رسول الله على قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقتلوا أحدا إلا من قاتلهم إلا أنه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت ستار الكعبة منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن حبيب بن جذيمة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وإنما أمر رسول الله على بقتله لأنه كان قد أسلم فارتد مشركا ففر إلى عثمان وكان أخاه من الرضاعة فغيبه حتى أتى به رسول الله على بعد أن اطمأن أهل مكة فاستأمن له رسول الله فذكر أن رسول الله عثمان قال نعم فلما انصرف به عثمان قال

رسول الله لمن حوله من اصحابه أما والله لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه فقال رجل من الأنصار فهلا أومأت إلى يا رسول الله قال إن النبي لا يقتل بالإشمارة وعميدالله بمن خطل رجمل من بني تيم بن غالب وإنما أمر بقتله لأنه كان مسلما فبعثه رسول الله ﷺ مصدقا وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى له يخدمه وكان مسلما فنزل منزلا وأمر المولى أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما ونام فاسـتيقظ ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا وكانت له قينتان فرتنى وأخرى معها وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله ﷺ فأمر بقتلهما معه والحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصي وكان ممن يؤذيه بمكة ومقيس بن صبابة وإنما أمر بقـتله لقتله الأنصاري الذي كان قتل أخاه خطأ ورجوعه إلى قريش مرتدا وعكرمة بن أبي جهل وسارة مولاة كانت لبعض بني عبد المطلب وكانت ممن يؤذيه بمكة فأما عكرمة بن أبي جهل فهرب إلى اليمن وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هـشام فاستأمنت له رسول الله فأمنه فخرجت في طلبه حتى أتت به رسول الله ﷺ فكان عكرمة يحدث فيما يذكرون أن الذي رده إلى الإسلام بعد خروجه إلى اليمن أنه كان يقول أردت ركوب البحر لألحق بالحبشة فلما أتيت السفينة لأركبها قال صاحبها يا عبد الله لا تركب سفينتي حتى توحد الله وتخلع ما دونه من الأنداد فإني أخشى إن لم تفعل أن نهلـك فـيها فقلت وما يركبه أحدّ حتى يوحد الله ويخلع مَّا دونـه قـال نعـم لا يـركبه أحد إلا أخلص قال فقلت ففيم أفارق محمدا فهذا الّذي جاءنًا بـ ه فوالله إن إلهنا في البحر لإلهنا في البر فعرفت الإسلام عند ذلك ودخل في قلبي وأما عبد الله بن خطل فقتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمـه وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله رجل من قومه فقالت أخت مقيس

لعمري لقد أخزى نميلة رهطه ::: وفجع أضياف الشتاء بمقيس فلله عينا من رأى مثل مقيس ::: إذا النفساء أصبحت لم تخرس

وأما قينتا ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله على بعد فأمنها وأما سارة فاستؤمن لها فأمنها ثم بقيت حتى أوطأها رجل من المناس فرسا له في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها وأما الحويرث بن نقيذ فقتله على بن أبي طالب رضي الله عنه وقال الواقدي أمر رسول الله عنه بقتل ستة نفر وأربع نسوة فذكر من الرجال من سماه ابن إسحاق ومن النساء هند بنت عتبة

بن ربيعة فأسلمت وبايعت وسارة مولاة عمرو بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف قتلت يومئذ وقريبة قتلت يومئذ وفرتني عاشت إلى خلافة عثمان.

عن قتادة السدوسي أن رسول الله ﷺ قام قائما حين وقف على باب الكعبة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا كل مأثرة ودم او مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وقتيل الخطأ مثل العمد السوط والعصا وفيهما الدية مغلظة مائة مـن الإبـل مـنها أربعون في بطونها أولادها يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم خلق من تراب ثم تلا رسول الله ﷺ يأيها: "الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجلعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكـرمكم عـند الله أتقاكم "الآية يا معشر قريش ويا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم ثم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فأعتقهم رسول الله ﷺ وقد كان الله أمكنه من رقابهم عنوة وكانوا له فيئا فبذلك يسمى أهل مكة الطلقاء ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله على الإسلام فجلس لهم فيما بلغني على الـصفّا وعمر بن الخطاب تحت رسول الله أسفل من مجلسه يأخذ على الناس فبايع رسول الله على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا وكذلك كانت بيعته لمن بايع رسول الله على الناس على الإسلام فلما فرغ رسول الله ﷺ من بيعة الرجال بايع النساء واجتمع إليه نساء من نساء قريش فيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لحدثها وما كان من صنيعها بحمزة فهي تخاف أن يأخـذها رسول الله ﷺ بحدثها ذلك فلما دنون منه ليبايعنه قال رسول الله ﷺ فيما بلغني تبايعـىني على ألا تشركن بالله شيئا فقالت هند والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما تأخذه على الرجال وسنؤتيكه قال ولا تسرقن قالت والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنة وما أدري أكان ذلك حلا لي أم لا فقال أبو سفيان وكان شـاهـدا لمـا تقــول أمــا مــا أصبت فيما مضى فأنت منه في حل فقال رسول الله ﷺ وإنـك لهـند بنت عتبة فقالت أنا هند بنت عتبة فاعف عما سلف عفا الله عنك قال ولا تـزنين قالـت يــا رســول الله هــل تزني الحرة قال ولا تقتلن أولادكن قالت قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا فأنت وهم أعلم فضحك عمر بن الخطاب من قولها حتى استغرب قال ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن قالت والله إن إتـيان البهـتان لقبـيح ولـبعض التجاوز أمثل قال ولا تعصينني في معروف

قالت ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف فقال رسول الله ﷺ لا يصافح لعمر بايعهن واستغفر لهن رسول الله ﷺ لا يصافح النساء ولا يمس امرأة ولا تمسه إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه.

عن أبان بن صالح أن بيعة النساء قد كانت على نحوين فيما أخبره بعض أهل العلم كان يوضع بين يدي رسول الله عليه إناء فيه ماء فإذا أخذ عليهن وأعطينه غمس يده في الإناء ثم أخرجها فغمس النساء أيديهن فيه ثم كان بعد ذلك يأخذ عليهن فإذا أعطينه ما شرط عليهن قال اذهبن فقد بايعتكن لا يزيد على ذلك قال الواقدي فيها قتل خراش بن أمية الكعبي جنيدب بن الأدلع الهذلي وقال ابن إسحاق ابن الأثوع الهذلي وإنما قتله بذحل كان في الجاهلية فقال النبي عليه إن خراشا قتال يعيبه بذلك فأمر النبي عليه خزاعة أن يدوه.

عن عروة بن الزبير قال خرج صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها إلى اليمن فقال عمير بن وهب يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر فأمنه صلى الله عليك قال هو آمن قال يا رسول الله أعطني شيئا يعرف به أمانك فأعطاه عمامته التي دخل فيها مكة فخرج بها عمير حتى أدركه بجدة وهو يريد أن يركب البحر فقال يا صفوان فداك أبي وأمي أذكرك الله في نفسك أن تهلكها فهذا أمان من رسول الله قد جئتك به قال ويلك اغرب عني فلا تكلمني قال أي صفوان فداك أبي وأمي أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس ابن عمتك عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك قال إني أخافه على نفسي قال هو أحلم من ذلك وأكرم فرجع به معه حتى قدم به على رسول الله علي نفسي قال صفوان إن هذا زعم أنك قد أمنتني قال صدق قال فاجعلني في أمري بالخيار شهرين قال أنت فيه بالخيار أربعة أشهر .

عن الزهري أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وفاختة بنت الوليد وكانت فاختة عند صفوان بن أمية وأم حكيم عند عكرمة بن أبي جهل أسلمتا فأما أم حكيم فاستأمنت رسول الله لعكرمة بن أبي جهل فآمنه فلحقت به باليمن فجاءت به فلما أسلم عكرمة وصفوان أقرهما رسول الله ﷺ عندهما على النكاح الأول.

قال محمد بن إسحاق لما دخل رسول الله ﷺ مكة هرب هبيرة بن أبي وهب المخزومي وعبدالله بن الزبعري السهمي إلى نجران .

عن سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري قال رمی حسان عبد الله بن الزبعری وهو بنجران ببیت واحد ما زاده علیه:

لا تعدمن رجد أحلك بغضه ::: نجران في عيش أحد لئيم فلما بلغ ذلك ابن الزبعرى رجع إلى رسول الله على فقال حين أسلم:

يا رسول المليك إن لسني ::: راتق ما فتقت إذ أنا بور إذ أباري الشيطان في سنن الري ::: ح ومن مال ميله مشبور آمن اللحم والعظام لربي ::: ثم نفسي الشهيد أنت النذير إنني عنك زاجر ثم حيى ::: من لمؤي فكلهم مغرور

وأما هبيرة بن أبي وهب فأقام بها كافرا وقد قال حين بلغه إسلام أم هانئ بنت أبي طالب وكانت تحته واسمها هند:

أشاقتك هند أم نآك سؤالها ::: كنداك النوى أسبابها وانفتالها

عن ابن إسحاق قال وذان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف من بني غفار أربعمائة ومن أسلم أربعمائة ومن مزينة ألف وثلاثة نفر ومن بني سليم سبعمائة ومن جهينة ألف واربعمائة رجل وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من بني تميم وقيس وأسد.

قال وفيها هدم خالد بن الوليد العزى ببطن نخلة لخمس ليال بقين من رمضان وهـو صنم لـبني شيبان بطـن من سليم حلفاء بني هاشم وبنو أسد بن عبد العزى يقولـون هـذا صنمنا فخرج إليه خالد فقال قد هدمته قال أرأيت شيئا قال لا قال فارجـع فاهدمه فرجع خالد إلى الصنم فهدم بيته وكسر الصنم فجعل السادن يقول أعـزى اغـضبي بعـض غـضباتك فخرجت عليه امرأة حبشية عريانة مولولة فقتلها وأخـذ مـا فيها من حلية ثم أتى رسول الله على فأخبره بذلك فقال تلك العزى ولا تعبد العزى أبدا.

عن ابن إسحاق قال بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى العزى وكانت بنخلة وكانت بيتا يعظمه هذا الحي من قريش وكنانة ومضر كلها وكانت سدنتها من بني شيبان من بني سليم حلفاء بني هاشم فلما سمع صاحبها بمسير خالد إليها على عليها سيفه وأسند في الجبل الذي هي إليه فأصعد فيه وهو يقول:

ايا عـز شدي شدة لا شوى لها ::: علــى خالــد ألقي القناع وشمري ويــا عــز إن لم تقتلي اليوم خالدا ::: فبوئـــي بــاثم عاجـــل أو تنصري

فلما انتهى إليها خالد هدمها ثم رجع إلى رسول الله ﷺ قال الواقدي وفيها هـدم سواع وكان برهاط لهذيل وكان حجرا وكان الذي هدمه عمرو بن العاص لما انتهى إلى الصنم قال له السادن ما تريد قال هدم سواع قال لا تطيق تهدمه قال له عمرو بن العاص أنت في الباطل بعد فهدمه عمرو لم يجد في خزانته شيئا ثم قال عمرو للسادن كيف رأيت قال أسلمت والله .

وفيها هدم مناة بالمشلل هدمه سعد بن زيد الأشهلي وكان للأوس والخزرج وفيها كانت غزوة خالد بن الوليد بني جذيمة وكان من أمره وأمرهم ما حدثنا به ابن ابن ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال قد كان رسول الله سلم بعث فيما حول مكة السرايا تدعو إلى الله عز وجل ولم يأمرهم بقتال وكان ممن بعث خالد بن الوليد وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعيا ولم يبعثه مقاتلا فوطئ بني جذيمة فأصاب منهم.

عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين قال بعث رسول الله على حين افتتح مكة خالد بن الوليد داعيا ولم يبعثه مقاتلا ومعه قبائل من العرب سليم ومدلج وقبائل من غيرهم فلما نزلوا على الغميصاء وهي ماء من مياه بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة على جماعتهم وكانت بنو جذيمة قد اصابوا في الجاهلية عوف بن عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة وكانا أقبلا تاجرين من اليمن حتى إذا نزلا بهم قتلوهما وأخذوا أموالهما فلما كان الإسلام وبعث رسول الله خالد بن الوليد سار حتى نزل ذلك الماء فلما رآه القوم أخذوا السلاح فقال لم خالد ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا.

عن رجل من بني جذيمة قال لما أمرنا خالد بوضع السلاح قال رجل منا يقال له جحدم ويلكم يا بني جذيمة إنه خالد والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار ثم ما

بعـد الإســار إلا ضــرب الأعــناق والله لا أضع سلاحي أبدا قال فأخذه رجال من قومه فقالوا يا جحدم أتريد أن تسفك دماءنا إن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب وأمـن الـناس فلـم يـزالوا به حتى نزعوا سلاحه ووضع القوم السلاح لقول خالد فلما وضعوه أمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم فلما انتهى الخبر إلى رسول الله ﷺ رفع يديه إلى السماء ثم قال اللهم إني أبرأ إليك نما صنع خالد بن الوليد ثم دعا علي بن أبي طالب عليه السلام فقال يا على اخـرج إلى هــؤلاء القــوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك فخرج حتى جاءهم ومعه مال قد بعثه رسول الله ﷺ به فودى لهم الدماء وما أصيب من الأموال حتى إنه ليدي ميلغة الكلب حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه بقيت معه بقية من المال فقال لهم على عليه السلام حين فرغ منهم هل بقي لكم دم أو مـال لم يــود إلــيكم قالــوا لا قال فإني أعطيكم هذه البقية من هذاً المالُّ احتياطاً لرسول الله ﷺ مما لا يعلم ولا تعلمون ففعل ثم رجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره الخبر فقال أصبت وأحسنت ثم قام رسول الله ﷺ فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه حتى إنه ليرى بياض ما تحت منكبيه وهو يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ثلاث مرات قال ابن إسحاق وقد قال بعض من يعذر خالدا إنه قال ما قاتلـت حتى أمرني بذلك عبد الله بن حذافة السهمي وقال إن رسول الله قد أمرك بقتلهم لامتناعهم من الإسلام وقد كان جحدم قال لهم حين وضعوا سلاحهم ورأى مـا يـصنع خالـد ببني جذيمة يا بني جذيمة ضاع الضرب قد كنت حذرتكم ما وقعتم فيه

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي سلمة قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف فيما بلغني كلام في ذلك فقال له عملت بأمر الجاهلية في الإسلام فقال إنما ثأرت بأبيك فقال عبد الرحمن بن عوف كذبت قد قتلت قاتل أبي ولكنك إنما ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة حتى كان بينهما شيء فبلغ ذلك رسول الله على فقال مهلا يا خالد دع عنك أصحابي فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته.

عن ابن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد قال كنت يومئذ في خيل خالـد فقال لي فتى منهم وهو في السبي وقد جمعت يداه إلى

عنقه برمة ونسوة مجتمعات غير بعيد منه يا فتى قلت نعم قال هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي بها إلى هؤلاء النسوة حتى أقضي إليهن حاجة ثم تردني بعد فتصنعوا بي ما بدا لكم قال قلت والله ليسير ما سألت فأخذت برمته فقدته بها حتى أوقفته عليهن فقال أسلمي حبيش على نفد العيش.

أريستك إذ طالبتكم فوجدتكم ::: بحلسية أو ألفيستكم بالخوانس،ق ألم يــك حقــا أن يـــنول عاشق تكلف إدلاج السسرى والودائق ::: فـــلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معا أثبيبي بود قبل إحدى الصفئق ::: أثـــيبي بود قبل أن تشحط النوى ويسنأى الأمسير بالحبيب المفارق ::: ولا راق عيني بعد وجهك رائق فاين لا سرا لدى أضعته ::: ولا ذكر إلا أن يكون لوامق علي أن ما ناب العشيرة شاغل :::

قالـت وأنـت فحيـيت عـشرا وسبعا وتـرا وثمانيا تترى ثم انصرفت به فقدم فضربت عنقه.

عن أبي فراس بن أبي سنبلة الأسلمي عن أشياخ منهم عمن كان حضرها قالوا قامت إليه حين ضربت عنقه فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت عنده.

عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال أقام رسول الله على بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة قال ابن إسحاق وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان.

\* \* \*

#### ذكر الخبر عن غزوة رسول الله ﷺ هوازن بحنين

وكان من أمر رسول الله على وأمر المسلمين وأمر هوازن ما حدث عن عروة قال أقام النبي على الفتح على الفتح نصف شهر لم يزد على ذلك حتى جاءت هوازن وثقيف فنزلوا بحنين وحنين واد إلى جنب ذي المجاز وهم يومئذ عامدون يريدون قتال النبي على وكانوا قد جمعوا قبل ذلك حين سمعوا بمخرج رسول الله على من المدينة وهم يظنون أنه إنما يريدهم حيث خرج من المدينة فلما أتاهم أنه قد نزل مكة أقبلت هوازن عامدين إلى النبي على وأقبلوا معهم بالنساء والصبيان والأموال ورئيس هوازن يومئذ مالك بن عوف أحد بن نصر وأقبلت معه ثقيف حتى نزلوا حنينا يريدون النبي على فلما حدث النبي وهو بمكة أن قد نزلت هوازن وثقيف

بحنين يسوقهم مالك بن عوف أحد بني نصر وهو رئيسهم يومئذ عمد النبي ﷺ حتىقدم عليهم فوافاهم بحنين فهزمهم الله عز وجل وكان فيها ما ذكر الله عز وجل في الكتاب وكان الذي ساقوا من النساء والصبيان والماشية غنيمة غنمها الله عز وجل رسوله فقسم أموالهم فيمن كان أسلم معه من قريش.

عن ابن إسحاق قال لما سمعت هوازن برسول الله ﷺ وما فتح الله عليه من مكة جمعها مالك بن عوف النصري واجتمعت إليه مع هوازن ثقيف كلها فجمعت نـصر وجـشم كلـها وسـعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هـؤلاء وغابت عنها فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب ولم يـشهدها منهم أحد له اسم وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب وكان شيخا كبيرا مجرباً وفي ثقيف سيدان لهم في الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحارث وأخوه الأحمر بن الحارث في بني هلال وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري فلما أجمع مالك المسير إلى رسول الله ﷺ حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة في شجار له يقاد به فلما نزل قال بأي واد أنتم قالوا بأوطاس قال نعم مجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس ملي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم فقال أين مالك فقيل هذا مالك فدعي له فقال يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هـذا يـوم كـائن لـه ما بعده مّن الأيام مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير قال سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم قال ولم قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم قال فأنقض به ثم قال راعي ضأن والله هل يرد المنهزم شيء إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحـه وإن كانـت عليك فضحت في أهلك ومالك ما فعلت كعب وكلاب قالوا لم يشهد منهم أحـد قال غاب الجد والحد لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب فمن شهدها منكم قالوا عمرو بـن عامـر وعـوف بـن عامر قال ذانك الجذعان من بني عامر لا ينفعان ولا يضران يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا ارفعهــم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم ثم الق الصباء على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من وراءك وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك قال والله لا أفعل إنك قد كبرت وكبر علمك والله لتطيعنني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأي قال دريد بن الصمة هذا يوم لم أشهده ولم يفتني:

يا ليتني فيها جذع ::: أخسب فسيها وأضع أقسود وطفساء السزمع ::: كأفسا شساة صلع

وكمان دريمد رئيس بني جشم وسيدهم وأوسطهم ولكن السن أدركته حتى فني وهو دريد بن الصمة بن بكر بن علقمة بن جداعة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن ثم قال مالك للناس إذا أنتم رأيتم القوم فاكسروا جفون سيوفكم وشدوا شدة رجل واحد عليهم .

عن أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أنه حدث أن مالك بن عوف بعث عيونا من رجاله لينظروا له ويأتوه بخبر الناس فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصالهم فقال ويلكم ما شأنكم قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق فوالله ما تماسكنا أن اصابنا ما ترى فلم ينهه ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد.

قال ابن إسحاق ولما سمع بهم رسول الله على بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يأتيه بخبر منهم ويعلم من علمهم فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فيهم فاقام معهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله على وعلم أمر مالك وأمر هوازن وما هم عليه ثم أتى رسول الله فأخبره الخبر فدعا رسول الله على عمربن الخطاب فأخبره خبر ابن أبي حدرد فقال عمر كذب فقال ابن أبي حدرد إن تكذبني فطالما كذبت بالحق يا عمر فقال عمر ألا تسمع يا رسول الله إلى ما يقول ابن أبي حدرد فقال رسول الله عمر كنت ضالا فهداك الله يا عمر .

قال أبو جعفر: محمد بن علي بن حسين لما أجمع رسول الله على السير إلى هوازن ليلقاهم ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا فأرسل إليه فقال يا ابا أمية وهو يومئذ مشرك أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدونا غدا فقال له صفوان أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك قال ليس بهذا بأس فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح فزعموا أن رسول الله على سأله أن يكفيه حملها

ففعل قال أبو جعفر: محمد بن على فمضت السنة أن العارية مضمونة مؤداة .

عن عبد الله بن أبي بكر قال ثم خرج رسول الله على ومعه ألفان من أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين فتح الله بهم مكة فكانوا اثني عشر ألفا واستعمل رسول الله على عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس على مكة أميرا على من غاب عنه من الناس ثم مضى على وجهه يريد لقاء هوازن.

عـن عـبد الـرحمن بن جابر عن أبيه قال لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط إنما ننحدر فيه انحدارا قال وفي عماية الصبح وكان القـوم قـد سبقوا إلى الـوادي فكمنوا لـنا في شـعابه وأحـنائه ومضايقه قد أجمعوا وتهـيؤوا وأعـدوا فـوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد وانهزم الناس أجمعون فانشمروا لا يلوى أحد على أحد وانحاز رسول الله ﷺ ذات اليمين ثم قال أين أيها الناس هلم إلى أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله قال فلا شيء احتملت الإبل بعضها بعضا فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع رسول الله ﷺ نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته وممن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد وهو أيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد بن حارثة قال ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سـوداء في رأس رمـح طـويل أمـام الناس وهوازن خلفه إذا أدرك طعن برمحه وإذا فاتـه الـناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه ولما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله علي من جفاة أهل مكة الهزيمة تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن فقال أبـو سـفيان بـن حرب لا تنتهي هزيمتهم دون البحر والأزلام معه في كنانته وصرخ كلـدة بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية بن خلف وكان أخاه لأمه وصفوان يومئذ مشرك في المدة التي جعل له رسول الله فقال ألا بطل السحر اليوم فقال له صفوان اسكت فض الله فاك فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار اليوم أدرك ثــأري وكان أبوه قتل يوم أحد اليوم أقتل محمدا قال فأردت رسول الله لأقتله فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذلك وعلمت أنه قد منع مني .

عن كثير بن العباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال إني لمع رسول الله

آخذ بحكمة بغلته البيضاء قد شجرتها بها قال وكنت امرأ جسيما شديد المصوت قال ورسول الله في يقول حين رأى من الناس ما رأى أين أيها الناس فلما رأى الناس لا يلوون على شيء قال يا عباس اصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة فناديت يا معشر الأنصار يا معشر أصحاب السمرة قال فأجابوا أن لبيك لبيك قال فيذهب الرجل منهم يريد ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ثم يقتحم عن بعيره فيخلي سبيله في الناس ثم يؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله وسي إذا اجتمع إليه منهم مائة رجل استقبلوا الناس فاقتتلوا فكانت الدعوى أول ما كانت يا للأنصار ثم جعلت أخيرا يا للخزرج وكانا صبرا عند الحرب فأشرف رسول الله وسي في ركابه فنظر مجتلد القوم وهم يجتلدون فقال الآن حمي الوطيس.

عـن البراء قال كان أبو سفيان بن الحارث يقود بالنبي ﷺ بغلته يوم حنين فلما غشي النبي ﷺ المشركون نزل فجعل يرتجز ويقول:

أنـــا الــني لا كــذب ::: أنا ابن عــبد المطلب فما رئى من الناس أشد منه

عن جابر بن عبد الله قال بينا ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله يصنع ما يصنع إذ هوى له على بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه فيأتيه على من خلفه فيضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فانجعف عن رحله قال واجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين وقد التفت رسول الله على إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان ممن صبر يومئذ مع رسول الله على وكان حسن الإسلام حين أسلم وهو آخذ بثفر بغلته فقال من هذا قال ابن أمك يا رسول الله .

عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله على التفت فرأى أم سليم بنت ملحان وكانت مع زوجها أبي طلحة حازمة وسطها ببرد لها وإنها لحامل بعبدالله بن أبي طلحة ومعها جمل أبي طلحة وقد خشيت أن يعزها الجمل فأدنت رأسه منها فأدخلت يدها في خزامته مع الخطام فقال رسول الله على أم سليم قالت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله اقتل هؤلاء الذين يفرون عنك كما تقتل هؤلاء

عـن أنـس بن مالك قال لقد استلب أبو طلحة يوم حنين عشرين رجلا وحده هو قتلهم .

عن جبير بن مطعم قال لقد رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي فلم أشك أنها الملائكة ولم يكن إلا هزيمة القوم

حدثنا ابن هميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فلما انهزمت هوازن استحر القتل من ثقيف ببني مالك فقتل منهم سبعون رجلا تحت رايتهم فيهم عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب جد ابن أم حكم بنت أبي سفيان وكانت رايتهم مع ذي الخمار فلما قتل أخذها عئمان بن عبد الله فقاتل بها حتى قبل.

عن عامر بن وهب بن الأسود بن مسعود قال لما بلغ رسول الله ﷺ قتل عثمان قال أبعده الله والله ﷺ قتل عثمان قال أبعده الله فإنه كان يبغض قريشا .

عن أنس قال كان النبي ﷺ يوم حنين على بغلة بيضاء يقال لها دلدل فلما انهزم المسلمون قال النبي ﷺ لبغلته البدي دلدل فوضعت بطنها على الأرض فأخذ النبي ﷺ حفنة من تراب فرمى بها في وجوههم وقال حم لا ينصرون فولى المشركون مدبرين ما ضرب بسيف ولا طعن برمح ولا رمى بسهم .

عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس قال قتل مع عثمان بن عبد الله غلام له نصراني أغرل قال فبينا رجل من الأنصار يستلب قتلى من ثقيف إذ كشف العبد ليستلبه فوجده أغرل فصرخ بأعلى صوته يعلم الله أن ثقيفا غرل ما تختتن قال المغيرة بن شعبة فأخذت بيده وخشيت أن تذهب عنا في العرب فقلت لا تقل ذلك فداك أبي وأمي إنما هو غلام لنا نصراني ثم جعلت أكشف له قتلانا فأقول ألا تراهم مختنين قال وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود بن مسعود فلما هزم الناس أسند رايته إلى شجرة وهرب هو وبنو عمه وقومه من الأحلاف فلم يقتل

منهم إلا رجلان رجل من بني غيرة يقال له وهب وآخر من بني كنة يقال له الجلاح فقال رسول الله ﷺ حين بلغه قتل الجلاح قتل اليوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة وابن هنيدة الحارث بن أوس.

عن ابن إسحاق قال ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف وعسكر بعضهم بأوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيف فتبعت خيل رسول الله ﷺ من سلك في نخلة من الناس ولم تتبع من سلك الثنايا فأدرك ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن يربوع بن سمال بن عوف بن امرئ القيس وكان يقال له ابن لذعة وهي أمه فغلبت على نسبه دريد بن الصمة فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة وذلك أنه كان في شجار لمه فإذا همو رجل فأناخ به وإذا هو بشيخ كبير وإذا هو دريد بن الصمة لا يعرفه الغلام فقال له دريد ماذا تريد بي قال أقتلك قال ومن أنت قال أنا ربيعة بن رفيع السلمي ثم ضربه بسيف فلم يغن شيئا فقال بئسما سلحتك أمك خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل في الشجار ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإنى كـذلك كـنت أقـتل الـرجال ثـم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة فرب يوم والله قد منعت نساءك فزعمت بنو سليم أن ربيعة قال لما ضربته فوقع تكشف الثوب عنه فإذا عجانه وبطون فخذيه مثل القرطاس من ركوب الخيل أعراء فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه فقالت والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثـا قـال أبـو جعفر: وبعث رسول الله ﷺ في آثار من توجه قبل أوطاس فحدثني موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بـردة عـن أبيه قال لما قدم النبي ﷺ من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاسٌ فلقي دريد بن الصمة فقتل دريدا وهزم الله أصحابه قال أبو موسى فبعثني مع أبي عامـر قـال فرمـي أبو عامر في ركبته رمّاه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك فأشار أبو عامر لأبي موسى فقال إن ذاك قاتلي تراه ذلك الذي رماني قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته فلما رآني ولى عنى ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألست عربيا ألا تثبت فكر فالتقيت أنــاً وهــو فاختلفـنا ضربتين فضربته بالسيف ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت قد قتل الله صاحبك قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزا منه الماء فقال يا بن أخي انطلق إلى رســول الله فأقــرئه مني السلام وقل له إنه يقول لك استغفر لي قال واستخلفني أبو

عامر على الناس فمكث يسيرا ثم إنه مات.

قال محمد بن إسحاق قال حدثني بعض بني سعد بن بكر أن رسول الله على قال يومئذ لخيله التي بعث إن قدرتم على بجاد رجل من بني سعد بن بكر فلا يفلتنكم وكان بجاد قد أحدث حدثا فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله وساقو أخته الشيماء بنت الحارث بن عبد الله بن عبد العزى أخت رسول الله على من الرضاعة فعنفوا عليها في السياق معهم فقالت للمسلمين تعلمون والله أني لأخت صاحبكم من الرضاعة فلم يصدقوها حتى أتوا بها رسول الله على .

عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السعدي قال لما انتهي بالشيماء إلى رسول الله على قالت يا رسول الله إنبي أختك قال وما علامة ذلك قالت عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك قال فعرف رسول الله على العلامة فبسط لها رداءه ثم قال ها هنا فأجلسها عليه وخيرها وقال إن أحببت فعندي محببة مكرمة وإن أحببت أمتعك وترجعي إلى قومك قالت بل تمتعني وتردني إلى قومي فمتعها رسول الله على وردها إلى ومها فزعمت بنو سعد بن بكر أنه أعطاها غلاما له يقال له مكحول وجارية فزوجت أحدهما الآخر فلم يزل فيهم من نسلهما بقية قال ابن إسحاق استشهد يوم حنين من قريش ثم من بني هاشم أيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن مولاة رسول يوم حنين من قريش ثم من بني هاشم أيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن مولاة رسول الله على أسد بن عبد العزى يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد جمح به فرس له يقال له الجناح فقتل ومن الأنصار سراقة بن الحارث بن عدي بن بلعجلان ومن الأشعريين أبو عامر الأشعري ثم جمعت إلى رسول الله سبايا حنين وأموالها وكان على المغانم مسعود بن عمرو القاري فأمر رسول الله بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست بها .

قـال ابـن إسـحاق لمـا قـدم فـل ثقـيف الطائـف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها وصـنعوا الـصنائع للقتال ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة كانا بجرش يتعلمان صنعة الدباب والضبور والجانيق.

عن عروة قال سار رسول الله ﷺ يوم حنين من فوره ذلك يعني منصرفه من حنين حتى نزل الطائف فأقام نصف شهر يقاتلهم رسول الله ﷺ وأصحابه وقاتلهم ثقيف من وراء الحصن لم يخرج إليه في ذلك أحد منهم وأسلم من حولهم من الناس كلهم وجاءت رسول الله ﷺ وفودهم ثم رجع النبي ﷺ ولم يحاصرهم إلا نصف

شهر حتى نزل الجعرانة وبها السبي الذي سبى رسول الله من حنين من نسائهم وأبنائهم ويزعمون أن ذلك السبي الذي أصاب يومئذ من هوازن كانت عدته ستة آلاف من نسائهم وأبنائهم فلما رجع النبي رهم إلى الجعرانة قدمت عليه وفود هوازن مسلمين فأعتق أبناءهم ونساءهم كلهم وأهل بعمرة من الجعرانة وذلك في ذي القعدة ثم إن رسول الله وسلم الله والله على المدينة واستخلف أبا بكر رضي الله تعالى عنه على أهل مكة وأمره أن يقيم للناس الحج ويعلم الناس الإسلام وأمره أن يؤمن من حج من الناس ورجع إلى المدينة فلما قدمها قدم عليه وفود ثقيف فقاضوه على القضية التي ذكرت فبايعوه وهو الكتاب الذي عندهم كاتبوه عليه .

عـن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ سلك إلى الطائف من حنين على نخلة اليمانية ثم على قرن ثم على المليح ثم على بحرة الرغاء من لية فابتنى بها مسجدا فصلى فيه فأقاد يومئذ ببحرة الرغاء حين نزلها بدم وهو أول دم أقيد به في الإسلام رجــلا من بني ليث قتل رجلا من هذيل فقتله رسول الله ﷺ وأمر رسول الله وهو بلية بحصن مالك بن عوف فهدم ثم سلك في طريق يقال لها الضيقة فلما توجه فيها سأل على اسمها فقال ما اسم هذه الطريق فقيل له الضيقة فقال بل هي اليسرى ثم خرج رسول الله ﷺ على نخب حتى نزل تحت سدرة يقال لها الصادرة قريبا من مال رجل من ثقيف فأرسل إليه رسول الله ﷺ إما أن تخرج وإما أن نخرب عليك حائطك فأبى أن يخرج فأمر رسول الله ﷺ بإخرابه ثم مضى رسول الله حتى نزل قريبا من الطائف فضرب عسكره فقتل أناس من أصحابه بالنبل وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فكانت النبل تنالهم ولم يقدر المسلمون أن يدخلوا حائطهم غلقوه دونهم فلما أصيب أولئك النفر من أصحابه بالنبل ارتفع فوضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة ومعه امرأتان من نسائه إحداهما أم سلمة بنت أبي أمية وأخرى معها قال الواقدي الأخرى زينب بنت جحش فضرب لهما قبتين فصلى بين القبتين ما أقام فلما أسلمت ثقيف بني على مصلى رسول الله ﷺ ذلك أبو أمية بن عمرو بن وهب بن معتب بن مالك مسجدا وكانت في ذلك المسجد سارية فيما يزعمون لا تطلع عليها الشمس يوما من الدهر إلا سمع لها نقيض فحاصرهم رسول الله ﷺ وقاتلهم قتالا شديدا وتراموا بالنبل حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله ﷺ تحت دبابة ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف فأرسلت عليهم

ئقيف سكك الحديد محماة بالنار فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل وقتلوا رجالا فأمر رسول الله بقطع أعناب ثقيف فوقع فيها الناس يقطعون وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة إلى الطائف فناديا ثقيفا أن أمنونا حتى نكلمكم فأمنوهما فدعوا نساء من نساء قريش وبني كنانة ليخرجن إليهما وهما يخافان عليهن السباء فأبين منهن آمنة بنت أبي سفيان كانت عند عروة بن مسعود له منها داود بن عروة وغيرها وقال الواقدي حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال لما مضت خمس عشرة من حصار الطائف استشار رسول الله نفي نوفل بن معاوية الديلي وقال يا نوفل ما ترى في المقام عليهم قال يا رسول الله تعليه في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك.

قـال ابن إسحاق قد بلغني أن رسول الله ﷺ قال لأبي بكر بن أبي قحافة وهو محاصر ثقيفًا بالطائف يا أبا بكر إني رأيت أنه أهديت لي قعبة مملوءة زبدا فنقرها ديك فأهراق ما فيها فقال أبو بكّر ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ وأنا لا أرى ذلك ثم إن خولة بنت حكيم بن أمية بـن حارثـة بـن الأوقص السلمية وهي امرأة عثمان بن مظعون قالت يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان بن سلمة أو حلي الفارعة بنت عَقيل وكانتا من أحلى نساء ثقيف قال فذكر لي أن رسول الله ﷺ قال لها وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا خويلة فخرجت خويلة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فـدخُل عمر عُلَى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله ما حديث حدثتنيه خويلة أنك قلته قال قد قلته قال أو ما أذن فيهم يا رسول الله قال لا قال أفلا أؤذن بالرحيل في الناس قال بلى فأذن عمر بالرحيل فلما استقل الناس نادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن أبي عمرو بن علاج الثقفي ألا إن الحي مقيم قال يقول عيينة بن حصن أجل والله مجدة كراما فقال لـه رجـل مـن المسلمين قاتلك الله يا عيينة أتمدح قوما من المشركين بالامتناع من رسول الله وقد جئت تنصره قال إني والله ما جئت لأقاتل معكم ثقيفا ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أتبطنها لعلها أن تلد لي رجلا فإن ثقيفًا قوم مناكير واستشهد بالطائف من أصحاب رسول الله ﷺ اثنا عشر رجلا سبعة من قريش ورجل من بني ليث وأربعة من الأنصار .

عن ابن إسحاق قال ثم خرج رسول الله على حين انصرف من الطائف على دحنا حتى نزل الجعرانة بمن معه من المسلمين وكان قدم سبي هوازن حين سار إلى

الطائف إلى الجعرانة فحبس بها ثم اتنه وفود هوازن بالجعرانة وكان مع رسول الله على ومن الإبل ستة آلاف بعير ومن الشاء مالا يحصى .

عن عبد الله بن عمروبن العاص قال أتى وفد هوازن رسول الله على وهو بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء مالا يخفى عليك فامنن علينا من الله عليك فقام رجل من هوازن أحد بني سعد بن بكر وكان بنو سعد هم الذين أرضعوا رسول الله على يقال له زهير بن صرد وكان يكنى بأبي صرد فقال يا رسول الله إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ولو أننا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منا بمثل ما نزلت به رجونا عطفه وعائدته وأنت خير المكفولين ثم قال:

امنن علينا رسول الله في كرم ::: فإنك المرء نرجوه وندخسر منن على بيضة قد عاقها قدر ::: ممنزق شملسها في دهسرها غسير

في أبيات قالها فقال رسول الله على أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا بل ترد علينا نساءنا وأبناءنا فهم أحب إلينا فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا أنا صليت بالناس فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك واسأل لكم فلما صلى رسول الله على المنه الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به فقال رسول الله أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله وقالت الأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله وقالت الأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله قال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا وقال عيينة بن حصن أما أنا وبنو فزارة فلا وقال عباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا قالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله قال يقول العباس لبني سليم وهنتموني فقال رسول الله على لنا فهو لرسول الله قال يقول العباس لبني سليم وهنتموني فقال رسول الله شيء نصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم .

عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن عبيد السعدي أبو وجزة أن رسول الله ﷺ كان أعطى على بن أبي طالب جارية من سبي حنين يقال لها ريطة بنت هـ لال بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر

وأعطى عثمان بن عفان جارية يقال لها زينب بنت حيان بن عمرو بن حيان وأعطى عمر بن الخطاب جارية فوهبها لعبد الله بن عمر .

عن عبد الله بن عمر قال أعطى رسول الله على عمر بن الخطاب جارية من سبي هوازن فوهبها لي فبعثت بها إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها حتى أطوُّف بالبيت ثم آتيهم وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها قال فخرجت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون فقلت ما شأنكم قالوا رد علينا رسول الله نـساءنا وأبـناءنا قال قلت تلكم صاحبتكم في بني جمح اذهبوا فخذوها فذهبوا إليها فأخذوها وأما عيينة بن حصن فأخذ عجوزا من عجائز هوازن وقال حين أخذها أرى عجوزا وأرى لها في الحي نسبا وعسى أن يعظم فداؤها فلما رد رسول الله ﷺ السبايا بست فرائض أبى أن يردها فقال له زهير أبو صرد خذها عنك فوالله ما فوها ببارد ولا ثديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا درها بماكد ولا زوجها بواجد فردها بست فرائض حين قال له زهير ما قال فزعموا أن عيينة لقى الأقرع بن حـابس فشكا إليه ذلك فقال والله إنك ما أخذتها بكرا غريرة ولا نصفاً وثيرة فقال رسول الله ﷺ لوفد هوازن وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل فقالوا هو بالطائف مع ثقيف فقال رسول الله أخبروا مالكا أنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائـة مـن الإبل فأتى مالك بذلك فخرج من الطائف إليه وقد كان مالك خاف ثقيفًا على نفسه أن يعلموا أن رسول الله ﷺ قال له ما قال فيحبسوه فأمر بـراحلته فهيئت لـه وأمر بفرس له فأتي به الطائف فخرج ليلا فجلس على فرسه فركضه حتى أتى راحلته حيث أمرً بها أن تحبس له فركبها فلحق برسول الله فأدركه بالجعرانة أو بمكة فرد عليه أهله وماله وأعطاه مائة من الإبل وأسلم فحسن إسلامه واستعمله رسول الله ﷺ على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل حول الطائف ثمالة وسلمة وفهم فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم فقال أبو محجن بن حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي:

هابـــت الأعـــداء جانبــنا ::: ثم تغـــزونا بــنو ســـلمه وأتانـــا مالـــك بهـــم ::: ناقـــضا للعهــد والحــرمه وأتـــونا في منازلـــنا ::: ولقـــد كــنا أولي نقمـــه وهذا آخر حديث أبي وجزة ثم رجع الحديث إلى حديث عمرو بن شعيب قال فلما فرغ رسول الله علينا فيئنا من الإبل والغنم حتى ألجؤوه إلى شجرة فاختطفت رسول الله اقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم حتى ألجؤوه إلى شجرة فاختطفت الشجرة عنه رداءه فقال ردوا على ردائي أيها الناس فوالله لو كان لي عدد شجر تهامة نعما لقسمتها عليكم شم ما لقيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا ثم قام إلى جنب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصبعيه ثم رفعها فقال أيها الناس إنه والله ليس لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا ونارا وشنارا يوم القيامة فجاءه رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال يا رسول الله أخذت هذه الكبة أعمل بها برذعة بعير لي دبر قال أما نصبي منها فلك فقال إنه إذا بلغت هذه فلا حاجة لي بها ثم طرحها من يده إلى ها هنا حديث عمرو بن شعيب .

عن عبد الله بن أبي بكر قال أعطى رسول الله والمؤلفة قلوبهم وكانوا أسرافا من أشراف الناس يتألفهم ويتألف به قلوبهم فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير وأعطى النضير بن الحارث بن كلدة بن علقمة أخا بني عبد الدار مائة بعير وأعطى العلاء بن جارية الثقفي حليف بني زهرة مائة بعير وأعطى الحارث بن هشام مائة بعير وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعير وأعطى حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس مائة بعير وأعطى عيينة بن حصن مائة بعير وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة بعير وأعطى مالك بن عوف النصري مائة بعير فاعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة بعير وأعطى مالك بن عوف النصري مائة بعير فواعطى مالك بن عوف النصري مائة بعير فواعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة بعير وأعطى مالك بن عمرو أخو بني عامر بعير فوفل بن أهيب الزهري وعمير بن وهب الجمحي وهشام بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي لا يحفظ عدة ما أعطاهم وقد عرف فيما زعم أنها دون المائة وأعطى السهمي خمسين بن لؤي لا يحفظ عدة ما أعطاهم وقد عرف فيما زعم أنها دون المائة وأعطى السهمي خمسين من الإبل وأعطى السهمي خمسين من الإبل وأعطى السهمي خمسين من الإبل وأعطى عباس بن مرداس السلمي أباعر فتسخطها وعاتب فيها رسول

كانست لهاب الله الأجرع والأجرع والماب الله والأجرع والماب الله والأجرع والقاطي القوم أن يسرقدوا ::: إذا هجم السناس لم أهجم فأصبح لهمي ولهم العمي ::: بسمين عييمنة والأقسرع

وقد كنت في الحرب ذا تدرا ::: فلم أعط شيئا ولم أمنع الا أفائس أعط شيئا ولم أمنع الا أفائس أعطي الأربع وما كان حصن ولا حابس ::: يفوقان مسرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ::: ومن تنضع النوم لا يسرفع

قـال فقـال رســول الله ﷺ اذهبوا فاقطعوا عني لسانه فزادوه حتى رضي فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به .

عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن قائلا قال لرسول الله على من أصحابه يا رسول الله على من أصحابه يا رسول الله عليت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة وتركت جعيل بن سراقة الضمري فقال رسول الله على أما والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ولكني تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه .

عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا نعليه بيده فقلنا له هل حضرت رسول الله على حين كلمه التميمي يوم حنين قال نعم أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة فوقف على رسول الله على وهو يعطي الناس فقال يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم فقال رسول الله أجل فكيف رأيت قال لم أرك عدلت فغضب رسول الله على ثم قال ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألا نقتله فقال لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يوجد شيء ثم في القدح فلا يوجد شيء ثم في الفوق فلا يوجد شيء سبق الفرث والدم

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن على مثل ذلك وسماه ذا الخويصرة التميمي قال أبو جعفر: وقد روي عن ابي سعيد الخدري أن الذي كلم رسول الله على بهذا الكلام إنما كلمه به في مال كان على عليه السلام بعثه من اليمن إلى رسول الله فقسمه بين جماعة منهم عيينة بن حصن والأقرع وزيد الخيل فقال حينئذ ما ذكر عن ذي الخويصرة أنه قاله رجل حضره.

عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من أصحاب النبي على شهد معه حنينا قال والله إني لأسير إلى جنب رسول الله على على ناقة لي وفي رجلي نعل غليظة إذ زحمت ناقتي ناقة رسول الله فأوجعه قال فقرع قدمي بالسوط وقال أوجعتني فتأخر عني فانصرفت فلما كان من الغد إذا رسول الله يلتمسني قال قلت هذا والله لما كنت أصبت من رجل رسول الله بالأمس قال فجئته وأنا أتوقع فقال لي إنك قد أصبت رجلي بالأمس فأوجعني فقرعت قدمك بالسوط فدعوتك لأعوضك منها فأعطاني ثمانين نعجة بالضربة التي ضربني .

عن أبي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائلُ العرب ولم يكُن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفه سم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء قال فأين أنت من ذلك يا سعد قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي قال فاجمع لَى قومك في الحظيرة قال فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة قال فجاءه رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا إليه أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار فأتاهم رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهمل ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها في أنفسكم ألم أتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلـوبكمُ قالـوا بلُّى لله ولرسـوله المـن والفضل فقال الا تجيبوني يا معشر الأنصار قالـوا وبمـاذا نجيبك يـا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل قال أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعـائلا فآسيناك وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبًا وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ثم انصرف رسول الله ﷺ وتفرقوا .

عن ابن إسحاق قال ثم خرج رسول الله على من الجعرانة معتمرا وأمر ببقايا الفيء فحبس بمجنة وهي بناحية مر الظهران فلما فرغ رسول الله من عمرته وانصرف راجعا إلى المدينة استخلف عتاب بن أسيد على مكة وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في المدين ويعلمهم القرآن واتبع رسول الله على ببقايا الفيء وكانت عمرة رسول الله في ذي القعدة فقدم رسول الله على المدينة في ذي القعدة أو في ذي الحجة وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه وحج تلك السنة بالمسلمين عتاب بن أسيد وهي سنة ثمان وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي القعدة إذ انصرف رسول الله عنهم إلى شهر رمضان من سنة تسع قال الواقدي لما قسم رسول الله الغنائم بين المسلمين بالجعرانة أصاب كل رجل أربع من الإبل وأربعون شاة فمن كان منهم فارسا أخذ سهم فرسه ايضا وقال أيضا قدم رسول الله بي المدينة لليال بقين من ذي الحجة من سفرته هذه قال .

وفيها بعث رسول الله على عمرو بن العاص إلى جيفر وعمرو ابني الجلندى من الأزد مصدقا فخليا بينه وبين الصدقة فأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم وأخذ الجزية من المجوس الذين بها وهم كانوا أهل البلد والعرب كانوا يكونون حولها قال وفيها تزوج رسول الله على الكلابية التي يقال لها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان فاختارت الدنيا حين خيرت وقيل إنها استعاذت من رسول الله ففارقها وذكر أن إبراهيم بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان حدثه عن أبي وجزة السعدي أن النبي على تزوجها في ذي القعدة قال وفيها ولدت مارية إبراهيم في ذي الحجة فدفعه رسول الله على إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن في ذي الحجة فدفعه رسول الله على بن النجار وزوجا البراء بن أوس بن خالد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وزوجا البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول بن عمروبن غنم بن عدي بن النجار فكانت ترضعه .

قال وكانت قابلتها سلمى مولاة رسول الله ﷺ فخرجت إلى أبي رافع فأخبرته أنها ولحدت غلاما فبشر به أبو رافع رسول الله فوهب له مملوكا قال وغارت نساء رسول الله ﷺ واشتد عليهن حين رزقت منه الولد.

## ثم دخلت سنة تسع

وفيها قدم وفد بني أسد على رسول الله ﷺ فيما ذكر فقالوا قدمنا يا رسول الله قبل أن ترسل إلينا رسولا فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: "يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم". الآية

وفيها قدم وفد بلي في شهر ربيع الأول فنزلوا على رويفع بن ثابت البلوي وفيها قدم وفد الداريين من لخم وهم عشرة وفيها قدم في قول الواقدي عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله ﷺ مسلما وكان من خبره ما حدث عن محمد بن إسحاق أن رسول الله ﷺ حين انـصرف عـن أهـل الطائـف اتبع أثره عروة بن مسعود بـن معـتب حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام فقال رسول الله علية كما يتحدث قومهم إنهم قاتلوك وعرف رسول الله أن فيهم نخوة بالامتناع الذي كان منهم فقال له عروة يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم وكان فيهم كذلك محببا مطاعا فخرج يدعو قومه إلى الإسلام ورجاً ألا يخالفوه لمنزلته فيهم فلما أشرف لهم على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهـر لهـم ديـنه رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله فتزعم بنو مالك أنه قتله رجل منهم يقال له أوس بن عوف أخو بني سالم بن مالك وتزعم الأحلاف أنه قتله رجل منهم من بني عناب بن مالك يقال له وهب بن جابر فقيل لعروة ما ترى في دمك قال كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلى فليس في إلَّا ما في الشهدَّاء الـذين قـتلوا مـع رسول الله ﷺ قبل أن يرتحل عنكم فادفنوني معهم فدفنوه معهم فـزعموا أن رسـول الله ﷺ قـال فـيه إن مـثله في قومه كمثل صاحب يس في قومه وفيها قدم وفد أهل الطائف على رسول الله ﷺ قيل إنهم قدموا عليه في شهر ر مضان .

عـن محمـد بـن إسـحاق قـال ثـم أقامـت ثقيف بعد قتل عروة أشهرا ثم إنهم ائتمروا بينهم ألا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا .

عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي أن عمرو بن أمية أخا بني علاج كان مهاجرا لعبد ياليل بن عمرو الذي بينهما سيء وكان عمرو بن أمية من أدهى العرب فمشى إلى عبد ياليل بن عمرو حتى دخل عليه داره ثم أرسل إلى عمرو بن أمية يقول لك اخرج إلى فقال عبد ياليل للرسول ويجك أعمرو

أرسلك قال نعم وهو ذا واقف في دارك فقال إن هذا لشيء ما كنت أظنه لعمرو كان أمنع في نفسه من ذلك فلما رآه رحب به وقال عمرو إنه قد نزل بنا أمر ليست معـه هجرة إنـه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت وقد أسلمت العرب كلها وليست لكم بحربهم طاقة فانظروا في أمركم فعند ذلك ائتمرت ثقيف بينها وقال بعضهم لبعض ألا ترون أنه لا يأمن لكم سرب ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع به فائتمروا بينهم وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله ﷺ رجلا كما أرسلوا عروة فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير وكان في سن عروة بن مسعود وعرضوا ذلك عليه فأبي أن يفعل وخشي أن يصنع به إذا رجع كما يصنع بعروة فقال لست فاعلا حتى تبعثوا معي رجالًا فأجمعوا على أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونوا ستة عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان أخو بني يسار وأوس بـن عـوف أخـو بني سالم ونمير بن خرشة بن ربيعة أخو بلحارث وبعثوا من الأحلاف مع عبد ياليل آلحكم بن عمرو بن وهب بن معتب وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب فخرج بهم عبد ياليل وهو ناب القوم وصاحب أمرهم ولم يخرج إلا خشية من مثل ما صنع بعروة بن مسعود ليشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رهطه فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة لقوا بها المغيرة بن شعبة يرعى في نوبىته ركـاب أصحاب رسول الله وكانت رعيتها نوبا على أصحابه فلما رآهم المغيرة ترك الركاب وضبر يشتد ليبشر رسول الله ﷺ بقدومهم عليه فلقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل على رسول الله فأخبره عن ركب ثقيف أنهـم قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن يشرط لهم شروطا ويكتتبوا من رسول الله كتابا في قـومهم وبلادهـم وأمـوالهم فقـال أبو بكر للمغيرة أقسمت علَّيك بالله لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا الذي أحدثه ففعل المغيرة فدخل أبو بكر على رسولَ الله فأخبره عن ركب ثقيف بقدومهم ثم خرج المغير إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله ﷺ فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية ولما أن قدموا على رسول الله عليه ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون وكان خالـد بـن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله ﷺ حتى اكتتبوا كتابهم وكان خالـد هـو الذي كتب كتابهم بيده وكانوا لا يطعمون طعاما يأتيهم من عند رسول الله حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا وبايعوا وفرغوا من كتابهم وقد كان فيما سألوا رسول الله ﷺ أن يدع الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين فأبى رسول الله ذلك عليهم فما برحوا يسألونه سنة سنة فأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد مقدمهم فأبى أن يدعها شيئا يسمى وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام فأبى رسول الله على ذلك إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماها وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن يكسروا أوثانهم بأيديهم فقال رسول الله أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه فقالوا يا محمد أما هذه فسنؤتيكها وإن كانت دناءة فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله يكلي كتابهم أمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان من أحدثهم سنا لرسول الله يكلي يا رسول الله إني قد رأيت هذا الغلام فيهم من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن.

عن يعقوب بن عتبة قال فلما خرجوا من عند رسول الله على وتوجهوا إلى الله على وتوجهوا إلى الله على الله على الله على الله على أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان فأبى ذلك أبو سفيان عليه وقال ادخل أنت على قومك وأقام أبو سفيان بماله بذي الهرم فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها يضربها بالمعول وقام قومه دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها ويقلن:

قال ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس واها لك واهالك فلما هدمها المغيرة أخذ مالها وحليها وأرسل إلى أبي سفيان وحليها مجموع ومالها من الذهب والجزع وكان رسول الله عليه أمر أبا سفيان أن يقضي من مال اللات دين عروة والأسود ابني مسعود فقضى منه دينهما وفي هذه السنة غزا رسول الله عليه غزوة تبوك.

\* \* \*

## ذكرالخبر عن غزوة تبوك

عن محمد بن إسحاق قال أقام رسول الله ﷺ بالمدينة بعد منصرفه من الطائف ما بين ذي الحجة إلى رجب ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم فعن الزهري ويزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم كل قد حدث في غزوة تبوك ما بلغه عنها وبعض القوم يحدث ما لم يحدث بعض وكل قد اجتمع حديثه في هذا الحديث إن رسول الله ﷺ أمر أصحابُه بالتهيؤ لغزو الروم وذلك في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد وحين طأبت الثمار وأحبت الظلال فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص عنها على الحال من الزمان الذي هم عليه وكان رسول الله ﷺ قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها وأخبر أنه يريد غير الَّذي يصمد له إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد له ليتأهب الناس لذلك أهبته وأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد الروم فتجهز الناس على ما في أنفسهم من الكره لـذلك الوجه لما فيه مع ما عظموا من ذكر الروم وغزوهم فقال رسول الله ﷺ ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن قيس أخي بني سلمة هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومني ما رجلَ أشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إنّ رأيت نسَّاء بني الأصفر ألا أصبر عنهن فأعرض عنه رسول الله ﷺ وقال قد أذنت لك ففي ألجد بن قيس نزلتُ هذه الآية: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي ﴾ الآية . أي إنَّ كان إنما يخشى الفتـنة مـن نـساء بـني الأصـفر ولـيس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسـول الله والـرغبة بنفـسه عـن نفـسه أعظـم وإن جهنم لمن ورائه وقال قائل من المنافقين لبعض لا تنفروا في الحر زهادة في الجهاد وشكا في الحق وإرجافا بالرسول فأنزل الله تبارك وتعمالي فيهم: ﴿ وَقَالُوا لاَ تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَراً لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ . ثم إن رسول الله ﷺ جد في سفره فأمر الناس بالجهاز والانكماش وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله ورغبهم في ذلك فحمل رجال من أهل الغنى فاحتسبوا وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق احد أعظم من نفقته ثم إن رجالا من المسلمين أتـوا رسـول الله وهـم الـبكاءون وهـم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم فاستحملوا رسول الله وكانوا أهل حاجة فقال: "لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ". قال فبلغني أن يامين بن عمير بن كعب النضري لَقي أبا ليلي عبد الرحمن بن كعب وعبدالله بن مغفل وهما يبكيان فقال لهمـا مـا يبكـيكما قالا جئنا رسول الله ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه فأعطاهما ناضحا فارتحلاه وزودهما شيئا من تمـر فخـرجا مع رسول الله ﷺ قال وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يعـــذرهـم الله عــز وجــل وذكر لي أنهم كانوا من بني غفار منهم خفاف بن إيماء بن رحضة ثم استتب برسول الله ﷺ سفره وأجمع السير وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله حتى تخلفوا عنه من غير شك ولا ارتياب منهم كعـب بـن مالـك بن أبي كعب أخو بني سلمة ومرارة بن الربيع أخو بني عمرو بن عوف وهلال بن أمية أخُّو بني واقف وأبو خيثمة أخو بني سالم بن عوفٌ وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم فلما خرج رسول الله ﷺ ضرَّب عسكره على ثنية الوداع وضرب عبد الله بن أبي بن سلول عسكره على حدة أسفل منه بحذاء ذباب جبل بالجبانة أسفل من ثنية الوداع وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين فلما سار رسول الله علي تخلف عنه عبد الله بن أبي فيمن تخلف من المنافقين وأهل الـريب وكــان عــبد الله بــن أبي أخا بني عوف بن الخزرج وعبدالله بن نبتل أخا بني عمىرو بـن عـوف ورفاعـة بـن زيـد بـن التابوت أخا بني قينقاع وكانوا من عظماً-المنافقين وكانوا ممن يكيد الإسلام وأهله قال وفيهم أنزلَ الله عزّ وجل: "لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور "الآية .

قال ابن إسحاق وخلف رسول الله على بن أبي طالب على أهله وأمره بالإقامة فيهم واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة أخا بني غفار فأرجف المنافقون بعلي بن أبي طالب وقالوا ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه فلما قال ذلك المنافقون أخذ على سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله على وهو بالجرف فقال يا نبي الله زعم المنافقون انك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني فقال كذبوا ولكني إنما خلفتك لما وراثي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك أفلا ترضى يا على أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي فرجع على إلى المدينة ومضى رسول الله على على سفره ثم إن أبا خيثمة أخا بني سالم رجع بعد أن سار رسول الله على أياما إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما

فلما دخل فقام على باب العريشين فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له قال رسول الله في الـضح والـريح وأبو حيثمة في ظلال باردة وماء بارد وطعام مهيإ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله فهيئا لي زادا ففعلتا ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله ﷺ حتى أدركه حين نزل تبوك وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحى في الطريق يطلب رسول الله ﷺ فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله ﷺ ففعل ثم سار حتى إذا دنا من رسول الله ﷺ وهو نازل بتبوك قال الناس يا رسول الله هذا راكب على الطريق مقبل فقال رسول الله كن أبا خيثمة فقالوا يا رسول الله هــو والله أبــو خيــثمة فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله ﷺ فقال له رسول الله أولى لك يا أبا خيثمة ثم أخبر رسول الله الخبر فقال له رسول الله ﷺ خيرا ودعا له بخير وقـد كـان رسـول الله ﷺ حين مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بئرها فلا راحـوا منها قال رسول الله ﷺ لا تشربوا من مائها شيئا ولا توضؤوا منها للصلاة ومـا كـان مـن عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب لـه ففعـل الـناس ما أمرهم به رسول الله ﷺ إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير له فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق عملي مذهبه وأما الذي ذهب في طُلب بعيره فاحتملته الـريح حتى طـرحته في جبلي طيء فأخبر بذلك رسول الله ﷺ فقال ألم أنهكم أن يخـرج منكم أحد إلا ومعه صّاحبٌ له ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي وأما الآخـر الـذي وقـع بجبلي طيء فإن طيئا هدته لرسول الله ﷺ حين قدم المدينة قال أبو جعفر: والحديث عن الرجلين .

عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء.

عن عاصم بن عمر بن قتادة قال قلت لمحمود بن لبيد هل كان الناس يعرفون المنفاق فيهم قال نعم والله إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمه ومن عشيرته ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك ثم قال محمود لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين معروف نفاقه كان يسير مع رسول الله على حيث سار

فلما كـان مـن أمـر المـاء بالحجز ما كان ودعا رسول الله ﷺ حين دعا فأرسل الله السنحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس أقبلنا عليه نقول ويحك هل بعد هذا شيء قال سحابة مارة ثم إن رسول الله ﷺ سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته فخرج أصحابه في طلبها وعند رسول الله ﷺ رجل من أصحابه يقال له عمارة بن حـزم وكـان عقبـيا بدريا وهو عم بني عمرو بن حزم وكان في رحله زيد بن لصيب القينقاعـي وكـان مـنافقا فقـال زيـد بـن لـصيب وهو في رحل عمارة وعمارة عند رسول الله ﷺ أليس يزعم محمد أنه نبي يخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقـته فقال رسول الله ﷺ وعمارة عنده إن رجلا قال إن محمدا هذا يخبركم أنه نبي وهو يزعم أنه يخبركم بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته وإني والله ما أعلم إلا مَّا علمني الله وقـد دلـني الله علـيها وهـي في الوادي من شعب كذا وكذا قد حبستها شجرةً بزمامها فانطلقُوا حتى تأتوا بها فذهبوا فجاءوا بها فرجع عمارة بن حزم إلى أهله فقال والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله ﷺ آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عمنه كـذا وكـذا للذي قال زيد بن اللصيب فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحـضر رسـول الله زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي فأقبل عمارة على زيد يجاً في عنقه ويقول يا عباد الله والله إن في رحلي لداهية وما أدري اخرج يا عدو الله من رحلي فـلا تـصحبني قال فزعم بعض الناس أن زيدا تاب بعد ذلك وقال بعض لم يـزل متهما بشر حتى هلك ثم مضى رسول الله ﷺ سائرا فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون يا رسول الله تخلف فلان فيقول دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يـك غير ذلك فقد أراحكم الله منه حتى قيل يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره فقال دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه قال وتلوم أبو ذر على بعيره فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله ماشيا ونزل رسول الله في بعض منازله فنظره ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده فقال رسول الله ﷺ كن أبا ذر فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله هــو أبو ذر فقال رسول الله ﷺ يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث و حده .

عن محمد بن كعب القرظي قال لما نفى عثمان أبا ذر نزل أبو ذر الربذة فأصابه بها قدره ولم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه فأوصاهما أن غسلاني وكفناني ثم

ضعاني على قارعة الطريق فأول ركب يمر بكم فقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله فأعينونا على دفنه فلما مات فعلا ذلك به ثم وضعاه على قارعة الطريق فأقبل عبد الله بن مسعود ورهط من أهل العراق عمارا فلم يرعهم إلا بجنازة على الطريق قد كادت الإبل تطؤها وقام إليهم الغلام فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله فأعينونا على دفنه قال فاستهل عبد الله بن مسعود يبكي ويقول صدق رسول الله تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ثم نزل هو وأصحابه فواروه ثم حــدثهـم ّابــن مسعود حديثه وما قال له رسول الله في مسيره إلى تبوك قال وقد كانُ رهط مُن الْمنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير يسيرون مع رسول الله ﷺ وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم والله لكأني بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين فقال مخشي بن حمير والله لـوددّت أنّي أقاضـي على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة وأنا ننفلت أن ينزل الله فينا قرآنا لمقالـتكم هـذه وقال رسول الله ﷺ فيما بلغني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قد قلتم كذا وكذا فانطلق إليهم عمار فقال لهم ذلك فأتوا رسول الله يعتذرون إليه فقام وديعة بن ثابت ورسـول الله واقف على ناقته فجعل يقول وهو آخذ بحقبها يا رسول الله كنا نخوض ونلعب فأنزل الله عز وجل فيهم: "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب "وقـال مخـشي بـن حمير يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي فكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشي بن حمير فسمي عبد الرّحمن وسّال الله أنّ يقتله شهيدًا لا يعلم مكانه فقتل يـوم الـيمامة فلم يوجد له أثر فلما انتهى رسول الله ﷺ إلى تبوك أتاه يحنه بن رؤبة صاحب أيلة فصالح رسول الله ﷺ وأعطاه الجزية وأهل جرباء وأذرع أعطوه الجزية وكتب رسول الله ﷺ لكل كتابا فهو عندهم ثم إن رسـول الله ﷺ دعـا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة وهو أكيدر بن عبدالملك رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانيا فقال رسول الله ﷺ لخالد إنك ستجده يصيد البقر فخرج خالد بن الوليد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امراته فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر فقالت امرأته هل رأيت مثل هذا قط قال لا والله قالت فمن يترك هذا قال لا أحمد فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال

له حسان فركب وخرجوا معه بمطاردهم فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله ﷺ فأخذته وقتلوا أخاه حسان وقد كان عليه قباء له من ديباج مخوص بالذهب فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله ﷺ قبل قدومه عليه .

عن أنس بن مالك قال رأيت قباء أكيدر حين قدم به إلى رسول الله رَهِيُ فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون من هذا في الجنة أحسن من هذا .

عن ابن إسحاق قال ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله ﷺ فحقن له دمه وصالحه على الجزية ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته رجع الحديث إلى حديث يزيد بن رومان الذي في أول غزوة تبوك قال فأقام رسول الله ﷺ بتبوك بضع عـشرة لـيلة ولم يجاوزهـا ثم انصرف قافلا إلى المدينة فكان في الطريق ماء يخرج من وشل ما يروي الراكب والراكبين والثلاثة بواد يقال له وادي المشقق فقال رسول الله ﷺ من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه قال فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه فلما أتاه رسول الله ﷺ وقف عليه فلم ير فيه شيئا فقال من سبقنا إلى هذا الماء فقيل له يا رسول الله فلان وفلان فقال أو لم ننههم أن يستقوا منه شيئا حتى نأتيه ثم لعنهم رسول الله ودعا عليهم ثم نزل ﷺ فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا رسول الله ﷺ بما شاء الله أن يدعو فانخرق من الماء كما يقول من سمعه إن له حسا كحـس الصواعق فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه فقال رسول الله ﷺ من بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه ثم أقبل رسول الله عَلَيْهُ حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار وكان اصحاب مسجد الـضرار قـد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لـذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال إني على جناح سفر وحال شغل أو كما قال رسول الله ولو قدمنا إن شاء الله أتيـناكم فـصلينا لكـم فيه فلما نزل بذي أوان أياه خبر المسجد فدعا رسول الله ﷺ مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي أخا بني العجلان فقال انطلقا إلى المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه فخرجا سريعينٌ حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم فقال مالك لمعن أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نبارا ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفـرقوا عـنه ونــزل فيهم من القرآن ما نزل: "والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بـين المؤمـنين "إلى آخـر القـصة وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا خذام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف ومن داره أخرج مسجد الشقاق وثعلبة ببن حاطب من بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد ومعتب بن قشير من بني ضبيعة بـن زيد وأبو حبيبةً بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد وعباد بن حنيف أخو سهل بـن حنيف مـن بني عمرو بن عوف وجارية بن عامر وابناه مجمع بن جارية وزيـد بـن جارية ونبتل بن الحارث من بني ضبيعة وبحزج وهو إلى بني ضبيعة وبجاد بـن عثمان وهو من بني ضبيعة ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية رهُط أبي لبابة بن عبدالمنذر قال وقدم رسول الله ﷺ المدينة وقد كان تخلف عنه رهط من المنافقين وتخلف أولـئك الرهط من المسلمين من غير شك ولا نفاق كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فقال رسول الله ﷺ لا يكلمن أحد أحدا من هؤلاء الـثلاثة وأتاه من تخلف عنه من المنافقين فجعلوا يحلفون له ويعتذرون فصفح عنهم رسـول الله ولم يعـذرهم الله ولا رسوله واعتزل المسلمون كلام هؤلاء الثلاثة النفر حتى أنـزل الله عـز وجُل قوله: "لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار " إلى قـوله" وكونوا مع الصادقين" فتاب الله. عليهم قال وقدُّم رسول الله ﷺ المدينة من تبوك في شهر رمضان وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف وقد مضى ذكر حبرهم قبل .

قال وفي هذه السنة أعني سنة تسع وجه رسول الله ﷺ علي بن ابي طالب رضي الله عنه في سرية إلى بلاد طيء في ربيع الآخر فأغار عليهم فسبى وأخذ سيفين كانا في بيت الصنم يقال لأحدهما رسوب وللآخر المخذم وكان لهما ذكر كان الحارث بن أبي شمر نذرهما له وسبى أخت عدي بن حاتم قال أبو جعفر: فأما الأخبار الواردة عن عدي بن حاتم عندنا بذلك فبغير بيان وقت وبغير ما قال الواقدي في سبى على اخت عدي بن حاتم.

عن عدي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله ﷺ أوقال رسل رسول الله عَلَيْتُهُ أوقال رسل رسول الله فأخذوا عمتي وناسا فأتوا بهم النبي ﷺ قال فصفوا له قالت قلت يا رسول الله نأى الموافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن على من الله عليك يا رسول الله قال ومن وافدك قالت عدي بن حاتم قال الذي فر من الله ورسوله

قالت فمن على ورجل إلى جنبه ترى أنه على عليه السلام قال سليه حملانا قال فسألته فأمر بها فأتتني فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها قالت ائته راغبا وراهبا فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فاصاب منه قال فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي فذكر قربهم من النبي على فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر فقال لي يا عدي بن حاتم ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله وما أفرك أن يقال الله فأسلمت فرأيت وجهه أفرك أن يقال الله فأسلمت فرأيت وجهه استبشر.

عن شيبان بن سعد الطائي قال كان عدي بن حاتم طيء يقول فيما بلغني ما رجـل من العرب كان أشد كراهيَّة لرسول الله حين سمع به مني أما أنا فكنت آمراً شـريفا وكنت نصرانيا أسير في قومي بالمرباع فكنت في نفّسي علَّى دين وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي فلما سمعت برسول الله كرهته فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلّي لا أبا لـك أعـدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا مسان فاحبسها قريبا مني فإذا سمعت بجيش لحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني ففعل ثم إنه أتانى ذات غداةً فقال يا عدي ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن فإنى قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا هذه جيوش محمد قال فقلت قرب لي جمالي فقربها فاحتملت بأهلي وولدي ثم قلت ألحق بأهل ديني من النصاري بالشأم فسلكت الحوشية وخلفت ابنة حاتم في الحاضر فلما قدَّمت الشام أقمت بها وتخالفني خيل لرسول الله ﷺ فتصيب ابنة حاتم فيمن أصيب فقدم بها على رسول الله في سّبايا طيء وقد بلغ رسول الله ﷺ هربي إلى الشام قال فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يحبسن بها فمر بها رسول الله عَلِيْ فقامت إليه وكانت امرأة جزلة فقالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن على من الله عليك قال ومن وافدك قالت عدي بن حاتم قال الفار من الله ورسوله قالت ثم مضى رسول الله ﷺ وتركني حتى إذا كان العد مر بي وقد أيست فأشار إلى رجل من خلف أن قومي إليه فكَّلميه قالت فقمت إليه فقلَّت يا رسول الله هلك الوالد وغـاب الـوافد فامـنن علـي مـن الله عليك قال قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم آذنيني قالت فسألت عن الرجل الذي أشار إلى أن كلميه فقيل علي بن أبي طالب قالت وأقمت حتى قدم ركب من بلي أو من قضاعة قالت وإنما أريّد أن آتي أخي بالشأم قالت فجئت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ قالت فكساني رسول الله ﷺ وحملني وأعطاني نفقة فخرجت معهم حتى قدمت الشام قال عدي فوالله إني لقاعد في أهَّلي إذ نظرت إلى ظعينة تصوب إلى تؤمنا قال فقلت ابنة حماتم قبال فإذا هي هي فلما وقفت على انسحلت تقول القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركت بنيَّة والدك وعورته قال قلت يا أخية لا تقوَّلي إلاَّ خيرا فوالله مالي عذر لقد صنعت ما ذكرت قال ثم نزلت فأقامت عندي فقلت لها وكانت امرأة حازمة ماذا ترين في أمر هذا الرجل قالت أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل نبيا فالسابق إليه له فضيلة وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت قلت والله إن هذا للرأي قال فخرجت حتى أقدم على رسولُ الله المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه فقال من الرجل فقلت عدي بن حاتم فقام رسول الله ﷺ فانطلق بي إلى بيته فوالله إنه لعامد بي إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها قال فقلت في نفسي والله ما هذا بملك ثم مضى رسول الله حتى دخل بيته فتناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقذفها إلى فقال لي اجلس على هذه قال قلت لا بل أنت فاجلس عليها قال لا بـل أنـت فجلست وجَّلس رسول الله ﷺ بالأرض قال قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك ثم قال إيه يا عدي بن حاتم ألم تك ركوسيا قال قلت بلى قال أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع قال قلت بلى قال فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك قال قلت أجمل والله عرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل قال ثم قال لعله يا عدي بن حاتم إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتخم فوالله ليوشكن المال يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعله إنما بمنعك من الدخول في هذا الـدين ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج مـن القادسـية علـى بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف إلا الله ولعله إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت قال فأسلمت فكان عدي بن حاتم يقــولُّ مضت الثنتان وبقيت الثالثة والله لتكونن قد رأيت القصور البيض من أرضُ بابل قد فتحت ورأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تحج هــذا البـيت وأيــم الله لــتكونن الثالــثة ليفيــضن المال حتى لا يوجد من يأخذه قال الـواقدي وفـيها قـدم على رسول الله ﷺ وفد بني تميم فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي بكر قالا قدم على رسول الله على عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي في أشراف من تميم منهم الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر التميمي ثم أحد بن سعد وعمرو بن الأهتم والحتات بن فلان ونعيم بن زيد وقيس بن عاصم أخو بني سعد في وفـد عظيم مـن بـني تمـيم معهـم عييـنة بن حصن بن حذيفة الفزاري وقد كان الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن شهدا مع رسول الله ﷺ فتح مكة وحصار الطائف فلما وفـد وفـد بني تميم كانا معهم فلما دخل وفد بني تميم المساجد نادوا رسـول الله ﷺ من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمد فآذى ذلك من صياحهم رسـول الله ﷺ فخرج إليهم فقالوا يا محمد جئناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبناً قال نعم أذنت لخطيبكم فليقل فقام إليه عطارد بن حاجب فقال الحمد لله الذي له علينا الفضل وهمو أهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعـز أهـل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة فمن مثلنا في الناس ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم فمن يفاخرنا فليعدد مثل ما عددنا وإنا لو نشاء لأكشرنا الكلام ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطانا وإنا نعرف أقول هذا الآن لتأتونا بمـ ثل قولـنا وأمر أفضل من أمرنا ثم جلس فقال رسول الله ﷺ لثابت بن قيس بن شماس أخي بلحارث بن الخزرج قم فأجب الرجل في خطبته فقام ثابت فقال الحمد لله الذي السموات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يـك شـيء قـط إلا من فضله ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمهم نسبا وأصدقهم حديثا وأفضلهم حسبا فأنزل عليه كتابه وائتمنه على خلقه فكان حيرة الله من العالمين ثم دعا الناس إلى الإيمان فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس أنسابا وأحسن الناس وجـوها وخير الناس فعالا ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعا رسول الله ﷺ نحسن فسنحن أنسصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله فمن آمـن بـالله ورسـوله مـنع مالـه ودمه ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا أقول قولى هذا وأستغفر الله للمؤمنين وللمؤمنات والسلام عليكم .

عن يزيد بن رومان قال فأنزل الله فيهم القرآن: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ اللهِ عَنْ يَرَاءِ اللهِ عَنْ مَن اللهِ عَنْ أَلُولَ . قال الله عن القراءة الأولى . قال الله عن الله بن أبي ابن سلول مرض في ليال بقين من شوال الله الله بن أبي ابن سلول مرض في ليال بقين من شوال

ومات في ذي القعدة وكان مرضه عشرين ليلة .

قال وفيها قدم على رسول الله ﷺ كتاب ملوك حمير في شهر رمضان مقرين بالإسلام مع رسولهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين .

عـن عبد الله بن أبي بكر قال قدم على رسول الله ﷺ كتاب ملوك حمير مقدمه من تبوك ورسولهم إلّيه بإسلامهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين وهمدان ومعافر وبعث إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرة الـرهاوي بإسـلامه ومفارقـتهم الشرك وأهله فكتب إليهم رسول الله ع بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كــلال والــنعمان قيل ذي رعين وهمدان ومعافر أما بعد ذلكم فإني أحمد إليكم الله الـذي لا إلـه إلا هو أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم فُلقينا بالمدينة فبلغ ما أرسلتم وخبر ما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين وإن الله قد هداكم بهدايته إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم خمس الله وسهم نبيه وصفيه وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقت العين وما سقت السماء وكل ما سقي بالغرب نصف العـشر وفي الإبل في الأربعين ابنة لبون وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر وفي كل خمس من الإبل شاة وفي كل عشر من الإبل شاتان وفي كل أربعين من البقر بقرة وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة وإنها فريضة الله التيّ فرضّ على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير له ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم وله ذمة الله وذمة رسوله وإنه من أسلم من يهودي أو نـصراني فإن له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم ومن كان على يهوديته أو نـصرانيته فإنـه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد ديـنار واف أو قيمته من المعافر أو عرضه ثيابا فمن أدى ذلك إلى رسول الله فإن له ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله أما بعد فإن رسول الله محمدا النبي أرسل إلى زرعة ذي يـزن أن إذا أتـتكم رسلي فأوصيكم بهم خيرا معاذ بن جبل وعبدالله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحابهم وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخالفيكم وبلغوها رسلي وإن أميرهم معاذ بين جبل فلا ينقلبن إلا راضيا أما بعد فإن محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ثم إن مالك بن مرة الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من أول حمير وقتلت المشركين فأبشر بخير وآمرك بحمير خيرا ولا تخونوا ولا تخذلوا فإن رسول الله مولى غنيكم وفقيركم وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهله وإنما هي زكاة يتزكى بها على فقراء المؤمنين وأبناء السبيل وإن مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب وآمركم به خيرا وإني قد بعثت إليكم من صالحي أهلي وأولي ديني وأولي علمهم فآمركم بهم خيرا فإنه منظور إليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الواقدي وفيها قدم وفد بهراء على رسول الله علي ثلاثة عشر رجلا ونزلوا على المقداد بن عمرو قال وفيها قدم وفد بني فزارة وهم بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن قال وفيها نعى رسول الله علي للمسلمين النجاشي وأنه مات في رجب سنة تسع .

قال وفيها حج أبو بكر بالناس ثم خرج أبو بكر من المدينة في ثلاثمائة وبعث معه رسول الله على بعشرين بدنة وساق أبو بكر خمس بدنات وحج فيها عبد الرحمن بن عوف وأهدى وبعث رسول الله على على بن أبي طالب عليه السلام على أثر أبي بكر رضي الله عنه فأدركه بالعرج فقرأ على عليه براءة يوم النحر عند العقبة فعن السدي قال لما نزلت هذه الآيات إلى رأس الأربعين يعني من سورة براءة فبعث بهن رسول الله مع أبي بكر وأمره على الحج فلما سار فبلغ الشجرة من ذي الحليفة أتبعة بعلي فأخذها منه فرجع أبو بكر إلى النبي فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل في شأني شيء قال لا ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مني أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار وأنك صاحبي على الحوض قال بلى يا رسول الله فسار أبو بكر على الحج وسار على يؤذن فقام يوم الأضحى فآذن فقال لا يقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا ولا يطوفن بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فله عهده إلى مدته وإن هذه أيام أكل وشرب عمك إلا من الطعن والضرب فرجع المشركون فلام بعضهم بعضا وقالوا ما عمك إلا من الطعن والضرب فرجع المشركون فلام بعضهم بعضا وقالوا ما تصعون وقد أسلمت قريش فأسلموا .

حـدث محمد بن كعب القرظي وغيره وقالوا بعث رسول الله ﷺ أبا بكر أميرا علـى الموسـم سـنة تـسع وبعث علي بن أبي طالب بثلاثين أو أربعين آية من براءة فقرأها على الناس يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض فقرأ عليهم براءة يوم عرفة أجل المشركين عشرين يوما فمن ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرا من ربيع الآخر وقرأها عليهم في منازلهم ولا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان قال أبو جعفر: وفي هذه السنة فرضت الصدقات وفيها نزل قوله: ﴿خُذْ الصدقات وفيها نزل قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ وكان السبب الذي نزل ذلك به قصة أمر ثعلبة بن حاطب ذكر ذلك أبو أمامة الباهلي.

قال الواقدي وفي هذه السنة مانت أم كلئوم ابنة رسول الله ﷺ في شعبان وغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب قال وقيل غسلتها نسوة من الأنصار فيهن امرأة يقال لها أم عطية ونزل في حفرتها أبو طلحة قال.

وفيها قدم وفد ثعلبة بن منقذ وفيها قدم وفد سعد هذيم. عن عبد الله بن عباس قال بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله عليه فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد ورسول الله ﷺ جالس في أصحابه وكان ضمام بن ثعلبة رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين فأقبل حتى وقف على رسول الله ﷺ في أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب قال رسول الله أنا ابن عبد المطلب قال محمد قال نعم قال يا بن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ لك في المسألة فلا تجدن في نفسك قال لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك قال أنشدك بالله إلهك وإلـه مـن كـان قبلك وإله من هو كائن بعدك آلله بعثك إلينا رسولا قال اللهم نعم قال فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبد من دونه قال اللهم نعم قال فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قُبلك وإله من هو كائن بعدك آلله أمرك أن تأمرنا أن نصلي هذه الصلوات الخمس قال اللهم نعم قـال ثـم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها يناشده عن كل فريضة كما ناشده في التي قبلها حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله وسأؤدي هـذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أنقص ولا أزيد ثم انصرف إلى بعيره راجعا فقال رسول الله ﷺ حين ولي إن صدق ذو العقيصتين يدخل الجنة قال فأتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قبال بإست السلات والعنزى قالوا مه يا ضمام اتق البرص اتق الجذام اتق الجنون قال ويحكم إنهما والله لالا ينفعان ولا يضران إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه قال فوالله ما أمسى ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما قال يقول ابن عباس فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة .

\* \* \*

## ثم **دخلت سنة** عشر

قـال أبو جعفر: فبعث فيها رسول الله ﷺ خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر وقـيل في شـهر ربيع الخارث وقـيل في شـهر ربيع الحارث بن كعب .

عن عبد الله بن أبي بكر قال بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخـر أو في جمـادى الأولى مـن سـنة عشر إلى بلحارث بن كعب بنجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا فإن استجابوا لك فاقبل منهم وأقم فيهم وعلمهم كتاب الله وسنة نبيه ومعالم الإسلام فإن لم يفعلوا فقاتلهم فخرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون الناس إلى الإسلام ويقولون يأ أيها الناس أسلموا تسلموا فأسلم الناس ودخلوا فيما دعاهم إليه فأقام حالد فيهم يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه ثم كتب خالد إلى رسول الله ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبي رسول الله ﷺ من خالد بن الوليد السلام علـيك يــا رسول الله ورحْمة الله وبركاّته فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أماً بعــد يــا رســول الله صــلى الله علــيك بعثــتني إلى بني الحارث بن كعب وأمرتني إذا أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه وإن لم يسلموا قاتلتهم وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرني رسول الله ﷺ وبعثت فيهم ركبانا قالـوا يـا بـني الحـارث أسـلموا تـسلموا فأسـُلموا ولم يقاتلوا وأنا مقيم بينُ أظهرهم وآمرهم تما أمرهم الله بـه وأنهاهم عما نهاهم الله عنه وأعلمهم معالم الإســـلام وســنة الــنبي ﷺ حتى يكتب إلى رسول الله والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فكَّتب إليه رسول الله ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي

رسـول الله إلى خالد بن الوليد سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسلك بخبر أن بني الحارث قد أسلموا قبل أن يقاتلوا وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وحدُّه لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن قد هداهم الله بهداه فبشرهم وأنذرهم وأقبل وليقبل معـك وفدهم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته فأقبل خالد بن الوليد إلى رسول الله ﷺ وأقبل معه وفد بلحارث بن كعب فيهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي العصة ويزيد بن عبد المدان ويزيد بن المحجل وعبدالله بن قريظ الزيادي وشداد بن عبد الله القناني وعمرو بن عبد الله الضبابي فلما قدموا على رسولُ الله ﷺ فرآهم قال من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند قيل يا رسول الله هـؤلاء بنو الحارث بن كعب فلما وقفوا عند رسول الله ﷺ سلموا عليه فقالوا نـشهد أنـك رسـول الله وأن لا إله إلا الله فقال رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ثم قال رسول الله ﷺ أنتم الذين إذا زجروا استقدموا فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد ثم أعادها رسول الله ﷺ الثانية فلم يراجعه منهم أحد ثم أعادهـا رســول الله الثالثة فلم يراجعه منهم أحد ثم أعدها رسول الله الرابعة فقال يـزيد بـن عـبد المـدان نعـم يا رسول الله نحن الذي إذا زجروا استقدمنا فقالها أربع مرات فقـال رسول الله ﷺ لو أن خالد بن الوليد لم يكتب إلى فيكم أنكم أسلمتم ولم تقاتلـوا لألقـيت رؤوسـكم تحـت أقدامكم فقال يزيد بن عبد المدان أما والله يا رســول الله مــا حمـدناك ولا حمدنا خالدا فقال رسول الله فمن حمدتم قالوا حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله قال صدقتم ثم قال رسول الله ﷺ بم كنتم تغلبون من قــاتلكم في الجاهلــية قالــوا لم نكن نغلب أحدا فقال رسول الله بلى قد كنتم تغلبون مـن قـاٰتلكم قالوا يا رسول الله كنا نغلب من قاتلنا أنا كنا بني عبيد وكنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم قال صدقتم ثم أمر رسول الله على بلحارث بن كعب قيس بن الحصين فرجع وفد بلحارث بن كعب إلى قومهم في بقية شوال أو في صدر ذي القعدة فلم يمك أوا بعد أن قدموا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله ﷺ.

عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر قال وكان رسول الله على بعث إلى بني الحارث بن كعب بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حزم الأنصاري ثم أحد بني النجار ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم

صــدقاتهم وكتب له كتابا عهد إليه فيه وأمره فيه بأمره بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان من الله ورسوله يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عقد من محمد النبي لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والـذين هـم محـسنون وأمـره أن يأخذ بالحق كما أمر به الله وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين وينهى الناس ولا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهر ويخبر الناس بالذي لهم وبالذي عليهم ويلين للناس في الحق ويـشتد عليهم في الظلم فإن الله عز وجل كره الظلم ونهى عنه وقال: "ألا لعنة الله على الظالمين "ويبشر الناس بالجنة وبعملها وينذر بالنار وبعملها ويستألف الناس حتى يـتفقهوا في الدين ويعلم الناس معالم الحج وسنته وفريضته وما أمر الله به في الحبج الأكبر والحبج الأصغر وهو العمرة وينهى الناس أن يصلي أحد في ثوب واحد صغير إلا أن يكون ثوبا واحدا يثني طرفه على عاتقه وينهى أن يحتبي أحد في تـوب واحـد يفضي بفرجه إلى السماء وينهى ألا يعقص أحد شعر رأسه إذا عفا في قفاه وينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر وليكن دعاؤهم إلى الله وحـده لا شـريك له فمن لم يدع إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطعوا بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك لـه ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ويمسحون برؤوسهم كما أمرهم الله عز وجل وأمره بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والخشوع ويغلس بالفجر ويهجر بالهاجرة حين تميل الشمس وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبره والمغرب حين يقبل الليل لا تؤخر حتى تبدو النجوم في السماء والعشاء أول الليل ويأمر بالسعي إلى الجمعـة إذا نودي لها والغسل عند الرواح إليها وأمره أن يأخـذ مـن المغـانم خمُّس الله ومـا كتب على المؤمنين في الصدقة منَّ العقار عشر ما سقي البعل وماً سقت السماء ومما سقى الغرب نصف العشر وفي كل عشر من الإبلُّ شاتان وفي كل عشرين من الإبل أربع شياه وفي كل أربعين من البقر بقرة وفي كـل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة شاة فإنها فريـضة الله الـتي افـترضُّ الله عز وجل على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرًا فهو خير لـه وأنـه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه ودان دين الإسلام فإنه من المؤمنين له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يفتن عنها وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار

واف أو عرضه ثيابا فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله ومن منع ذلك فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جميعا قال الواقدي توفي رسول الله على حزم عامله بنجران قال الواقدي وفي هذه السنة قدم وفد سلامان في شوال على رسول الله على وهم سبعة نفر رأسهم حبيب السلاماني وفيها قدم وفد غسان في رمضان وفيها قدم وفد غامد في رمضان وفيها قدم وفد الأزد رأسهم صرد بن عبد الله في بضعة عشر.

عن عبد الله بن أبي بكر قال قدم على رسول الله على صرد بن عبد الله الأزدي فأسلم فحسن إسلامه في وفد من الأزد فأمره رسول الله على من أسلم من قومه وأمره أنْ يجاهد بمن أسلم من أهل بيته المشركين من قبائل اليمن فخرج صرد بن عبد الله يسير بأمر رسول الله في جيش حتى نزل بجرش وهي يومئذ مدينة مغلقة وفيها قبائل اليمن وقد ضوت إليهم خثعم فدخلوا معهم حين سمعوا بمسير المسلمين فحاصروهم بها قريبا من شهر وامتنعوا منهم فيها ثم إنه رجع عنهم قافلا حتى إذا كان إلى جبل يقال لـه كـشر ظـن أهـل جرش أنه إنما ولي عنهم منهزما فخرجوا في طلبه حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلا وقد كان أهل جرش قـد بعـثوا رجلين مـنهم إلى رسول الله ﷺ وهو بالمدينة يرتادان وينظران فبينا هما عند رسول الله عشية بعد العصر إذ قال رسول الله ﷺ بأي بلاد الله شكر فقام الجرشيان فقالا يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له جبل كشر وكذلك تسميه أهل جـرش فقـال إنـه ليس بكشر ولكنه شكر قالا فما له يا رسول الله قال إن بدن الله لتنحر عنده الآن قال فجلس الرجلان إلى أبي بكر وإلى عثمان فقال لهما ويحكما إن رسـول الله الآن لينعـي لكمـا قـومكما فقـوما إلى رسول الله فاسألاه أن يدعو الله فيرفع عن قومكما فقاما إليه فسألاه ذلك فقال اللهم ارفع عنهم فخرجا من عند رسولَ الله راجعين إلى قومهما فوجدا قومهما أصيبوا يوم أصابهم صرد بن عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول الله على ما قال وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر فخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله ﷺ فأسلموا وحمى لهم حمى حول قريتهم على أعلام معلومة للفرس وللراحلة وللمثيرة تثير الحرث فمن رعاها من الناس سوى ذلك فماله سحت .

وفيها وجه رسول الله ﷺ على بن أبي طالب في سرية إلى اليمن في رمضان فعن البراء بن عازب قال بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى أهل اليمن

يدعوهم إلى الإسلام فكنت فيمن سار معه فأقام عليه ستة أشهر لا يجيبونه إلى شيء فبعث النبي على على بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا ومن معه فإن أراد أحد ممن كان مع خالد بن الوليد أن يعقب معه تركه قال البراء فكنت فيمن عقب معه فلما انتهينا إلى أوائل اليمن بلغ القوم الخبر فجمعوا له فصلى بنا على الفجر فلما فرغ صفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله على فأسلمت همدان كلها في يوم واحد وكتب بذلك إلى رسول الله على همدان فلما قرأ كتابه خر ساجدا ثم جلس فقال السلام على همدان السلام على همدان السلام على همدان ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام.

قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال قدم على رسول الله قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال قدم على رسول الله عمرو بن معد يكرب في أناس من بني زبيد فأسلم وكان عمرو بن معد يكرب قد قال لقيس بن مكشوح المرادي حين انتهى إليهم أمر رسول الله على يا قيس إنك سيد قومك اليوم وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز لي يقول إني نبي فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه فإن كان نبيا كما يقول فإنه لا يخفى عليك إذا لقيناه اتبعناه وإن كان غير ذلك علمنا علمه فأبى عليه ذلك قيس بن مكشوح وسفه رأيه فركب عمرو بن معد يكرب حتى قدم على رسول الله على فصدقه وآمن به فلما بلغ ذلك قيسا أوعد عمرا وتحفظ عليه وقال خالفني وترك رأيى .

وقد كان قدم على رسول الله في هذه السنة أعني سنة عشر قبل قدوم عمرو بن معد يكرب فروة بن مسيك المرادي مفارقا لملوك كندة فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال قدم فروة بن مسيك المرادي على رسول الله على أله وقد كان قبيل الإسلام بين مراد وهمدان وقعة أصابت فيها همدان من مراد ما أرادوا حتى أثخنوهم في يوم يقال له الرزم وكان الذي قاد همدان إلى مراد الأجدع بن مالك ففضحهم يوم غذ ولما توجه فروة بن مسيك إلى رسول الله على مفارقا كندة فلما انتهى إلى رسول الله على قال رسول الله على قال وسول الله على قال الماب قومك يوم الرزم ولما له وسن ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الرزم يسوءه ذلك فقال رسول الله على الإسلام إلا خيرا لا يسوءه ذلك فقال رسول الله على الإسلام الإخيرا

فاستعمله رسول الله على مراد وزبيد ومذحج كلها وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة وكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله ﷺ.

عن فروة بن مسيك قال قال رسول الله أكرهت يومك ويوم همدان فقلت إي والله أفنى الأهل والعشيرة فقال أما إنه خير لمن بقي وفيها قدم وفد عبد القيس فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال قدم على رسول الله على الجارود بن عمرو بن حنش بن المعلى أخو عبد القيس في وفد عبد القيس وكان نصرانيا.

عن الحسن قال لما انتهى إلى رسول الله عليه كلمه فعرض عليه الإسلام ودعاه إلىه ورغبه فيه فقال يا محمد إني قد كنت على دين وإني تارك ديني لدينك فتضمن لي ديني فقال رسول الله ﷺ نعم أنا ضامن لك أن قد هَداك الله إلَّى ما هو خير منه قـَّال فأســلم وأسلم معه أصحابه ثم سألوا رسول الله الحملان فقال والله ما عندي ما أحملكم عليه فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس أفنتبلغ عليها إلى بلادنا قال إياكم وإياها فإنما ذلك حرق النار قال فخرج من عنده الجارود راجعا إلى قومه وكان حسن الإسلام صلبا على دينه حتى هلك وقد أدرك الردة فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأول مع الغرور المنذر بن المنعمان بن المنذر أقام الجارود فشهد شهادة الحق ودعا إلى الإسلام فقال يا أيها الناس إني أشهد أن لا إلَّه إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأنهى من لم يشهد وقد كان رسول الله بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العبدي فأسلم فحسن إسلامه ثم هلك بعد وفاة رسول الله وقبل ردة أهل البحرين والعلاء أمير عنده لرسول الله على البحرين وفيها قدم وفد بني حنيفة حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال قدم على رسول الله ﷺ وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة بن حبيب الكذاب فكان منزلهم في دار ابنة الحارث امرأة من الأنصار ثم من بني النجار .

عن ابن إسحاق قال حدثني بعض علمائنا من أهل المدينة أن بني حنيفة أتت بمسيلمة إلى رسول الله على تستره بالثياب ورسول الله جالس في أصحابه ومعه عسيب من سعف النخل في رأسه خوصات فلما انتهى إلى رسول الله على وهم يسترونه بالثياب كلم رسول الله على فقال له رسول الله لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك.

عن شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة قال كان حديث مسيلمة على غير هذا زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله ﷺ وخلفوا مسيلمة في رحالهم فلما أسلموا ذكروا له مكانه فقالوا يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وركابنا يحفظهما لنا قال فأمر له رسول الله بمثل ما أمر به للقوم وقال أما إنه ليس بشركم مكانا يحفظ ضيعة أصحابه وذلك الذي يريد رسول الله قال ثم انصرفوا عن رسول الله وجماءوا مسيلمة بما أعطاه رسول الله فلما انتهى إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لهم وقال إني قد أشركت في الأمر معه وقال لوفده ألم يقل لكم رسول الله حيث ذكرتموني أما إنه ليس بشركم مكانا ما ذلك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت معه ثم جعل يسجع السجعات ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى ووضع عنهم الصلاة على ذلك فالله أعلم أي ذلك كان .

عن ابن شهاب الزهري قال قدم على رسول الله على الأشعث بن قيس في سـتين راكبا من كندة فدخلوا على رسول الله مسجده وقد رجلوا جممهم وتكحلوا عليهم جبب الحبرة قد كففوها بالحرير فلما دخلوا على رسول الله ﷺ قال ألم تسلموا قالوا بلى قال فما بال هذا الحرير في أعناقكم قال فشقوه منها فألقوه ثم قال الأشعث يا رسول الله نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار فتبسم رسول الله ثم قال ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث قال وكان ربيعة والعباس تاجرين فكانا إذا ساحا في أرض العرب فسئلا من هما قالا نحن بنو آكل المرار يتعـززان بـذلك وذلـك أن كـندة كانـت ملوكا فقال رسول الله ﷺ نحن بنو النضر بن كنانة لانقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا فقال الأشعث بن قيس هل عرفتم يا معشر كندة والله لا أسمع رجلا قالها بعد اليوم إلا ضربته حده ثمانين قال الواقدي وفيها قدم وفد محارب وفيها قدم وفد الرهاويين وفيها قدم وفد العاقب والسيد من نجران فكتب لهما رسول الله ﷺ كتاب الصلح قال وفيها قدم وفد عبس وفيها قدم وفـد صـدف وافـوا رسـول الله ﷺ في حجـة الوداع قال وفيها قدم عدي بن حاتم الطائـي في شـعبان وفـيها مات أبو عامر الراهب عند هرقل فاختلف كنانة بن عبد ياليل وعلقمة بن علاثة في ميراثه فقضي به لكنانة بن عبد ياليل قال هما من أهل المدر وأنت من أهل الوبر قال وفيها قدم وفد خولان وهم عشرة . حدث يزيد بن أبي حبيب قال قدم على رسول الله ﷺ في هدنة الحديبية قبل خيبر رفاعة بن زيد الجذامي ثم الضبيبي فأهدى لرسول الله غلاما وأسلم فحسن إسلامه وكتب له رسول الله إلى قومه كتابا في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد إني بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فيهم يدعوهم إلى الله وإلى رسوله فمن أقبل فمن حزب الله وحزب رسوله ومن أدبر فله أمان شهرين فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا ثم ساروا إلى الحرة حرة الرجلاء فنزلوها.

عن ابن إسحق عمن لا يتهم عن رجال من جذام كانوا بها علماء أن رفاعة بن ريد لما قدم من عند رسول الله علي بكتابه يدعوهم إلى الإسلام فاستجابوا له لم يلبث أن أقبل دحية بن حليفة الكلبي من عند قيصر صاحب الروم حين بعثه رسول الله ومعه تجارة له حتى إذا كان بواد من أوديتها يقال له شنار أغار على دحية الهنيد بن عوص وابنه عوص بن الهنيد الضليعيان والضليع بطن من جذام فأصابا كل شيء كـان معـه فبلغ ذلك نفرا من بني الضبيب قوم رَفاعة ممن كان أسلم وأجاب فنفروا إلى الهنيد وابنه فيهم من بني الضبيب النعمان بن أبي جعال حتى لقوهم فاقتـتلوا وانتمى يومئذ قرة بن أشقر الضفاري ثم الضليعي فقال أنا ابن لبنى ورمى النعمان بن أبي جعال بسهم فأصاب ركبته فقال حين أصابه خذها وأنا ابن لبني وكانت لـه أم تدعى لبني قال وقد كان حسان بن ملة الضبيبي قد صحب دحية بن حليفة الكلبي قبل ذلك فعلمه أم الكتاب فاستنقذوا ما كان في يد الهنيد وابنه عوص فردوه على دحية فسار دحية حتى قدم على رسول الله فأخبره خبره استسقاه دم الهنيد وابنه فبعث إليهم رسول الله زيد بن حارثة وذلك الذي هاج غزوة زيد جـ ذاما وبعـث معـه جيشاً وقد وجهت غطفان من جذام كلها ووائل ومن كان من سلامان وسعد بن هنيم حين جاءهم رفاعة بن زيد بكتاب رسول الله فنزلوا بالحرة حرة الرجلاء ورفاعة بن زيد بكراع ربة ولم يعلم ومعه ناس من بني الضبيب وسائر بني الـضبيب بـواد من ناحية الحرة بما يسيل مشرقا وأقبل جيش زيد بن حارثة من ناحية الأولاج فأغمار بالفضافض من قبل الحرة وجمعوا ما وجدوا من مال وأناس وقـتلوا الهنـيد وابـنه ورجلين من بني الأحنف ورجلا من بني خصيب فلما سمعت بـذلك بنو الضبيب والجيش بفيفاء مدان ركب حسان بن ملَّة على فرس لسويد بن زيـد يقـال لهـا العجاجـة وأنـيف بن ملة على فرس لملة يقال لها رغال وأبو زيد بن عمرو على فرس له يقال لها شمر فانطلقوا حتى إذا دنوا من الجيش قال أبو زيد لأنيف بن ملة كف عنا وانصرف فإنا نخشى لسانك فانصرف فوقف عنهما فلم يبعدا منه فجعل فرسه تبحث بيدها وتوثب فقال لأنا أضن بالرجلين منك بالفرسين فأرخى لها حتى أدركهما فقالا له أما إذ فعلت ما فعلت فكف عنا لسانك ولا تـشأمنا اليوم وتواطأوا إلا يتكلم منهم إلا حسان بن ملة وكانت بينهم كلمة في الجاهلية قد عرفوها بعضهم من بعض إذا أراد أحدهم أن يضرب بسيفه قال ثوري فلما برزوا على الجيش أقبل القوم يبتدرونهم فقال حسان إنا قوم مسلمون وكان أول من لقيهم رجل على فرس أدهم بائع رمحه يقول معرضه كأنما ركزه على منسج فرسه جد وأعتق فأقبل يسوقهم فقال أنيف ثوري فقال حسان مهلا فلما وقفوا على زيد بن حارثة قال له حسان أنا قوم مسلمون فقال له زيد فاقرأ أم الكتاب فقرأها حسان فقـال زيد بن حارثة نادوا في الجيش إن الله قد حرم علينا ثغـرة القـوم الـتي جاءوا منها إلا من حتر رإذا أحت لحسان بن ملة وهي امرأة أبي وبـر بـن عدي بّن أمية بن الضبيب في الأسارى فقال له زيد خذها فأخذت بحقويّه فقالت أم الفزر الضليعية أتنطلقون ببناتكم وتذرون أمهاتكم فقال أحد بني خصيب إنها بنو الضبيب وسحرت السنتهم سائر اليوم فسمعها بعض الجيش فأخبر بها زيد بن حارثة فأمر بأخت حسان ففكت يداها من حقويه فقال لها اجلسي مع بنات عمك حتى يحكم الله فيكن حكمه فرجعوا ونهى الجيش أن يهبطوا إلى واديهم الـذي جـاءوا مـنه فأمـسوا في أهلـيهم واستعتموا ذودا لسويد بن زيد فلما شربوا عتمتهم ركبوا إلى رفاعة بن زيد وكان نمن ركب إلى رفاعة تلك

الليلة أبو زيد بن عمرو وأبو شماس بن عمرو وسويد بن زيد وبعجة بن زيد وبرذع بن زيد وثعلبة بن عمرو ومخربة بن عدي وأنيف بن ملة وحسان بن ملة حتى صبحوا رفاعة بن زيد بكراع ربة بظهر الحرة على بئر هنالك من حرة ليلى فقال له حسان بن ملة إنك لجالس تحلب المعزى ونساء جذام يجررن أسارى قد غرها كتابك الذي جئت به فدعا رفاعة بن زيد بجمل له فجعل يشكل عليه رحله وهو يقول: . . هل أنت حي أو تنادي حيا . . ثم غدا وهم معه بأمية بن ضفارة أخي الخصيبي المقتول مبكرين من ظهر الحرة فساروا إلى جوف المدينة ثلاث ليال فلما دخلوا انتهوا إلى المسجد ونظر إليه رجل من الناس فقال لهم لا تنيخوا إبلكم فتقطع أيديهن فنزلوا عنها وهن قيام فلما دخلوا على رسول الله على قيام ألاح

إليهم بيده أن تعالوا من وراء الناس فلما استفتح رفاعة بن زيد المنطق قام رجل من الناس فقال إن هؤلاء يا نبي الله قوم سحرة فردمها مرتين فقال رفاعة رحم الله من لم يجزنا في يومنا هذا إلا خيرا ثم دفع رفاعة كتابه إلى رسول الله الذي كان كتبه لمه فقال دونك يا رسول الله قديما كتابه حديثا غدره فقال رسول الله يَشِيَّة إقرأ يا غلام وأعلن فلما قرأ كتابهم واستخبرهم فأخبروه الخبر قال رسول الله كيف أصنع بالقتلى ثلاث مرات فقال رفاعة أنت يا رسول الله أعلم لا نحرم عليك حلالا ولا نحل لك حراما فقال أبو زيد بن عمرو أطلق لنا يا رسول الله من كان حيا ومن كان قد قتل فهو تحت قدمي هاتين فقال رسول الله صدق أبو زيد اركب معهم يا على فقال على يا رسول الله إن زيدا لن يطيعني قال خذ سيفي فأعطاه سيفه فقال على ليس لي راحلة يا رسول الله أركبها فحمله رسول الله على جمل لثعلبة بن عمرو ليس لي راحلة يا رسول الله أركبها فحمله رسول الله على ما لمعم عرفوه فأخذوه ثم يقال له المكحال فخرجوا فإذا رسول لزيد بن حارثة على ما لهم عرفوه فأخذوه ثم لها الشمر فأنزلوه عنها فقال يا على ما شأني فقال له على ما لهم عرفوه فأخذوه ثم ساروا حتى لقوا الجيش بفيفاء الفحلتين فأخذوا ما في أيديهم من أموالهم حتى كانوا ينزعون لبد المرأة من تحت الرحل

※ ※ ※

## وفدبني عامربن صعصعة

عن عاصم بن عمر بن قتادة قال قدم على رسول الله على وفد بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس بن مالك بن جعفر وجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر وحبار بن سلمى بن مالك بن جعفر وكان هؤلاء الثلائة رؤوس القوم وشياطينهم فقدم عامر بن الطفيل على رسول الله على وهو يريد الغدر به وقد قال له قومه يا عامر إن الناس قد أسلموا فأسلم قال والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش ثم قال لأربد إذا قدمت على الرجل فإني شاغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف فلما قدموا على رسول الله على قال عامر بن الطفيل يا محمد خالني قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده قال يا محمد خالني قال وجعل يكلمه فينتظر من أربد ما كان أمره به فجعل أربد لا يحير شيئا فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال يا محمد خالني قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك عامر ما يصنع أربد قال يا محمد خالني قال أما والله لأملانها عليك خيلا حمرا ورجالا له فلما أبى عليه رسول الله اللهم اكفني عامر بن الطفيل فلما خرجوا من عند رسول فلما ولى قال رسول الله اللهم اكفني عامر بن الطفيل فلما خرجوا من عند رسول

الله قـال عامـر لأربد ويلك يا أربد أين ما كنت أوصيتك به والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف على نفسي عندي منك وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا قال لا تعجل على لا أبالك والله ما هممت بالذي أمرتني به من مرة إلا دخلت بيني وبين المرجل حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسيف قال عامر بن الطفيل وخرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله عز وجل على عامـر بـن الطفـيل الطاعـون في عنقه فقتله وإنه في بيت امرأة من بني سلول فجعل يقــول يــا بــني عامــر أغدة كغدة البكر وموت في بيت امرأة من بني سلول ثم خرج أصحابه حيّن واروه حتى قدموا أرض بني عامر فلماقدموا أتاهم قومهم فقالوا ما وراءك يـا أربـد قال لا شيء والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بنبلي هذه حتى أقتلُه فخرج بعد مقالته هذه بيوم أُو يومين معه جمل له يبيعه فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لأمه وقدم على رسول الله ﷺ وفد طيء فيهم زيد الخيل وهو سيدهم فلما انتهوا إليه كلموه وعرض عليهم رسول الله الإسلام فأسلموا فحسن إسلامهم فقـال رسـول الله ﷺ كمـا حدثـنا ابـن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن رجال من طيء ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا ما كان من زيد الخيل فإنه لم يبلغ فيه كل ما فيه ثم سماه زيد الخير وقطع له فيدا وأرضين معه وكتب له بذلك فخرج من عند رسول الله راجعا إلى قـومه فَقـال رسـول الله إن ينج زيد من حمى المدينة سماها رسول الله باسم غير الحمى وغير أم ملـدم فلـم يثبثه فلما انتهى من بلاد نجد إلى ماء من مياهه يقال له فردة أصابته الحمي فمات بها فلما أحس زيد بالموت قال:

أمرتحل قومي المشارق غدوة ::: وأترك في بيت بفسردة منجد ألا رب يوم لو مرضت لعادي ::: حوائد من لم يبر منهن يجهد

فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان معها من كتبه التي قطع له رسول الله عَلَيْتُهُ فحرقتها بالنار وفي هذه السنة كتب مسيلمة إلى رسول الله ﷺ يدعي أنه أشرك معه في النبوة .

عن عبد الله بن أبي بكر قال كان مسيلمة بن حبيب الكذاب كتب إلى رسول الله ﷺ من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك فإني قد أشركت في

الأمر معك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب.

عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال سمعت رسول الله يقول لهما حين قرآ كتاب مسيلمة فما تقولان أنتما قالا نقول كما قال فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما ثم كتب إلى مسيلمة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قال وكان ذلك في آخر سنة عشر قال أبو جعفر: وقد قيل إن دعوى مسيلمة ومن ادعى النبوة من الكذابين في عهد النبي على النبوة من الكذابين ومرضته التي مرضها التي كانت منها وفاته على .

عن عبيد مولى رسول الله على عن أبي مويهبة مولى رسول الله قال لما انصرف السبي على المدينة بعد ما قضى حجة التمام فتحلل به السير وطارت به الأخبار لتحلل السير بالنبي على أنه قد اشتكى فوثب الأسود باليمن ومسيلمة باليمامة وجاء الخبر عنهما للنبي على ثم وثب طليحة في بلاد بني أسد بعد ما أفاق النبي ثم اشتكى في المحرم وجعه الذي توفاه الله فيه قال أبو جعفر: وفرق رسول الله على في جميع البلاد التي دخلها الإسلام عمالا على الصدقات.

عن عبد الله بن أبي بكر قال كان رسول الله على قد بعث أمراءه وعماله على السدقات على كل ما أوطأ الإسلام من البلدان فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء فخرج عليه العنسي وهو بها وبعث زياد بن لبيد أخا بني بياضة الأنصاري إلى حضرموت على صدقتها وبعث عدي بن حاتم على الصدقة صدقة طيء وأسد وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين وبعث على بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم فلما دخل ذو القعدة من هذه السنة أعني سنة عشر تجهز النبي إلى الحج فأمر الناس بالجهاز له.

عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت خرج النبي ﷺ إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة لا يذكر ولا يذكر الناس إلا الحج حتى إذا كان بسرف وقد ساق رسول الله معه الهدي وأشراف من أشراف الناس أمر الناس أن يحلوا بعمرة إلا من ساق

الهدي وحضت ذلك اليوم فدخل على وأنا أبكي فقال مالك يا عائشة لعلك نفست فقلت نعم لوددت أني لم أخرج معكم عامي هذا في السفر قال لا تفعلي لا تقولن ذلك فإنك تقضين كل ما يقضي الحاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت قالت ودخل رسول الله عليه مكة فحل كل من كان لا هدي معه وحل نساؤه بعمرة فلما كان يوم النحر أتيت بلحم بقر كثير فطرح في بيتي قلت ما هذا قالوا ذبح رسول الله عن نسائه البقر حتى إذا كانت ليلة الحصبة بعثني رسول الله مع أخي عبد الرحمن بن أبي بكر لأقضي عمرتي من التنعيم مكان عمرتي التي فاتتني .

عن ابن أبي نجيح قال بعث رسول الله على بن أبي طالب إلى نجران فلقيه بمكة وقد أحرم فدخل على على فاطمة ابنة رسول الله فوجدها قد حلت وتهيأت فقال مالك يا ابنة رسول الله قالت أمرنا رسول الله أن نحل بعمرة فأحللنا قال ثم أتى رسول الله على فلما فرغ من الخبر عن سفره قال له رسول الله انطلق فطف بالبيت وحل كما حل أصحابك فقال يا رسول الله إني قد أهللت بما أهللت به قال ارجع فاحلل كما حل أصحابك قال قلت يا رسول الله إني قلت حين أحرمت اللهم إني أهللت بما أهل به عبدك ورسولك قال فهل معك من هدي قال قلت لا قال فأشركه رسول الله على إحرامه مع رسول الله حتى فرغا من الحج ونحر رسول الله الهدي عنهما.

عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال لما أقبل علي بن أبي طالب من اليمن ليلقى رسول الله بمكة تعجل إلى رسول الله واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه فعمد ذلك الرجل فكسا رجالا من القوم حللا من البز الذي كان مع علي بن أبي طالب فلما دنا جيشه خرج على ليلقهم فإذا هم عليهم الحلل فقال ويحك ما هذا قال كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس فقال ويلك انزع من قبل أن تنتهي إلى رسول الله قال فانتزع الحلل من الناس وردها في البز وأظهر الجيش شكاية لما صنع بهم.

عن أبي سعيد قال شكا الناس على بن أبي طالب فقام رسول الله فينا خطيبا فسمعته يقول يا أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لأخشى في ذات الله أو في سبيل الله من أن يشكى.

عن عبد الله بن أبي نجيح قال ثم مضى رسول الله ﷺ على حجه فأرى الناس

مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم وخطب الناس خطبته التي بين للناس فيها ما بين فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعـد عامـي هذا وبهذا الموقف أبدا أيها الناس إن دّماءكم وأموالكم علّيكم حـرام إلى أن تلقـوا ربكـم كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم هذا وستلقون ربكم فيسالكم عن أعمالكم وقد بلغت فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها وإن كل ربا موضوع ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضي الله أنه لا ربا وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وكان مسترضعا في بني ليث فقتلته بنو هذيل فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية أيها الـناس إن الـشيطّان قـد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه رضي أن يطاع فيما سـوى ذلـك ممـا تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس إنما: " النسيء زيـادة في الكفـر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عـدة ما حـرم الله فيحلوا ما حرم الله "ويحرموا ما أحل الله وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض: "وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كـتاب الله يـوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم" ثلاثة متوالية ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فمروجهن بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس واسمعوا قولي فإني قد بلغت وتـركت فـيكم مـا إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه أيها الناس اسمعوا قولي فإني قد بلغت واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم وأن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس فلا تظلموا أنفسكم اللهم هل بلغت قال فذكر أنهم قالوا اللهم نعم فقال رسول الله اللهم اشهد.

عن يحيى بن بعباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال كان الذي يصرخ في الناس يقول رسول الله وهو على عرفة ربيعة بن أمية بن خلف قال يقول له رسول

الله قبل أيها الناس إن رسول الله يقول هل تدرون أي شهر هذا فيقولون الشهر الحرام فيقول قبل لهم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم هذا ثم قال قل إن رسول الله يقول أيها الناس فهل تدرون أي بلد هذا قال فيصرخ به فيقولون البلد الحرام قال فيقول قل إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا ثم قال قال أيها الناس هل تدرون أي يوم هذا فقال لهم فقالوا يوم الحج الأكبر فقال قل إن الله حرم عليكم أموالكم ودماءكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا .

عن عبد الله بن أبي نجيح أن رسول الله حين وقف بعرفة قال هذا الموقف للجبل الذي هو عليه وكل عرفة موقف وقال حين وقف على قزح صبيحة المزدلفة هذا الموقف وكل المزدلفة موقف ثم لما نحر بالمنحر قال هذا المنحر وكل منى منحر فقضى رسول الله على الحج وقد أراهم مناسكهم وعلمهم ما افترض عليهم في حجهم في المواقف ورمي الجمار والطواف بالبيت وما أحل لهم في حجهم وما حرم عليهم فكانت حجة الوداع وحجة البلاغ وذلك أن رسول الله لم يحج بعدها قال أبو جعفر: وكات غزواته ينفسه ستا وعشرين غزوة ويقول بعضهم هن سبع وعشرون غزوة فمن قال هي ست وعشرون جعل غزوة النبي على خير وغزوته من أمرها إلى منزله ولكنه مضى منها إلى وادي القرى فجعل ذلك غزوة واحدة ومن قال هي منزله ولكنه مضى منها إلى وادي القرى فجعل ذلك غزوة وادي القرى غزوة أخرى سبع وعشرون غزوة جعل غزوة خيبر غزوة وغزوة وادي القرى غزوة أخرى فيجعل العدد سبعا وعشرين .

عن عبدالله بن أبي بكر عال كان جميع ما غزا رسول الله على بنفسه ستا وعشرين غزوة أول غزوة غزاها ودان وهي غزوة الأبواء ثم غزوة بواط إلى ناحية رضوى ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع ثم غزوة بدر الأولى يطلب كرز بن جابر ثم غزوة بدر الكبرى التي قتل بها صناديد قريش وأشرافهم وأسر فيها من أسر ثم غزوة بني سليم حتى بلغ الكدر ماء لبني سليم ثم غزوة السويق يطلب أبا سفيان حتى بلغ قرقرة الكدر ثم غزوة غطفان إلى نجد وهي غزوة ذي أمر ثم غزوة بحران معدن بالحجاز من فوق الفرع ثم غزوة أحد ثم غزوة حمراء الأسد ثم غزوة بني النضير ثم غزوة ذات الرقاع من نخل ثم غزوة بدر الآخرة ثم غزوة دومة الجندل ثم غزوة الحندق ثم غزوة بني لحيان من هذيل ثم غزوة ذي قرد ثم غزوة المنات المنات ثم غزوة بني لحيان من هذيل ثم غزوة ذي قرد ثم

غزوة بني المصطلق من خزاعة ثم غزوة الحديبية لا يريد قتالا فصده المشركون ثم غزوة حيب ثم اعتمر عمرة القضاء ثم غزوة الفتح فتح مكة ثم غزوة حين ثم غزوة الطائف ثم غزوة تبوك قاتل منها في تسع غزوات بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف.

قال محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة غزا رسول الله ﷺ ستا وعشرين غروة ثم ذكر نحوحديث ابن حميد عن سلمة قال محمد بن عمر مغازي رسول الله معروفة مجتمع عليها ليس فيها اختلاف بين أحد في عددها وهي سبع وعشرون غزوة وإنما اختلفوا بينهم في تقديم مغزاة قبل مغزاة .

عن محمد بن ثابت الأنصاري قال سئل ابن عمر كم غزا رسول الله على قال سبعا وعشرين غزوة فقيل لابن عمر كم غزوت معه قال إحدى وعشرين غزوة أولها الخندق وفاتني ست غزوات وقد كنت حريصا قد عرضت على النبي على ذلك يردني فلا يجيزني حتى أجازني في الخندق قال الواقدي قاتل رسول الله على إحدى عشرة ذكر من ذلك التسع التي ذكرتها عن ابن إسحاق وعد معها غزوة وادي القرى وأنه قاتل فيها فقتل غلامه مدعم رمي بسهم قال وقاتل يوم الغابة فقتل من المشركين وقتل محرز بن نضلة يومئذ.

واختلف في عدد سراياه وسية فعن عبد الله بن أبي بكر قال كانت سرايا رسول الله وسعوته فيما بين أن قدم المدينة وبين أن قبضه الله خمسا وثلاثين بعثا وسرية سرية عبيدة بن الحارث إلى أحياء من ثنية المرة وهو ماء بالحجاز ثم غزوة حمزة قبل عبد المطلب إلى ساحل البحر من ناحية العيص وبعض الناس يقدم غزوة حمزة قبل غزوة عبيدة وغزوة سعد بن أبي وقاص إلى الخرار من أرض الحجاز وغزوة عبد الله بن جحس إلى نخلة وغزوة زيد بن حارثة القردة ماء من مياه نجد وغزوة مرثلا بن أبي مرثد الغنوي الرجيع وغزوة المنذر بن عمرو بئر معونة وغزوة أبي عبيد بن الجراح إلى ذي القصة من طريق العراق وغزوة عمر بن الخطاب تربة من أرض بني عامر وغزوة علي بن أبي طالب بلملوح وغزوة علي بن أبي طالب إلى بني عبد الله الكلي كلب ليث الكديد وأصاب بلملوح وغزوة علي بن أبي طالب إلى بني عبد الله بن سعد من أهل فدك وغزوة ابن أبي العوجاء السلمي أرض بني سليم اصيب بها هو وأصحابه أهل فدك وغزوة ابن أبي العوجاء السلمي أرض بني سليم اصيب بها هو وأصحابه أهل فدك وغزوة عكاشة بن محصن الغمرة وغزوة أبي سلمة بن عبد الأسد قطنا ماء من مياه بني أسد من ناحية نجد قتل فيها مسعود بن عروة وغزوة وغزوة عمد بن مسلمة بن عبد بن مسلمة بن مياه بن أسد من ناحية نجد قتل فيها مسعود بن عروة وغزوة وغزوة وغزوة وغزوة وغزوة وغزوة وغزوة وغزوة وغزوة عمد بن مسلمة بن مياه بن ماء من مياه بني أسد من ناحية نجد قتل فيها مسعود بن عروة وغزوة وغزو

أخي بني الحارث إلى القرطاء من هوازن وغزوة بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك وغـزُوة بـشير بـن سـعد أيضا إلى يمن وجناب بلد من أرض خيبر وقيلَ يمن وجبار أرض من أرض خيبر وغزوة زيد بن حارثة الجموم من أرض بني سليم وغزوة زيد بن حارثة أيضا جذام من أرض حسمي وقد مضى ذكر خبرها قبل وغزوة زيد بن حارثة أيضا وادي القرى لقي بني فزارة وغزوة عبد الله بن رواحة خيبر مرتين إحداهما التي أصاب الله فيها يسير بن رزام وكان من حديث يسير بن رزام اليهودي أنه كان بخيبر يجمع غطفان لغزو رسول الله ﷺ فبعث إليه رسول الله عبدُ الله بـنّ رواحـة في نفـر مـن أصحابه منهم عبد الله بن أنيس حليف بني سلمة فلما قدموا عليه كلموه وواعدوه وقربوا له وقالوا له إنك إن قدمت علَّى رسول الله استعملك وأكرمك فلم يزالوا به حتى خرج معهم في نفر من يهود فحمله عبد الله بـن أنـيس على بعـيره وردف حتى إذا كان بالقرقرة من خيبر على ستة أميال ندم يسير بـن رزام على سـيره إلى رسـول الله ففطـن لـه عبد الله بن أنيس وهو يريد السيف فاقتحم به ثم ضربه بالسيف فقطع رجله وضربه يسير بمخرش في يده من شـوحط فأمـه في رأسه وقتل الله يسيرا ومآل كل رجل من اصحاب رسول الله ﷺ على صاحبه من يهود فقتله إلا رجلا واحدا أفلت على راحلته فلما قدم عبد الله بن أنيس على رسول الله ﷺ تفل على شجته فلم تقح ولم تؤذه وغزوة عبد الله بن عتيك إلى خيبر فأصاب بها أبا رافع وقد كان رسول الله على بعث محمد بن مسلمة وأصحابه فـيما بـين بدر وأحد إلى كعب بن الأشرف فقتلوه وبعث رسول الله ﷺ عبد الله بن أنيس إلى خالـد بن سفيان بن نبيح الهذلي وهو بنخلة أو بعرنة يجمع لرسول الله ليغزوه فقتله .

عن عبد الله بن أنيس قال دعاني رسول الله على فقال إنه بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بنخلة أو بعرنة فأته فاقتله قال قلت يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه قال إذا رأيته أذكرك الشيطان إنه آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة قال فخرجت متوشحا سيفي حتى دفعت إليه وهو في ظعن يرتاد لهن منز لا حيث كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله على من القشعريرة فأقبلت نحوه وخشيت أن تكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي إيماء فلما انتهيت إليه قال من الرجل قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل

فجاءك لذلك قال أجل أنا في ذلك فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف حتى قتلته ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه فلما قدمت على رسول الله وسلمت عليه ورآني قال أفلح الوجه قال قلت قد قتلته قال صدقت ثم قام رسول الله فدخل بيته فأعطاني عصا فقال أمسك هذه العصا عندك يا عبد الله بين أنيس قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا قلت أعطانيها رسول الله وأمرني أن أمسكها عندي قالوا أفلا ترجع إلى رسول الله فتسأله لم ذلك فرجعت إلى رسول الله فقلت يا رسول الله لم أعطيتني هذه العصا قال آية ما بيني وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المتخصرون يومئذ فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت معه في كفنه ثم دفنا جميعا ثم رجع الحديث إلى حديث عبد الله بن أبي بكر قال وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة إلى مؤتة من أرض الشام وغزوة كعب بن عمير الغفاري بذات أطلاح من أرض الشام فأصيب بها هو وأصحابه وغزوة عيينة بن حصن بني العنبر من بني تميم وكان من حديثهم أن رسول الله عنه إليهم فأغار عليهم فأصاب منهم ناسا وسبى منهم سبيا .

عن عاصم بن عمر بن قتادة أن عائشة قالت لرسول الله على يا رسول الله إن على رقبة من بني إسماعيل قال هذا سبي بني العنبر يقدم الآن فنعطيك إنسانا فتعتقينه قال ابن إسحاق فلما قدم سبيهم على رسول الله على ركب فيهم وفد من بني تميم حتى قدموا على رسول الله على منهم ربيعة بن رفيع وسبرة بن عمرو والمقعقاع بن معبد ووردان بن محرز وقيس بن عاصم ومالك بن عمرو والأقرع بن حابس وحنظلة بن دارم وفراس بن حابس وكان ممن سبي من نسائهم يومئذ أسماء بنت مالك وكأس بنت أري ونجوة بنت نهد وجميعة بنت قيس وعمرة بنت مطر ثم رجع إلى حديث عبد الله بن أبي بكر قال وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث أرض بني مرة فأصاب بها مرداس بن نهيك حليفا لهم من الحرقة من جهينة قتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصار وهو الذي قال فيه النبي على لأسامة من لك بلا إله إلا الله وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل وغزوة ابن أبي حدرد وأصحابه إلى بطن إضم وغزوة ابن أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة وغزوة عبد الرحن بن عوف وبعث سرية إلى سيف البحر وعليهم أبو عبيدة بن الجراح وهي غزوة الخبط.

قال محمد بن عمر كانت سرايا رسول الله على رسول الله على سرية قال الواقدي في هذه السنة قدم جرير بن عبد الله البجلي على رسول الله على مسلما في رمضان فبعثه رسول الله إلى ذي الخلصة فهدمها. قال وفيها قدم وبر بن يحنس على الأبناء باليمن يدعوهم إلى الإسلام فنزل على بنات النعمان بن بزرج فأسلمن وبعث إلى فيروز الديلمي فأسلم وإلى مركبود وعطاء ابنه ووهب بن منبه وكان أول من جمع القرآن بصنعاء ابنه عطاء بن مركبود ووهب بن منبه. قال وفيها أسلم باذان وبعث إلى النبي على بإسلامه قال أبو جعفر: وقد خالف في ذلك عبد الله بن أبي بكر من قال كانت مغازي رسول الله بي الله بن عشرين غزوة من أنا ذاكره.

عن زيـد بـن أرقم قال سمعت منه أن رسول الله غزا تسع عشرة غزوة وحج بعـد مـا هاجـر حجة لم يحج غير حجة الوداع وذكر ابن إسحاق حجة بمكة قال أبو إسحاق فسألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله قال سبع عشرة.

عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد الأنصاري خرج يستسقي بالناس قال فـصلى ركعتين ثم استسقى قال فلقيت يومئذ زيد بن أرقم قال ليس بيني وبينه غير رجـل أو بـيني وبيـنه رجل قال فقلت كم غزا رسول الله ﷺ قال تسع عشرة غزوة فقلت كم غُـزوت معـه قال سبع عشرة غزوة فقلت فما أول غزوة غزا قال ذات العسير أو العشير وزعم الواقدي أن هذا عندهم خطأ حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني قـال قلـت لزيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله ﷺ قال سبعٌ عشرة غزوة قلتُ كم غزا رسول الله عَلَيْ قال تسع عشرة غزوة قال الحارث قال ابن سعد قال الواقدي فحدثت بهذا الحديث عبد الله بن جعفر فقال هذا إسناد أهل العراق يقولون هكذا وأول غزوة غزاها زيد بن الأرقم المريسيع وهو غلام صغير وشهد مؤتة رديف عبد الله بن رواحة وما غزا مع النبي ﷺ إلا ثلاث غزوات أو أربعا وروي عن مكحول في ذلك ما حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا ابن عمر قال حدثني سويد بن عبدالعزيز عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال غزا رسول الله ﷺ ثماني عشرة غزوة قاتل من ذلك في ثمان غزوات أولهن بدر وأحد والأحزاب وقريظة قال الواقدي فهذان الحديثان حديث زيد بن الأرقم وحديث مكحول جميعا غلط.

### ذكرالخبر عن حج رسول الله ﷺ

عـن جابـر أن النبي ﷺ ج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر معها عمرة .

عن ابن عمر قال اعتمر رسول الله على عمرتين قبل أن يحج فبلغ ذلك عائشة فقالت اعتمر رسول الله أربع عمر قد علم ذلك عبد الله بن عمر منهن عمرة مع حجته.

عن مجاهد قبال سمعت ابن عمر يقول اعتمر رسول الله ﷺ ثلاث عمر فبلغ عائشة فقالت لقد علم ابن عمر أنه اعتمر أربع عمر منها عمرته التي قرن معها الحجة .

عن مجاهد قبال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة فقلنا كم اعتمر النبي على فقال أربعا إحداهن في رجب فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه فسمعنا استنان عائشة في الحجرة فقال عروة بن الزبير يا أمه يا أم المؤمنين أما تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن فقالت وما يقول قال يقول إن النبي اعتمر أربع عمر

إحـداهن في رجـب فقالـت يـرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إلا وهو شاهد وما اعتمر في رجب .

杂杂类

# ذكرالخبر عن بدء مرض رسول الله الذي توفي فيه وما كان منه قبيل ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله الذي توفي فيه وما كان منه قبيل

قال أبو جعفر: يقول الله عز وجل: "إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا "قد مضى ذكرنا قبل ما كان من تعليم رسول الله على أصحابه في حجته التي حجها المسماة حجة الوداع وحجة التمام وحجة البلاغ مناسكهم ووصيته إياهم بما قد ذكرت قبل في خطبته التي خطبها بهم فيها ثم إن رسول الله على انصرف من سفره ذلك بعد فراغه من حجه إلى منزله بالمدينة في بقية ذي الحجة فأقام بها ما بقي من ذي الحجة والمحرم والصفر.

#### ثم دخلت سنة إحدى عشرة

ذكر الأحداث التي كانت فيها

قال أبو جعفر: ثم ضرب في المحرم من سنة إحدى عشرة على الناس بعثا إلى السام وأمر عليهم مولاه وابن مولاه أسامة بن زيد بن حارثة وأمره فعن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة أن يوطى الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين فتجهز الناس وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون فبينا الناس على ذلك ابتدىء على شكواه التي قبضه الله عز وجل فيها إلى ما أراد به من رحمته وكرامته في ليال بقين من صفر أو في أول شهر ربيع الأول.

عن أبي مويهبة مولى رسول الله قال رجع رسول الله على المدينة بعدما قضى حجة التمام فتحلل به السير وضرب على الناس بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد وأمره أن يوطىء من آبل الزيت من مشارف الشام الأرض بالأردن فقال المنافقون في ذلك ورد عليهم النبي على إنه لخليق لها أي حقيق بالإمارة وإن قلتم فيه لقد قلتم في أبيه من قبل وإن كان لخليقا لها فطارت الأخبار بتحلل السير بالنبي الله أن النبي قد اشتكى فوثب الأسود باليمن ومسيلمة باليمامة وجاء الخبر عنهما للنبي أن النبي قد اشتكى في المحرم وجعه الذي قبضه الله تعالى فيه .

قـال هـشام بن عروة اشتكى رسول الله عَلَيْةُ وجعه الذي توفاه الله به في عقب الحرم وقال الواقدي بدىء رسول الله عَلَيْهُ وجعه لليلتين بقيتا من صفر .

عن الضحاك بن فيروز بن الديلمي عن أبيه قال إن أول ردة كانت في الإسلام باليمن كانت على عهد رسول الله على يدي ذي الخمار عبهلة بن كعب وهو الأسود في عامة مذحج خرج بعد الوداع كان الأسود كاهنا شعباذا وكان يريهم الأعاجيب ويسبي قلوب من سمع منطقه وكان أول ما خرج ان خرج من كهف خبان وهي كانت داره وبها ولد ونشأ فكاتبته مذحج وواعدته نجران فوثبوا بها وأخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص وأنزلوه منزلهما ووثب قيس بن عبد يغوث على فروة بن مسيك وهو على مراد فأجلاه ونزل منزله فلم ينشب عبهلة بنجران أن سار إلى صنعاء فأخذها وكتب بذلك إلى النبي على من فعله ونزوله صنعاء وكان أول خبر وقع به عنه من قبل فروة بن مسيك ولحق بفروة من

تم على الإسلام من مذحج فكانوا بالأحسية ولم يكاتبه الأسود ولم يرسل إليه لأنه لم يكن معه أحد يشاغبه وصفا له ملك اليمن .

عن ابن عباس قال كان النبي على قد ضرب بعث أسامة فلم يستتب لوجع رسول الله ولخلع مسيلمة والأسود وقد أكثر المنافقون في تأمير أسامة حتى بلغه فخرج النبي على الناس عاصبا رأسه من الصداع لذلك الشأن وانتشاره لرؤيا رآها في بيت عائشة فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم أن في عضدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا فأولتهما هذين الكذابين صاحب اليمامة وصاحب اليمن وقد بلغني أن أقواما يقولون في إمارة أسامة ولعمري لئن قالوا في إمارته لقد قالوا في إمارته لقد قالوا في إمارته للإمارة وإنه لخليق لها فأنفذوا بعث أسامة وقال لعن الله الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فخرج أسامة فضرب بالجرف وأنشأ الناس في العسكر ونجم طليحة وتمهل الناس وثقل أسامة فضم حتى توفي الله عز وجل رسول الله على الله والمنه على الناس ونقل أبيه على الله المنه المناس ونقل الله المنه المناس ونقل الله المنه والمنه المناس ونقل الله المنه المناس ونقل الله المنه والمنه المناس ونقل الله المنه المنه والمنه المناس ونقل الله المنه المنه والمنه المناس وله الله المنه المنه والمنه المناس وله الله المنه والمنه المنه والمنه المناس وله الله المنه والمنه المناس وله الله المنه والمنه الله المنه المنه والمنه الله والمنه والمنه الله المنه والمنه والمنه

عن طليحة بن خويلد قال وقع بنا الخبر بوجع النبي على ثم بلغنا أن مسيلمة قد غلب على اليمامة وأن الأسود قد غلب على اليمن فلم يلبث إلا قليلا حتى ادعى طليحة النبوة وعسكر بسميراء واتبعه العوام واستكثف أمره وبعث حبال ابن أخيه إلى المنبي على يدعوه إلى الموادعة ويخبره خبره وقال حبال إن الذي يأتيه ذو النون فقال لقد سمى ملكا فقال حبال أنا ابن خويلد فقال النبي على قتلك الله وحرمك الشهادة.

عـن حـريث بن المعلى أن أول من كتب إلى النبي ﷺ بخبر طليحة سنان بن أبي سنان وكان على بني الحارث .

قال هشام بن عروة حاربهم رسول الله ﷺ بالرسل قال فأرسل إلى نفر من الأبناء رسولا وكتب إليهم أن يحاولوه وأمرهم أن يستنجدوا رجالا قد سماهم من بني تميم وقيس وأرسل إلى أولئك النفر أن ينجدوهم ففعلوا ذلك وانقطعت سبل المرتدة وطعنوا في نقصان وأغلقهم واشتغلوا في أنفسهم فأصيب الأسود في حياة رسول الله ﷺ وقبل وفاته بيوم أو بليلة ولظ طليحة ومسيلمة وأشباههم بالرسل ولم يشغله ما كان فيه من الوجع عن أمر الله عز وجل والذب عن دينه فبعث وبر

بن يحنس إلى فيروز وجشيش الديلمي وداذويه الإصطخري وبعث جرير بن عبد الله إلى ذي الكلاع وذي ظليم وبعث الأقرع بن عبد الله الحميري إلى ذي زود وذي مران وبعث فرات بن حيان العجلي إلى ثمامة بن أثال وبعث زياد بن حنظلة التميمي شم العمري إلى قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وبعث صلصل بن شرحبيل إلى سبرة العنبري ووكيع الدارمي وإلى عمرو بن المحجوب العامري وإلى عمرو بن الخفاجي من بني عامر وبعث ضرار بن الأزور الأسدي إلى عوف الزرقاني من بني الصيداء وسنان الأسدي ثم الغنمي وقضاعي الدئلي وبعث نعيم بن مسعود الأشجعي إلى ابن ذي اللحية وابن مشيمصة الجبيري.

عـن فقهـاء أهل الحجاز أن رسول الله ﷺ وجع وجعه الذي قبض فيه في آخر صفر في أيام بقين منه وهو في بيت زينب بنت جحش .

عن أبي مويهبة مولى رسول الله رسخة قال بعثني رسول الله ويهبة مولى رسول الله ويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى ثم أقبل على فقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة خيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فاخترت لقاء ربي والجنة فقال لا والجلد فيها ثم الجنة فقال لا والخدة قال بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فقال لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فيدىء رسول الله ويهنا لذي قبض فيه.

عن عائشة زوج النبي على قالت رجع رسول الله على من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وارأساه قال بل أنا والله يا عائشة وارأساه ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك فقلت والله لكأني بك لو فعلت ذلك رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك قالت فتبسم رسول الله على وتنام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استعز به وهو في بيت ميمونة فدعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج رسول الله على بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن العباس ورجل آخر تخط قدماه الأرض عاصبا رأسه حتى دخل بيتي قال عبيد الله فحدثت هذا الحديث عنها عبد الله بن عباس فقال هل تدري من الرجل قلت لا قال علي بن أبي طالب ولكنها كانت لا تقدر فقال هل تدري من الرجل قلت لا قال علي بن أبي طالب ولكنها كانت لا تقدر

على أن تذكره بخير وهي تستطيع ثم غمر رسول الله ﷺ واشتد به الوجع فقال أهريقوا على من سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم قالت فأقعدناه في مختضب لحفصة بنت عمر ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم حسبكم.

عن الفضل بن عباس قال جاءني رسول الله ﷺ فخرجت إليه فوجدته موعـوكا قـد عـصب رأسـه فقال خذ بيدي يا فضل فأخذت بيده حتى جلس على المنبر ثـم قال ناد في الناس فاجتمعوا إليه فقال أما بعد أيها الناس فإني أحمد إليكم الله الـذي لا إلــه إلا هو وإنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه ألا وإن الـشحناء ليـست من طبعي ولا من شأني ألا وإن أحبكم إلى من أخذ مني حقـا إن كـان له أو حللني فلقيت الله وأنا أطيب النفس وقد أرى أن هذا غير مغيّن عني حتى أقوم فيكم مرآرا قال الفضل ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع فجلس على المنَّبر فعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي عندك ثلاثة دراهم قال أعطه يا فضل فأمرته فجلس ثم قال أيها الناس من كان عـنده شيء فلـيؤده ولا يقـل فضوح الدنيا ألا وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخـرة فقـّـام رجـل فقال يا رسول آلله عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله قال ولم غللتها قال كنت إليها محتاجا قال خذها منه يافضل ثم قال يا أيها الناس من خـشي مـن نفـسه شيئا فليقم أدع له فقام رجل فقال يا رسول الله إني لكذاب إني لفـاحش وإنـي لـنؤوم فقال اللهـم ارزقه صدقا وإيمانا وأذهب عنه النوم إذا أراد ثم قام رجل فقالٌ والله يا رسول الله ُ إني لكذاب وإني لمنافق وما شيء أو ْإن شيء إلاْ قـد جنيـته فقـام عمـر بن الخطاب فقال فضحت نفسك أيها الرجل فقال النبِّي ﷺ يا بن الخطاب فنضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة اللهم ارزقه صدقاً وإيمانا وصير أمره إلى خير فقال عمر كلمة فضحك رسول الله ثم قال عمر معي وأنا مع عمر والحق بعدي مع عمر حيث كان .

عن أيوب بن بشير أن رسول الله ﷺ خرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر ثم كان أول ما تكلم به أن صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم وأكثر الصلاة عليهم ثم قال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله قال ففهمها أبو بكر وعلم أن نفسه يريد فبكى وقال بل نفديك بأنفسنا وأبنائنا

فقال على رسلك يا أبا بكر انظروا هذه الأبواب الشوارع اللافظة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر فإني لا أعلم أحدا كان أفضل عندي في الصحبة يدا منه .

عن بعض آل أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله قال يومئذ في كلامه هذا فإني لـ و كـنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده .

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر ثم قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله قال فتعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله عن عبد يخير ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به فقال رسول الله وأمهاتنا قال فكان رسول الله عن عبد يخبر ولا كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا تبق خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر.

عن خلاد الأسدي قال قال عبد الله بن مسعود نعى إلينا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة فنظر إلينا وشدد فدمعت عينه وقال مرحبا بكم رحمكم الله آواكم الله حفظكم الله رفعكم الله نفعكم الله وفقكم الله نصركم الله سلمكم الله رحمكم الله قبلكم الله أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم وأستخلفه عليكم وأؤديكم إليه إني لكم نذير وبشير لا تعلوا على الله في عباده وبلاده فإنه قال لي ولكم: "تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فقلنا متى أجلك قال قد دنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المتتهى قلنا فمن فقلنا متى أجلك قال قد دنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المتهى قلنا فمن يغسلك يا نبي الله قال في يغسلك يا نبي الله قال في غسلتم أو في بياض مصر أو حلة يمانية قلنا فمن يصلي عليك يا نبي الله قال إذا عسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري ثم غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة فإن أول من يصلي على جليسي وخليلي جبريل ثم ميكائيل ثم اسرافيل ثم ملك الموت مع جنود كثيرة من الملائكة بأجمعها ثم ادخلوا على فوجا فسلوا على وسلموا تسليما ولا تؤذوني بتزكية ولا برنة ولا صيحة وليبدأ فوجا فصلوا على وسلموا تسليما ولا تؤذوني بتزكية ولا برنة ولا صيحة وليبدأ

بالصلاة على رجال أهل بيتي نم نساؤهم ثم أنتم بعد أقرئوا أنفسكم مني السلام فإني أشهدكم أني قد سلمت على من بايعني على ديني من اليوم إلى يوم القيمة قلنا فمن يدخلك في قبرك يا نبي الله قال أهلي مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم.

عن ابن عباس قال يوم الخميس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله على وجعه فقال ائتوني أكتب كتابا لا تضلوا بعدي أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي أن يتنازع فقالوا ما شأنه أهجر استفهموه فذهبوا يعيدون عليه فقال دعوني فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه وأوصى بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة عمدا أو قال فنسيتها.

عن ابن عباس قال يوم الخميس ثم ذكر نحو حديث أحمد بن حماد غير أنه قال ولا ينبغي عند نبي أن ينازع .

عن ابن عباس قال يوم الخميس وما يوم الخميس قال ثم نظرت إلى دموعه تسيل على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال قال رسول الله ﷺ ائتوني باللوح والدواة أو بالكتف والدواة أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده قال فقالوا إن رسول الله يهجر.

قال عبد الله بن كعب بن مالك أن ابن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله وصلح في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله قال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال ألا ترى أنك بعد ثلاث عبد العصا وإني أرى رسول الله سيتوفى في وجعه هذا وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت فاذهب إلى رسول الله فسله فيمن يكون هذا الأمر فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا أمر به فأوصى بنا قال على والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا والله لا أسألها رسول الله أبدا .

عن عبد الله بن عباس قال خرج يومئذ علي بن أبي طالب على الناس من عند رسول الله ﷺ ثم ذكر نحوه غير أنه قال في حديثه أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب فانطلق بنا إلى رسول الله كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب فانطلق بنا إلى رسول الله فإن كان هذا الأمر فينا علمنا وإن كان في غيرنا أمرنا فأوصى بنا الناس

وزاد فيه أيضا فتوفي رسول الله حين اشتد الضحى من ذلك اليوم .

عن عائشة قالت قال لنا رسول الله على أفرغوا على من سبع قرب من سبع آبار شتى لعلى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم قال محمد عن محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة قالت فصببنا عليه من سبع قرب فوجد راحة فخرج فصلى بالناس وخطبهم واستغفر للشهداء من أصحاب أحد ثم أوصى بالأنصار خيرا فقال أما بعد يا معشر المهاجرين إنكم قد أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم والأنصار عيبتي التي أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم ثم قال إن عبدا من عباد الله قد خير بين ما عند الله وبين الدنيا فاختار ما عند الله فلم يفقهها إلا أبو بكر ظن أنه يريد نفسه فبكى فقال له النبي على رسلك يا أبا بكر سدوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم أمرأ أفضل يدا في الصحابة من أبي بكر .

عن عائشة قالت لددنا رسول الله ﷺ في مرضه فقال لا تلدوني فقلنا كراهية المريض الدواء فلما أفاق قال لا يبقى منكم أحد إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم.

عن عائشة قالت ثم نزل رسول الله على فدخل بيته وتتام به وجعه حتى غمر واجتمع عنده نساء من نسائه أم سلمة وميمونة ونساء من نساء المؤمنين منهم أسماء بنت عميس وعنده عمه العباس بن عبد المطلب وأجمعوا على أن يلدوه فقال العباس لألدنه قال فلد فلما أفاق رسول الله على أن صنع بي هذا قالوا يا رسول الله عمك العباس قال هذا دواء أتى به نساء من نحو هذه الأرض وأشار نحو أرض الحبشة قال ولم فعلتم ذلك فقال العباس خشينا يا رسول الله أن يكون بك وجع ذات الجنب فقال إذن ذلك لداء ما كان الله ليعذبني به لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي قال فلقد لدت ميمونة وإنها لصائمة لقسم رسول الله عقوبة فهم بما صنعوا.

عـن عـروة أن عائشة حدثته أن رسول الله ﷺ حين قالوا خشينا أن يكون بك ذات الجنب قال إنها من الشيطان ولم يكن الله ليسلطها على .

عن فقهاء أهمل الحجاز أن رسول الله ﷺ ثقل في وجعه الذي توفي فيه حتى أغمي عليه فاجتمع إليه نساؤه وابنته وأهل بيته والعباس بن عبد المطلب وعلي بن

ابي طالب وجميعهم وإن أسماء بنت عميس قالت ما وجعه هذا إلا ذات الجنب فلدوه فلددناه فلما أفاق قال من فعل بي هذا قالوا لدتك أسماء بنت عميس ظنت أن بك ذات الجنب أنا أكرم على الله من ذلك .

عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة بن زيد قال لما ثقل رسول الله ﷺ وهـبطت وهـبط الـناس معي إلى المدينة فدخلنا على رسول الله ﷺ وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها على فعرفت أنه يدعو لي .

عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ كثيرًا ما أسمعه وهو يقول إن الله عز وجل لم يقبض نبيا حتى يخيره .

عن الأرقم بن شرحبيل قال سألت إبن سباس أوصى رسول الله على قال لا قلت فكيف كان ذلك قال قال رسول الله ابعثوا إلى على فادعوه فقالت عائشة لو بعثت إلى أبي بكر وقالت حفصة لو بعثت إلى عمر فاجتمعوا عنده جميعا فقال رسول الله على انصرفوا فإن تك لي حاجة ابعث إليكم فانصرفوا وقال رسول الله على آن الصلاة قيل نعم قال فأمروا أبا بكر ليصلي بالناس فقالت عائشة إنه رجل رقيق فمر عمر فقال مروا عمر فقال عمر ما كنت لأتقدم وأبو بكر شاهد فتقدم أبو بكر ووجد رسول الله خفة فخرج فلما سمع أبو بكر حركته تأخر فجذب رسول الله على أبو بكر حركته تأخر فجذب رسول الله على أبو بكر حركته تأخر فجذب رسول

عن عائشة قالت لما مرض رسول الله على المرض الذي مات فيه أذن بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت إن أبا بكر رجل رقيق وإنه متى يقوم مقامك لا يطيق قال فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقلت مثل ذلك فغضب وقال إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر يصلي إنكن صواحبات يوسف مروا أبا بكر يصلي بالناس قال فخرج يهادى بين رجلين وقدماه تخطان في الأرض فلما دنا من أبي بكر تأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله وكل أن قم في مقامك فقعد رسول الله وكان فصلى إلى جنب أبي بكر جالسا قالت فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر اللفظ لحديث عيسى بن عثمان

حدثت عن الواقدي قال سألت ابن أبي سبرة كم صلى أبو بكر بالناس قال سبع عشرة صلاة قلت من أخبرك قال أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن

رجل من اصحاب النبي على قال وحدثنا ابن أبي سبرة عن عبدالجيد بن سهيل عن عكرمة قال صلى بهم أبو بكر ثلاثة أيام .

عن عائشة قالت رأيت رسول الله ﷺ يموت وعنده قدح فيه ماء يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعنى على سكرة الموت.

عن عائشة قالت رأيت رسول الله ﷺ وهو يموت ثم ذكر مثله إلا أنه قال أعني على سكرات الموت .

قال أنس بن مالك لما كان يوم الاثنين اليوم الذي قبض فيه رسول الله على خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح فرفع الستر وفتح الباب فخرج رسول الله حتى قام بباب عائشة فكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم برسول الله على حين رأوه فرحا به وتفرجوا فأشار بيده أن اثبتوا على صلاتكم وتبسم رسول الله فرحا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم وما رأيت رسول الله على أحسن هيئة منه تلك الساعة ثم رجع وانصرف الناس وهم يظنون أن رسول الله على قد أفاق من وجعه فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح.

عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مليكة قال لما كان يوم الاثنين خرج رسول الله على عاصبا رأسه إلى الصبح وأبو بكر يصلي بالناس فلما خرج رسول الله على تفرج الناس فعرف أبو بكر أن الناس لم يفعلوا ذلك إلا لرسول الله على فنكص عن مصلاه فدفع رسول الله في ظهره وقال صل بالناس وجلس رسول الله إلى جنبه فصلى قاعدا عن يمين أبي بكر فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس وكلمهم رافعا صوته حتى خرج صوته من باب المسجد يقول يا أيها الناس سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم وإني والله لا تمسكون على شيئا إني لم أحل لكم إلا ما أحل لكم القرآن فلما فرغ رسول الله أحل لكم الله وفضله أحل لكم الو بكر يا نبي الله إني أراك قد أصبحت بنعمة الله وفضله كما نحب واليوم يوم ابنة خارجة فآتيها ثم دخل رسول الله الله السنح .

عن عائشة قالت رجع رسول الله ﷺ في ذلك اليوم حين دخل من المسجد فاضطجع في حجري فدخل على رجل من آل بكر في يده سواك أخضر قالت فنظر رسول الله ﷺ إلى يده نظرا عرفت أنه يريده فأخذته فمضغته حتى ألنته ثم أعطيته

إياه قالت فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قبله ثم وضعه ووجدت رسول الله يثقل في حجري قالت فذهبت أنظر في وجهه فإذا نظره قد شخص وهو يقول بل الحرفيق الأعلى من الجنة قالت قلت خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق قالت وقبض رسول الله علي .

عن يحيى بن عباد بن الزبير عن أبيه عباد قال سمعت عائشة تقول مات رسول الله ﷺ بين سحري ونحري وفي دوري ولم أظلم فيه أحدا فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله قبض وهو في حجري ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهى

\* \* \*

# ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفي فيه رسول الله ومبلغ سنه يوم وفاته

قـال أبـو جعفـر: أمـا اليوم الذي مات فيه رسول الله ﷺ فلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار فيه أنه كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول غير أنه اختلف في أي الأثانين كان موته ﷺ فقال بعضهم في ذلك ما حدثت عن هشام بن محمد بن السائب عن أبي مخنف قال حدثنا الصقعب بن زهير عن فقهاء أهل الحجاز قالوا قبض رسول الله ﷺ نصف النهار يوم الاثنين لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول وبويع أبـو بكـر يـوم الاثنين في اليوم الذي قبض فيه النبي ﷺ وقال الواقدي توفي يوم الآثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ودَّفن من الغد نصف النهار حَيْن زاغـت الـشمس وذلك يوم الثلاثاء قال أبو جعفر: توفي رسول الله ﷺ وأبو بكـر بالـسنح وعمر حاضر فعن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله ﷺ قام عمر بن الخطاب فقيال إن رجمالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي وإن رسول الله والله مـا مـات ولكـنه ذهـب إلى ربـه كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد مات والله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجمال وأرجلهم يترعمون أن رسول الله مات قال وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسـول الله ﷺ في بـيت عائـشة ورسول الله مسجى في ناحية البيت عليه برد حبرة فأقـبل حتى كشف عن وجهه ثم أقبل عليه فقبله ثم قال بأبي أنت وأمي أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لن يصيبك بعدها موتة أبدا ثم رد الثوب على وجهه ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال على رسلك يا عمر فأنصت فأبى إلا أن يتكلم فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ إلى آخر الآية قال فوالله لكان الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت على رسول الله على تلاها أبو بكر يومئذ قال وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم قال أبو هريرة قال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني وعرفت أن رسول الله قد مات.

عن أبي أيوب عن إبراهيم قال لما قبض النبي الله كان أبو بكر غائبا فجاء بعد اللاث ولم يجترىء أحد أن يكشف عن وجهه حتى اربد بطنه فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه ثم قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وطبت ميتا ثم خرج أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ثم قرأ: "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين "وكان عمر يقول لم يمت وكان يتوعد الناس بالقتل في ذلك فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراح فقال ما هذا فقالوا منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر إني قد رضيت لكم أحد فقال أبو بكر إني قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر أو أبا عبيدة إن النبي على جاءه قوم فقالوا ابعث معنا أمينا فقال لأبع عن معكم أمينا حق أمين فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح وأنا أرضى لكم أبا عبيدة فقام عمر فقال أيكم تطيب نفسه أن يخلف قدمين قدمهما النبي على فبايعه عمر وبايعه الناس فقالت الأنصار أو بعض الأنصار لا نبايع إلا عليا .

عـن زيـاد بـن كلـيب قال أتى عمر بن الخطاب منزل على وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة فخرج عليه الزبير مصلتا السيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه

حدثنا زكريا بن يحيى الضرير قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا داود بن عبد الله الله عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال توفي رسول الله علي وأبو بكر في

طائفة من المدينة فجاء فكشف الثوب عن وجهه فقبله وقال فداك أبي وأي ما أطيبك حيا وميتا مات محمد ورب الكعبة قال ثم انطلق إلى المنبر فوجد عمر بن الخطاب قائما يوعد الناس ويقول إن رسول الله ﷺ حي لم يمت وإنه خارج إلى من أرجف به وقاطع أيديهم وضارب أعناقهم وصالبهم قال فتكلم أبو بكر وقال أنصت قال فأبي عمر أن ينصت فتكلم أبو بكر وقال إن الله قال لنبيه ﷺ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عِندَ رَبَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ . ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاً رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ حتى ختم رسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ الآيــة فمــن كــان يعــبد محمــدا فقد مات إلهه الذي كان يعبده ومن كان يعبد الله لأ شريك له فإن الله حي لا يموت قال فحلف رجال أدركناهم من أصحاب محمد ﷺ ما علما أن الآيتين نزلتا حتى قرأهما أبو بكر يومئذ إذ جاء رجل يسعى فقال هاتيك الأنصار قد اجتمعت في ظلة بني ساعدة يبايعون رجلا منهم يقولون منا أمير ومـن قـريش أمـير قـال فانطلـق أبو بُكر وعمر يتقاودان حتى أتياهم فأراد عمر أن يتكلم فنهاه أبو بكر فقال لا أعصي خليفة النبي علي في يوم مرتين قال فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا نزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله ﷺ من شأنهم إلا وذكره وقـال ولقد علمتم أن رسول الله قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم قال فقال سعد صدقت فنحن الوزراء وأنتم الأمراء قال فقال عمر ابسط يدك يا أبا بكر فلأبايعك فقـال أبو بكر بل أنت يا عمر فأنت أقوى لها مني قال وكان عمر أشد الرجلين قال وكـان كـل واحد منهما يريد صاحبه يفتح يده يُضرب عليها ففتح عمر يد أبي بكر وقال إن لك قوتي مع قوتك قال فبايع النَّاس واستثبتوا للبيعة وتَخلف على والزبير واخترط الزبير سيفه وقال لا أغمده حتى يبايع على فبلغ ذلك أبا بكر وعمر فقال عمر خذوا سيف الزبير فاضربوا به الحجر قال فانطلق إليهم عمر فجاء بهما تعبا وقال لتبايعان وأنتما طائعان أو لتبايعان وأنتما كارهان فبايعا .

热 张 张

#### حديث السقيفة

عن ابن عباس قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف القرآن قال فحج عمر وحججنا معه قال فإني لفي منزل بمنى إذ جاءني عبد الرحمن بن عوف فقال

شهدت أمير المؤمنين اليوم وقام إليه رجل فقال إني سمعت فلانا يقول لو قد مات أمير المؤمنين لقد بايعت فلانا قال فقال أمير المؤمنين إني لقائم العشية في الناس فمحــذرهـم هــؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوا الناس أمرهم قال قلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وإنهم الذين يغلبون على مجسلك وإنبي لخائف إن قلت اليوم مقالة ألا يعبوها ولا يحفظوها ولا يبضعوها على مواضعها وأن يطيروا بها كل مطير ولكن أمهل حتى تقدم المدينة تقدم دار الهجرة والسنة وتخلص بأصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار فتقول ما قلت متمكنا فيعوا مقالتك ويضعوها على مواضعها فقال والله لأقومن بها في أول مقام أقومه بالمدينة قال فلما قدمنا المدينة وجماء يوم الجمعة هجرت للحديث الذي حدثنيه عبد الرحمن فوجدت سعيد بن زيد قد سبقني بالتهجير فجلست إلى جنبه عند المنبر ركبتي إلى ركبته فلما زالت الشمس لم يلبث عمر أن خرج فقلت لسعيد وهو مقبل ليقولُن أمير المؤمنين اليوم على هذا المنبر مقالة لم تقل قبله فغضب وقال فـأي مقالـة يقــول لم تقــل قبله فلما جلس عمر على المنبر أذن المؤذنون فلما قضى المؤذن أذانه قام عمر فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فإني أريد أن أقول مقالة قـد قـدر أن أقـولها من وعاها وعقلها وحقظها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته ومن لم يعها فإني لا أحل لأحد أن يكذب على إن الله عز وجل بعث تحمدا بالحق وَانـزَل علـيه الكَتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله ورجمنا بعده وإنى قـد خـشيت أن يطول بالناس زمان فيقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وقد كنا نقول لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبو عن آبائكم ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات أمير المؤمنين بايعت فلانا فلا يغرن امرأ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فقد كانت كذلك غـير أن الله وقـى شـرها وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان مـن خـبرنا حـين توفـى الله نبيه ﷺ أن عليا والزبير ومن معهما تخلُّفوا عنا في بيت فاطمة وتخلفت عنا الأنصار بأسرها واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكـر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نؤمهم فلقينا رجلان صالحان قـد شـهدا بـدرا فقالا أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنـصار قـالا فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم فقلنا والله لنأتينهم قال فأتيناهم وهم مجـتمعون في سقيفة بني ساعدة قال وإذا بين أظهرهم رجل مزمل قال قلت من هذا

قالـوا سعد بن عبادة فقلت ما شأنه قالوا وجع فقام رجل منهم فحمد الله وقال أما بعـد فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر قريش رهط نبينا وقد دفت إلينا من قومكم دافة قال فلما رأيتهم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويغصبونا الأمر وقد كـنت زورت في نفـسي مقالــة أقدمها بين يدي أبي بكر وقد كنت أداري منه بعض الحد وكان هو أوقر مني وأحلم فلما أردت أن أتكلم قال على رسلك فكرهت أن أعصيه فقام فحمد الله وأثنى عليه فما ترك شيئا كنت زورت في نفسي أن أتكلم به لـو تكلمت إلا قـد جاء به أو بأحسن منه وقال أما بعد يا معشر الأنصار فإنكم لا تذكرون منكم فضلا إلا وأنتم له أهل وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش وهم أوسط العرب دارا ونسبا ولكن قد رضيت لكم أحد هذين الـرجلين فـبايعوا أيهمـا شئتم فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وإني والله ما كرهت من كلامه شيئا غير هذه الكلمة إن كنَّت لأقدم فتضربُّ عنقي فيما لا يقربني إلى إثم أحب إلى من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر فلما قضى أبو بكر كلامه قيام منهم رجيل فقال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يـا معشر قريش قال فارتفعت الأصوات وكثر اللغط فلما أشفقت الاختلاف قلـت لأبـي بكـر ابـسط يـدك أبايعـك فبـسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون وبايعه الأنـصار ثـم نـزونا على سعد حتى قال قائلهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت قتل الله سـعدا وإنا والله ما وجدنا أمرا هو أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة فإما أن نتابعهم على ما نرضى أو نخالفهم فيكون فساد .

عن عروة بن الزبير قال إن أحد الرجلين اللذين لقو من الأنصار حين ذهبوا إلى السقيفة عويم بن ساعدة والآخر معن بن عدي أخو بني العجلان فأما عويم بن ساعدة فهو الذي بلغنا أنه قيل لرسول الله على من الذين قال الله لهم فيه: ﴿ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا والله يُحِبُّ المُطهِّرِينَ ﴾ فقال رسول الله على نعم المرء منهم عويم بن ساعدة وأما معن فبلغنا أن الناس بكوا على رسول الله على حين توفاه الله وقالوا والله لم والله من عدى والله ما أحب والله له عدى والله ما أحب أني مت قبله حتى أصدقه مينا كما صدقته حيا فقتل معن يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب.

قال عمرو بن حريث لسعيد بن زيد أشهدت وفاة رسول الله ﷺ قال نعم قال

فمتى بويع أبو بكر قال يوم مات رسول الله ﷺ كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة قال فخالف عليه أحد قال لا إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد لولا أن الله عـز وجـل يـنقذهم مـن الأنـصار قـال فهـل قعـد أحد من المهاجرين قال لا تتابع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم .

قال أنس بن مالك لما بويع أبؤ بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها المناس إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عن رأبي وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلى رسول الله في ولكني قد كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا حتى يكون آخرنا وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول الله فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوا فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة المقيفة ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف عندي أحيد الحق منه إن شاء الله لا يدع أحد منكم الجهاد في سبيل الله فإنه لا يدعه حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع أحد منكم الجهاد في سبيل الله فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني منا أطعت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى ما أطعت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.

عن ابن عباس قال والله إني لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامد إلى حاجة له وفي يده الدرة وما معه غيري قال وهو يحدث نفسه ويضرب وحشي قدمه بدرته قال إذ التفت على فقال يا بن عباس هل تدري ما حملني على مقالتي هذه التي قلت حين توفى الله رسوله قال قلت لا أدري يا أمير المؤمنين أنت أعلم قال والله إن حملني على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ فوالله إني كنت لأظن أن رسول الله سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها فإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت قال أبو جعفر: فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله على فقال بعضهم كان ذلك من فعلهم يوم الثلاثاء وذلك الغد من وفاته على وقال بعضهم

إنما دفن بعد وفاته بثلاثة أيام وقد مضى ذكر بعض قائلي ذلك .

عن عبد الله بن عباس أن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله على هم الذين ولوا غسله وإن أوس بن خولي أحد بني عوف بن الخزرج قال لعلي بن أبي طالب أنشدك الله يا على وحظنا من رسول الله وكان أوس من أصحاب بدر وقال ادخل فدخل فحضر غسل رسول الله على فأسنده علي بن أبي طالب إلى صدره وكان العباس والفضل وقثم هم الذين يقلبونه معه وكان أسامة بن زيد وشقران مولياه هما اللذان يصبان الماء وعلي يغسله قد أسنده إلى صدره وعليه قميصه يدلكه من ورائه لا يفضي بيده إلى رسول الله على وعلي يقول بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا ولم ير من رسول الله شيء مما يرى من الميت .

عن عائسة قالت لما ارادوا أن يغسلوا النبي التي اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقي عليهم السنة حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا يدرى من هو أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه قالت فقاموا إلى رسول الله على فغسلوه وعليه قميصه يصبون عليه الماء فوق القميص ويدلكونه والقميص دون أيديهم قال فكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه.

عن علي بن حسين قال فلما فرغ من غسل رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وبرد حبرة أدرج فيها إدراجا .

عن عبد الله بن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله على وكان أبو عبيدة بمن الجراح يبضرح كحفر أهل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما اذهب إلى أبي عبيدة وللآخر اذهب إلى أبي طلحة اللهم خر لرسولك قال فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله على فلما فرغ من جهاز رسول الله يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه فقال قائل ندفنه في مسجده وقال قائل يدفن مع أصحابه فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله على قول ما قبض نبي إلا يدفن حيث قبض فرفع فراش رسول الله الذي توفي عليه يقول ما قبض نبي إلا يدفن حيث قبض فرفع فراش رسول الله الذي توفي عليه

فحفر له تحته ودخل الناس على رسول الله يصلون عليه أرسالا حتى إذا فرغ الرجال أدخل النساء حتى إذا فرغ الرجال أدخل النساء حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان ثم أدخل العبيد ولم يؤم الناس على رسول الله عليه أحد ثم دفن رسول الله عليه من وسط الليل ليلة الأربعاء.

عن عائشة أم المؤمنين قالت ما علمنا بدفن رسول الله على حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء قال ابن إسحاق وكان الذي نزل قبر رسول الله على على بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وشقران مولى رسول الله على وحظنا من رسول الله فقال له انزل مع القوم وقد كان شقران مولى رسول الله على حفرته وبني عليه قد أخذ قطيفة كان رسول الله يلبسها ويفترشها فقذفها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا قال فدفنت مع رسول الله على وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا قال فدفنت مع رسول الله على ويقول الله على المغيرة بن شعبة يدعي أنه أحدث الناس عهدا برسول الله عمدا لأمس رسول الله فأكون آخر الناس به عهدا .

حدثني ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبيه إسحاق بن يسار عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل عن مولاه عبد الله بن الحارث قال اعتمرت مع علي بن أبي طالب في زمان عمر أو زمان عثمان فنزل على أخته أم هانئ بنت أبي طالب فلما فرغ من عمرته رجع وسكبت له غسلا فاغتسل فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا يا أبا الحسن جئنا نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا به فقال أظن المغيرة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله عن قالوا أجل عن ذا جئنا نسألك قال كذب كان أحدث الناس عهدا برسول الله قثم بن العباس.

عـن عائـشة قالـت كان على رسول الله ﷺ خميصة سوداء حين اشتد به وجعه قالـت فهـو يـضعها مرة على وجهه ومرة يكشفها عنه ويقول قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ذلك على أمته .

عن عائشة قالت كان آخر ما عهد رسول الله على أنه قال لا يترك بجزيرة العرب دينان قالت وتوفي رسول الله على لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع

الأول في اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجرا فاستكمل في هجرته عشر سنين كوامل واختلف في مبلغ سنه يوم توفي ﷺ فقال بعضهم كان له يومئذ ثلاث وستون سنة .

# ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة

قال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن النبي على لل قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا نولي هذا الأمر بعد محمد عليه السلام سعد بن عبادة وأخرجوا سعدا إليهم وهو مريض فلما اجتمعوا قال لابنه أو بعض بني عمه إني لا أقدر لشكواي أن أسمع القوم كلهم كلامي ولكن تلق مني قولي فأسمعهموه فكان يتكلم ويحفظ الرجل قوله فيرفع صوته فيسمع أصحابه فقـالَ بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا معشر الأنصار لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب إن محمدا عليه السلام لبث بضع عشرة سنة في قـومه يدعـوهـم إلى عـبادة الـرحمن وخلع الأنداد والأوثان فما آمن به من قومه إلّا رجال قليل وكان ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله ولا أن يعزوا دينه ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما عموا بـه حتى إذا اراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة فرزقكم الله الإيمان بــه وبرسوله والمنع له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه فكنتم أشد الناس على عدوه منكم وأثقله على عدوه من غيركم حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا وكرها وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا حتى أثخن الله عز وجل لرسوله بكم الأرض ودانت بأسيافكم له العرب وتـوفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير عين استبدوا بهذا الأمر فإنه لكم دون الناس فأجابوه بأجمعهم أنَّ قد وفقت في الرأي وأصبت في القول ولن نعدو ما رأيت ونوليك هـذا الأمـر فإنـك فينا مقنع ولصالح المؤمنين رضا ثم إنهم ترادوا الكلام بينهم فقالوا فإن أبت مهاجرة قريش فقالوا نحن المهاجرون وصحابة رسول الله الأولون ونحن عشيرته وأولياؤه فعلام تنازعوننا هذا الأمر بعده فقال طائفة منهم فإنا نقول إذا منا أمير ومنكم أمير ولن نرضى بدون هذا الأمر أبدا فقال سعد بـن عـبادة حـين سمعهـا هذا أول الوهن وأتى عمر الخبر فأقبل إلى منزل النبي ﷺ فأرسل إلى أبي بكر وأبو بكر في الدار وعلي بن أبي طالب عليه السلام دائب في جهاز رسول الله ﷺ فأرسل إلى أبي بكر أن اخرج إلى فأرسل إليه إني مشتغل فأرسل إليه أنه قد حدث أمر لا بد لك من حضوره فخرج إليه فقال أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يولوا هذا الأمر سعد بن عبادة وأحسنهم مقالـة من يقول منا أمير ومن قريش أمير فمضيا مسرعين نحوهم فلقيا أبا عبيدة بن الجراح فتماشوا إليهم ثلاثتهم فلقيهم عاصم بن عدي وعويم بن ساعدة فقالا لهم ارجعوا فإنه لا يكون ما تريدون فقالوا لا نفعل فجاءوا وهم مجمتمعون فقمال عمر بن الخطاب أتيناهم وقد كنت زورت كلاما أردت أن أقوم به فيهم فلما أن دفعت إليهم ذهبت لأبتدئ المنطق فقال لي أبو بكر رويدا حتى أتكلم ثم انطق بعد بما أحببت فنطق فقال عمر فما شيء كنت أردت أن أقوله إلا وقد أتى بــه أو زاد عليه فقال عبد الله بن عبد الرحمن فبدأ أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قـال إن الله بعـث محمـدا رسولا إلى خلقه وشهيدا على أمته ليعبدوا الله ويوحدوه وهم يعبدون من دونه آلهة شتى ويزعمون أنها لهم عنده شافعة ولهم نافعة وإنما هي من حجر منحوت وخشب منجور ثم قرأ: "ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاً يـنفعهـم ويقولــون هؤلاء شفعاؤنا عند الله". "وقالوا ما نعبدهـم إلا ليقربونا إلى الله زلفي "فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمؤاساة له والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم وتكذيبهم إياهم وكل الناس لهم مخالف زار عليهم فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشنف النَّاس لهم وإجماع قومهم عليهم فهم أول من عبد الله في الأرض وآمن بالله وبالرسول وهم أولياقه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام رضيكم الله أنصارا لدينه ورسوله وجعل إليكم هجرته وفيكم جلة أزواجه وأصحابه فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا أحد بمنزلتكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لا تفتانون بمشورة ولا نقضي دونكم الأمور قال فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال يا معشر الأنصار املكوا عليكم أمركم فإن الناس في فيئكم وفي ظلكم ولن يجترئ مجترئ على خلافكم ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم أنتم أهل العز والثروة وأولو العدد والمنعة والتجربة ذوو البأس والنجدة وإنما ينظر الـناس إلى ما تصنعون ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم وينتقض عليكم أمركم فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنهم أمير فقال عمر هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا تمنع أن

تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم ولنا بذلك على من أبي من العرب الحجمة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم ومتورط في هلكة فقام الحباب بن المنذر فقال يامعشر الأنصار املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر فإن أبوا عليكم ما سألتموه فاجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم فإنه بأسيافكم دان لهـذا الـدين مـن دان ممن لم يكن يدين أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب أما والله لـئن شئتم لنعيدنها جذعة فقال عمر إذا يقتلك الله قال بل إياك يقتل فقال أبو عبيدة يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر فلا تكونوا أول من بدل وغير فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال يا معشر الأنصار إنا والله لئن كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينًا والكدح لأنفسنا فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغي به من الدنيا عرضاً فإن الله ولي المنة علينا بذلك ألا إن محمدا ﷺ من قريش وقومه أحق به وأولى وايـم الله لا يرانـي الله أنــازعهم هذا الأمر أبدا فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم فقال أبو بكر هذا عمر وهذا ابو عبيدة فأيهما شئتم فبايعوا فقالا لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك فإنك أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار وخليفة رسول الله على الصلاة والصلاة أفضل دين المسلمين فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك أويتولى هذا الأمر عليك ابسط يدك نبايعك فلما ذهبا ليبايعاه سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه فناداه الحباب بن المنذر يا بشير بن سعد عقتك عقاق ما أحوجك إلى ما صنعت أنفست على ابن عمك الإمارة فقال لا والله ولكني كرهت أن أنازع قوما حقا جعله الله لهم ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليه قريش وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن حضير وكان أحد النقباء والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولاجعلوا لكم معهم فيها نصيبا أبدا فقوموا فبايعوا أبا بكر فقاموا إليه فبايعوه فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم .

قال أبو بكر بن محمد الخزاعي أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك فبايعوا ابا بكر فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر

قال هشام عن أبي مخنف قال عبد الله بن عبد الرحمن فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطؤون سعد بن عبادة فقال ناس من أصحاب سعد اتقوا سعدا لا تطؤوه فقال عمر اقتلوه قتله الله ثم قام على رأسه فقال لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضدك فأخذ سعد بلحية عمر فقال والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة فقال أبو بكر مهلا يا عمر الرفق ها هنا أبلغ فأعرض عـنه عمر وقال سعد أما والله لو أن بي قوة ما أقوى على النهوض لسمعت مني في أقطارهما وسككها زئيرا يجحرك وأصحابك أما والله إذا لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعـا غـير متـبوع احملونـي من هذا المكان فحملوه فأدخلوه في داره وترك أياما ثم بعث إليه أن أقبل فبايع فقد بايع الناس وبايع قومك فقال أما والله حتىأرميكم بماً في كـنانتي من نبلي وأخضب سنان رمحي وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي وأقاتلُكم بأهـل بـيتي ومن أطاعني من قومي فلا أفعل وايم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي فلما أتى أبو بكر بذَّلكُ قـال لـه عمـر لا تدعـه حتى يبايع فقـال له بشير بن سعد إنه قد لج وأبي وليس بمبايعكم حتى يقتل وليس بمقتول حتى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته فاتركوه فليس تركه بضاركم إنما هو رجل واحد فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد واستنصحوه لما بدا لهم منه فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع معهم ويحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر رحمه الله .

عن الضحاك بن خليفة قال لما قام الحباب بن المنذر انتضى سيفه وقال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب أنا أبو شبل في عريسة الأسد يعزى إلى الأسد فحامله عمر فضرب يده فندر السيف فأخذه ثم وثب على سعد ووثبوا على سعد وتتابع القوم على البيعة وبايع سعد وكانت فلتة كفلتات الجاهلية قام أبو بكر دونها وقال قائل حين أوطئ سعد قتلتم سعدا فقال عمر قتله الله إنه منافق واعترض عمر بالسيف صخرة فقطعه.

عن جابر قبال قبال سعد بن عبادة يومئذ لأبي بكر إنكم يا معشر المهاجرين حسدتموني على الإمارة وإنك وقومي أجبرتموني على البيعة فقالوا إنا لو أجبرناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت في سعة ولكنا أجبرنا على الجماعة فلا إقالة فيها لئن نزعت يدا من طاعة أو فرقت جماعة لنضربن الذي فيه عيناك.

عن عاصم بن عدي قال نادى منادي أبي بكر من بعد الغد من متوفى رسول

عسكره بالجرف وقيام في المناس فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إنما أنا مثلكم وإني لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله ﷺ يطيق إن الله اصطفى محمدًا على العالمين وعصمه من الآفات وإنما أنا متبع ولست بمبتدع فإن استقمت فتابعوني وإن زغمت فقوموني وإن رسول الله ﷺ قبض وليس احد من هـذه الأمـة يطلُّبه بمظلمة سـوط فمـا دونها ألا وإن لي شيطانا يعتريني فإذا أتاني فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم وأنتم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه فإن استطعتم ألا يمضي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله فسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال فإن قوما نسوا آجالهم وجعلوا أعمالهم لغيرهم فإياكم أن تكونـوا أمـثالهم الجـد الجـد والـوحا الوحا والنجاء النجاء فإن وراءكم طالبا حثيثا أجلا مره سريع احذروا الموت واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان ولا تغبطوا الأحياء إلا بما تغبطون به الأموات وقام أيضا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عـز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه فأريدوا الله بأعمالكم واعلموا أن مَا أَخَلَصتُم للهُ مَنْ أعمالكم فطاعة أتيتموها وخطأ ظفرتم به وضرائب أديتموها وسلف قدمتموه من أيام فانية لأخرى باقية لحين فقركم وحاجتكم اعتبروا عباد الله بمن مات منكم وتفكروا فيمن كان قبلكم أين كأنوا أمس وأين هم اليوم أين الجبارون وأين الذين كان لهم ذكر القتال والغلبة في مواطن الحروب قد تضعضع بهم الدهر وصاروا رميما قد تركت عليهم القالات الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبيئات وأين الملوك النين أثاروا الأرض وعمروها قد بعدوا ونسي ذكرهم وصاروا كلا شيء ألا إن الله قد أبقى عليهم التبعات وقطع عنهم الشهوات ومضوا والأعمال أعمالهم والدنيا غيرهم وبقينا خلفا بعدهم فإن نحن اعتبرنا بهم نجونا وإن اغتررنا كنا مثلهم أين الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم صاروا تـرابا وصـار ما فرطوا فيه حسرة عليهم أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط وجعلوا فيها الأعاجيب قد تركوها لمن خلفهم فتلك مساكنهم خاوية وهم في ظلمات القبور هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أين من تعرفون من أبنائكم وإخوانكم قد انتهت بهم آجالهم فوردوا على ما قدموا فحلوا عليه وأقاموا للشقوة والسعادة فيما بعد الموت ألا إن الله لا شريك له ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به خيرا ولا يصرف عنه به سوءا إلا بطاعته واتباع أمره واعلموا أنكم عبيد مدينون وإن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته أما أنه لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة .

عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما بويع أبو بكر رضي الله عنه وجمع الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه قال ليتم بعث أسامة وقد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة ونجم النفاق واشرأبت اليهود والنصارى والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم على وقلتهم وكثرة عدوهم فقال له الناس إن هؤلا جل المسلمين والعرب على ما ترى قد انتقضت بك فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين فقال أبو بكر والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله على ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته.

عن ابن عباس قال ثم اجتمع من حول المدينة من القبائل التي غابت في عام الحديبية وخرجوا وخرج أهل المدينة في جند أسامة فحبس أبو بكر من بقي من تلك القبائل التي كانت لهم الهجرة في ديارهم فصاروا مسالح حول قبائلهم وهم قليل.

عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال ضرب رسول الله على قبل وفاته بعثا على أهل المدينة ومن حولهم وفيهم عمر بن الخطاب وأمر عليهم أسامة بن زيد فلم يجاوز آخرهم الخندق حتى قبض رسول الله على فوقف اسامة بالناس ثم قال لعمر ارجع إلى خليفة رسول الله فاستأذنه يأذن لي أن أرجع بالناس فإن معي وجوه الناس وحدهم ولا آمن على خليفة رسول الله وثقل رسول الله وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون وقالت الأنصار فإن أبي إلا أن نمضي فأبلغه عنا واطلب إليه أن يولي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة فخرج عمر بأمر أسامة وأتى أبا بكر فأخبره بما قال أسامة فقال أبو بكر لو خطفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى به رسول الله على قال فإن الأنصار أمروني أن أبلغك وإنهم يطلبون إليك أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة فوثب أبو بكر وكان جالسا فأخذ بلحية عمر فقال له ثكلتك أمك وعدمتك يا بن الخطاب استعمله رسول الله على وتأمرني أن أنزعه فخرج عمر إلى الناس فقالوا له ما صنعت فقال امضوا ثكلتكم وتأمرني أن أنزعه فخرج عمر إلى الناس فقالوا له ما صنعت فقال امضوا ثكلتكم أمهاتكم ما لقيت في سببكم من خليفة رسول الله ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم

فأشخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر فقال له أسامة يا خليفة رسول الله والله لتركبن أو لأنزلن فقال والله لا تنزل ووالله لا أركب وما على أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة فإن للغازي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له وسبعمائة درجة ترتفع له وترفع عنه سبعمائة خطيئة حتى إذا انتهى قال إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل فأذن له ثم قال يا أيها الناس قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عني لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا اندفعوا باسم الله أفناكم الله بالطعن والطاعون.

عن هسام بن عروة عن أبيه قال خرج أبو بكر إلى الجرف فاستقرى أسامة وبعثه وسأله عمر فأذن له وقال له اصنع ما أمرك به نبي الله على الله الله قضاعة ثم إيت آبل ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله على ولا تعجلن لما خلفت عن عهده فمضى أسامة مغذا على ذي المروة والوادي وانتهى إلى ما أمره به النبي على من بث الخيول في قبائل قضاعة والغارة على آبل فسلم وغنم وكان فراغه في أربعين يوما سوى مقامه ومنقلبه راجعا.

عن المغيرة بن الأخنس وعنهما عن سيف عن عمرو بن قيس عن عطاء الخراساني مثله .

\* \* \*

# بقية الخبر عن أمر الكذاب العنسي

كان رسول الله على جميع فيما بلغنا لباذام حين أسلم وأسلمت اليمن عمل السمن كلما وأمره على جميع مخاليفها فلم يزل عامل رسول الله على أيام حياته فلم يعزله عنها ولا عن شيء منها ولا أشرك معه فيها شريكا حتى مات باذام فلما مات فرق عملها بين جماعة من أصحابه.

عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري السلمي وكان فيمن بعث النبي ولله معمال اليمن في سنة عشر بعد ما حج حجة التمام وقد مات باذام فلذلك فرق عملها بين شهر بن باذام وعامر بن شهر الهمداني وعبدالله بن قيس أبي موسى الأشعري وخالد بن سعيد بن العاص والطاهر بن أبي هالة ويعلى بن أمية وعمرو بن حزم وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد البياضي وعكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي على السكاسك والسكون ومعاوية بن كندة وبعث معاذ بن جبل معلما لأهل البلدين اليمن وحضرموت

حدثني عبيد الله قال أخبرني عمي قال أخبرني سيف يعني ابن عمر عن أبي عمرو مولى إبراهيم بن طلحة عن عبادة بن قرص بن عبادة عن قرص الليثي أن النبي على رجع إلى المدينة بعدما قضى حجة الإسلام وقد وجه إمارة اليمن وفرقها بين رجال وأفرد كل رجل بحيزه ووجه إمارة حضرموت وفرقها بين ثلاثة وأفرد كل واحد منهم بحيزه واستعمل عمرو بن حزم على نجران وخالد بن سعيد بن العاص على ما بين نجران ورمع وزبيد وعامر بن شهر على همدان وعلى صنعاء ابن باذام وعلى عك والأشعرين الطاهر بن أبي هالة وعلى مأرب أبا موسى الأشعري وعلى الجند يعلى بن أمية وكان معاذ معلما يتنقل في عمالة كل عامل باليمن وحضرموت واستعمل على أعمال حضرموت على السكاسك والسكون عكاشة بن ثور وعلى بني معاوية بن كندة عبد الله أو المهاجر فاشتكى فلم يذهب عمل المهاجر فمات رسول الله على وهؤلاء عماله على اليمن وحضرموت إلا من عمل المهاجر فمات رسول الله على وهؤلاء عماله على اليمن وحضرموت إلا من قتل في قتال الأسود أو مات وهو باذام مات ففرق النبي المها العمل من أجله وشهر قتل في قتال الأسود أو مات وهو باذام مات ففرق النبي النه العمل من أجله وشهر ابنه يعني ابن بابذام فسار إليه الأسود فقاتله فقتله .

عن ابن عباس قبال أول من اعترض على العنسي وكاثره عامر بن شهر الهمداني في ناحيته وفيروز وداذويه في ناحيتهما ثم تتابع الذين كتب إليهم على ما أمروا به.

عن عبيد بن صخر قال فبينا نحن بالجند قد أقمناهم على ما ينبغي وكتبنا بيننا وبينهم الكتب إذ جاءنا كتاب من الأسود أيها المتوردون علينا أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به وأنتم على ما أنتم عليه فقلنا للرسول من أين جئت قال من كهف خبان ثم كان وجهه إلى نجران حتى أخذها في

عشر لمخرجه وطابقه عوام مذحج فبينا نحن ننظر في أمرنا ونجمع جمعنا إذ أتينا فقيل هــذا الأسود بشعوب وقد حرج إليه شهر بن بابذام وذلك لعشرين ليلة من منجمه فبينا نحن ننتظر الخبر على من تكون الدبرة إذ أتانا أنه قتل شهرا وهزم الأبناء وغلب على صنعاء لخمس وعشرين ليلة من منجمه وخرج معاذ هاربا حتى مر بأبي موسى وهو بمأرب فاقتحما حضرموت فأما معاذ فإنه نزل في السكون وأما أبو موسىي فإنه نزل في السكاسك مما يلي المفور والمفازة بينهم وبين مأرب وانحاز سائر أمراء اليمن إلى الطاهر إلا عمرا وخالدا فإنهما رجعا إلى المدينة والطاهر يومئذ في وسط بلاد عك بحيال صنعاء وغلب الأسود على ما بين صهيد مفازة حضرموت إلى عمل الطائف إلى البحرين قبل عدن وطابقت عليه اليمن وعك بتهامة معترضون عليه وجعل يستطير استطارة الحريق وكان معه سبعمائة فارس يوم لقى شهرا سـوى الـركبان وكـان قـواده قيس بن عبد يغوث المرادي ومعاوية بن قيس الجنبي وينزيد بن محرم ويزيد بن حصين الحارثي ويزيد بن الأفكل الأزدي وثبت ملكة واستغلظ أمره ودانت له سواحل من السواحل حاز عثر والشرجة والحردة وغلافقة وعدن والجند ثم صنعاء إلى عمل الطائف إلى الأحسية وعليب وعامله المسلمون بالبقية وعامله أهل الردة بالكفر والرجوع عن الإسلام وكان خليفته في مـذحج عمـرو بن معد يكرب وأسند أمره إلى نفر فآما أمر جنده فإلى قيس بن عبد يغـوث وأسـند أمر الأبناء إلى فيروز وداذويه فلما أثخن في الأرض استخف بقيس وبفيروز وداذويه وتزوج امرأة شهر وهي ابنة عم فيروز فبينا نحن كذلك بحضرموت ولا نأمن أن يُسير إلينا الأسود أو يبعث إلينا جيشا أو يخرج بحضرموت خارج يدعي بمثل ما ادعى به الأسود فنحن على ظهر تزوج معاذ إلى بني بكرة حي من السكون امرأة أخوالها بنو زنكبيل يقال لها رملة فحدبوا لصهره علينا وكان معاذ بها معجبا فإن كان ليقول فيما يدعو الله به اللهم ابعثني يوم القيامة مع السكون ويقول أحيانا اللهم اغفر للسكون.

إذ جاءتنا كتب النبي تَتَلِيْتُ يأمرنا فيها أن نبعث الرجال لمحاولته أو لمصاولته ونبلغ كل من رجا عنده شيئا من ذلك عن النبي تَتَلِيْتُ فقام معاذ في ذلك بالذي أمر به فعرفنا القوة ووثقنا بالنصر

عن جشنس بن الديلمي قال قدم علينا وبر بن يحنس بكتاب النبي علي الله يألم يأمرنا فيه بالقيام على ديننا والنهوض في الحرب والعمل في الأسود إما غيلة وإما مصادمة

وأن نبلغ عنه من رأينا أن عنده نجدة ودينا فعملنا في ذلك فرأينا أمرا كثيفا ورأيناه قد تغير لقيس بن عبد يغوث وكان على جنده فقلنا يخاف على دمه فهو لأول دعوة فدعونا وأنبأناه الشأن وأبلغنا عن النبي ﷺ فكأنما وقعنا عليه من السماء وكان في غـم وضيق بأمره فأجابنا إلى ما أحببنا من ذلك وجاءنا وبر بن يحنس وكاتبنا الناس ودعوناهم وأخبره الشيطان بشيء فأرسل إلى قيس وقال يا قيس ما يقول هذا قال وما يقول قال يقول عمدت إلى قيّس فأكرمته حتى إذا دخل منك كل مدخل وصار في العز مثلك مال ميل عدوك وحاول ملكك وأضمر على الغدر إنه يقول يا أسود يـا أسـود يـا سـوءة يا سوءة اقطف قنته وخذ من قيس أعلاه وإلا سلبك أو قطف قدتك فقال قيس وحلف به كذب وذي الخمار لأنت أعظم في نفسي وأجل عندي من أن أحدث بك نفسي فقال ما أجفاك أتكذب الملك قد صدق الملك وعرفت الآن أنـك تائـب ممـا اطلـع عليه منك ثم خرج فأتانا فقال يا جشيش ويا فيروز ويا داذويـه إنه قد قال وقلت فما الرأي فقلنا نحن على حذر فإنا في ذلك إذ أرسل إلينا فقال ألم أشرفكم على قومكم ألم يبلغني عنكم فقلنا أقلنا مرتنا هذه فقال لا يبلغني عنكم فأقتلكم فنجونا ولم نكد وهو في أرتياب من أمرنا وأمر قيس ونحن في ارتياب وعلى خطر عظيم إذ جاءنا اعتراض عامر بن شهر وذي زود وذي مران وذي الكلاع وذي ظليم عليه وكاتبونا وبذلوا لنا النصر وكاتبناهم وأمرناهم إلا يحركوا شيئًا حتى نبرم الأمر وإنما اهتاجوا لذلك حين جاء كتاب النبي ﷺ وكتب النبي ﷺ إلى أهــل نجــران إلى عــربهـم وساكني الأرض من غير العرب فَتْبتوا فتنحوا وانضَّمُوا إلى مكان واحد وبلغه ذلك وأحسُّ بالهلاك وفرق لنا الرأي فدخلت على آذاد وهي امـرأته فقلت يا ابنة عـم قد عرفت بلاء هذا الرجل عند قومك قتل زوجك وطأطًا في قومك القتل وسفل بمن بقي منهم وفضح النساء فهل عندك من ممالأة عليه فقالت على أي أمره قلت إخراجه قالت أو قتله قلت أو قتله قالت نعم والله ما خلق الله شخصا أبغض إلى منه ما يقوم لله على حق ولا ينتهي له عن حرمة فإذا عـزمتم فأعلمونـي أخـبركم بمأتـى هـذا الأمر فأخرج فإذا فيروز وداذويه ينتظراني وجماء قيس ونحـن نريد أن نناهضه فقال له رجل قبل أن يجلس إلينا الملك يدعوكُ فدخل في عشرة من مذحج وهمدان فلم يقدر على قتله معهم قال السري في حديثه فقال يا عيهلة بن كعب بن غوث وقال عبيد الله في حديثه يا عبهلة بن كعب بن غوث أمنى تحصن بالرجال ألم أخبرك الحق وتخبرني الكذابة إنه يقول يا سوءة يا سوءة إلا تقطع من قيس يده يقطع قنتك العليا حتى ظن أنه قاتله فقال إنه ليس من الحـق أن أقـتلُّك وأنت رسول الله فمر بي بما أحببت فأما الخوف والفزع فأنا فيهما مخافة أن تقتلني قال الزهري فإما قتلتني فموته وقال السري اقتلني فموتة أهون على من موتات أموتها كـل يـوم فـرق ّله فأخرجه فخرج علينا فأخبرنا وواطأنا وقال اعملـوا عملكـم وخرج علينا في جمع فقمنا مثولا له وبالباب مائة ما بين بقرة وبعير فقام وخط خطاً فأقيمت من وراءه وقام من دونها فنحرها غير محبسة ولا معقلة ما يقتحم الخط منها شيء ثم خلاها فجالت إلى ان زهقت فما رأيت أمرا كان أفظع مـنه ولًا يــوما أوحـشّ مـنهُ ثم قال أحق ما بلغني عنك يا فيروز وبوأ له الحربة لقدّ هممت أن أنحرك فأتبعك هذه البهيمة فقال اخترتنا لصهرك وفضلتنا على الأبناء فلو لم تكن نبيا ما بعنا نصيبنا منك بشيء فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر آخرة ودنيا لا تقلبلن علينا أمثل ما يبلغك فإنا بحيث تحب فقال اقسم هذه فأنت أعلم بمن ها هـنا فاجـتمع إلى أهـل صنعاء وجعلـت آمـر للرهط بالجزور ولأهل البيت بالبقرة ولأهل الحلَّة بعدة حتى أخذ أهل كل ناحية بقسطهم فلحق به قبل أن يصل إلى داره وهـو واقـف علـي رجل يسعى إليه بفيروز فاستمع له واستمع له فيروز وهو يقـول أنـا قاتلـه غـدا وأصحابه فاغد على ثم التفت فإذا به فقال مه فأخبره بالذي صنع فقال أحسنت ثم ضرب دابته داخلاً فرجع إلينا فأخبرنا الخبر فأرسلنا إلى قيس فجاءنا فأجمع ملؤهم أن أعود إلى المرأة فأخبرها بعزيمتنا لتخبرنا بما تأمر فأتيت المرأة وقلت ما عندك فقالت هـو متحـرز متحـرس وليس من القصر شيء إلا والحرس محيطون به غير هذا البيت فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق فإذا أمسيتم فانقبوا عليه فإنكم من دون الحرس وليس دون قتله شيء وقالت إنكم ستجدون فيه سراجا وسلاحا فخرجت فتلقاني الأسود خارجا من بعض منازله فقـال لـي مـا أدخلك على ووجأ رأسي حتى سقطت وكان شديدا وصاحت المرأة فأده شته عني ولولا ذلك لقتلني وقالت ابن عمي جاءني زائرا فقصرت بي فقال اسكتي لا أبالك فقد وهبته لك فتزايلت عني فأتيت أصحابي فقلت النجاء الهرب وأخبرتهم الخبر فإنا على ذلك حيارى إذ جاءني رسولها لا تدعن ما فارقتك عليه فإنـي لم أزَّل بــه حتى اطمأن فقلنا لفيروز ائتها فتثبت منها فأما أنا فلا سبيل لي إلى الدُخُولُ بعَد النهي ففعل وإذا هو كان أفطن مني فلما أخبرته قالت وكيف ينبغي لنا أن نـنقب على بيوت مبطنة ينبغي لنا أن نقلع بطانة البيت فدخلا فاقتلعا البطانة ثم أغلقاه وجلس عندها كالزائر فدخل عليها الأسود فاستخفته غيرة وأخبرته برضاع وقـرابة منها عنده محمر فصاح به وأخرجه وجاءنا بالخبر فلما أمسينا عملنا في أمرنا وقـد واطأنـا أشـياعنا وعجلـنا عـن مراسلة الهمدانيين والحميريين فنقبنا البيت من خمارج ثمم دخلمنا وفسيه مسراج تحت جفنة واتقينا بفيروز وكان أنجدنا وأشدنا فقلنا انظر ماذاً ترى فخرج ونحن بينه وبين الحرس معه في مقصورة فلما دنا من باب البيت سمع غطيطا شديدا وإذا المرأة جالسة فلما قام على الباب أجلسه الشيطان فكلمه على لسانه وإنه ليغط جالسا وقال أيضا مالي ولك يا فيروز فخشي إن رجع أن يهلـك وتهلـك المـرأة فعاجلـه فخالطه وهو مثل الجمل فأخذ برأسه فقتله فدق عنقه ووضع ركبته في ظهره فدقه ثم قام ليخرج فأحذت المرأة بثوبه وهي ترى أنه لم يقـتله فقالـت أين تدعني قال أخبر أصحابي بمقتله فأتانا فقمنا معه فأردنا حز رأسه فحركه الشيطان فاضطرب فلم يضبطه فقلت اجلسوا على صدره فجلس اثنان على صدره وأحذت المرأة بشعره وسمعنا بربرة فألجمته بمثلاة وأمر الشفرة على حلقه فخار كأشد خوار ثور سمعته قط فابتدر الحرس الباب وهم حول المقصورة فقالوا ما هذا ما هذا فقالت المرأة النبي يوحى إليه فخمد ثم سمرنا ليلتنا ونحن نأتمر كيف نخبر أشياعنا ليس غيرنا ثلاثتنا فيرز وداذويه وقيس فاجتمعنا على النداء بـشعارنا الـذي بينـنا وبـين أشياعنا ثم ينادي بالأذان فلما طلع الفجر نادي داذويه بالشعار ففزع المسلمون والكافرون وتجمع الحرس فأحاطوا بنا ثم ناديت بالأذان وتـوافت خـيولهم إلى الحرس فناديتهم أشهد أن محمدا رسول الله وأن عبهلة كذاب وألقينا إليهم رأسه فأقام وبر الصلاة وشنها القوم غارة ونادينا يا أهل صنعاء من دخـل علـيه داخـل فـتعلقوا بــه ومن كان عنده منهم أحد فتعلقوا به ونادينا بمن في الطريق تعلقوا بمن استطعتم فاختطفوا صبيانا كثيرين وانتهبوا ما انتهبوا ثم مضوا خارجين فلما برزوا فقدوا منهم سبعين فارسا ركبانا وإذا أهل الدور والطرق وقد وافونا بهم وفقدنا سبعمائة عيل فراسلونا وراسلناهم أن يتركوا لنا ما في أيديهم ونــترك لهـم ما في أيدينا ففعلوا فخرجوا لم يظفروا منا بشيء فترددوا فيما بين صنعاء ونجران وخلصت صنعاء والجند وأعز الله الإسلام وأهله وتنافسنا الإمارة وتراجع أصحاب النبي ﷺ إلى أعمالهم فاصطلحنا على معاذ بن جبل فكان يصلي بنا وكتبناً إلى رسـول آلله ﷺ بالخـبر وذلـك في حـياة الـنبي ﷺ فأتـاه الخبر من ليلَّته وقدمت رسلنا وقد مات النبي ﷺ صبيحة تلك الليلة فأجابنا أبو بكر رحمه الله. عـن ابـن عمـر قال أتى الخبر النبي ﷺ من السماء الليلة التي قتل فيها العنسي ليبشرنا فقال قتل العنسي البارحة قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين قيل ومن هو قال فيروز فاز فيروز .

عن الضحاك عن فيروز قال قتلنا الأسود وعاد أمرنا كما كان إلا أنا أرسلنا إلى معاذ فتراضينا عليه فكان يصلي بنا في صنعاء فوالله ما صلى بنا إلا ثلاثا ونحن راجعون مؤملون لم يبق شيء نكرهه إلا ما كان من تلك الخيول التي تتردد بيننا وبين نجران حتى أتانا الخبر بوفاة رسول الله ﷺ فانتقضت الأمور وأنكرنا كثيرا مما كنا نعرف واضطربت الأرض.

عـن عـبد الله بـن فيروز الديلمي أن أباه حدثه أن النبي ﷺ بعث إليهم رسولا يقال له وبر بن يحنس الأزدي وكان منزله على داذويه الفارسي وكان الأسود كاهنا معه شيطان وتابع له فخرج فنزل على ملك اليمن فقتل ملكها ونكح امرأته وملك الميمن وكمان باذام هلك قبل ذلك فخلف ابنه على أمره فقتله وتزوجها فاجتمعت أنـا وداذويـه وقيس بن المكشوح المرادي عند وبر بن يحنس رسول نبي الله ﷺ نأتمر بقتل الأسود ثم إن الأسود أمر الناس فاجتمعوا في رحبة من صنعاء ثم خرج حتى قـام في وسـطهم ومعـه حـربة الملـك ثم دعا بفرس الملك فأوجره الحربة ثم أرسل فجعل يجري في المدينة ودماؤه تسيل حتى مات وقام وسط الرحبة ثم دعا بجزر من وراء الخط فأقامها وأعناقها ورؤوسها في الخط ما يجزنه ثم استقبلهن بحربته فنحرهن فتصدعن عنه حتى فرغ منهن ثم أمسك حربته في يده ثم أكب على الأرض ثم رفع راسه فقال إنه يقول يعني شيطانه الذي معه إن ابن المكشوح من الطغاة يا أسود اقطع قنة رأسه العليا ثم أكب رأسه أيضا ينظر ثم رفع رأسه فقال إنـه يقــول إن ابن الدّيلمي من الطغاة يا أسود اقطع يده اليمنى ورجله اليمنى فلما سمعت قـوله قلـت والله ما آمنت أن يدعو بي فينحرني بحربته كما نحر هذه الجزر فجعلت أستتر بالناس لئلا يراني حتى خرجت ولا أدري من حذري كيف آخذ فلما دنـوت مـن منزلـي لقيني رجل من قومه فدق في رقبتي فقال إن الملك يدعوك وأنت تروغ ارجع فردني فلما رأيت ذلك خشيت أن يقتلني قال وكنا لا يكاد يفـارق رجـلًا منا أبَّدا خنجره فأدس يدي في خفي فأخذت خنجري ثم أقبلت وأنا أريـد أن أحمـل علـيه فأطعنه به حتى أقتله ثم أقتل من معه فلما دنوت منه رأى في وجهي الشر فقال مكانك فوقفت فقال إنك أكبر من هاهنا وأعلمهم بأشراف أهلها

فاقسم هذه الجزر بينهم وركب فانطلق وعلقت أقسم اللحم بين أهل صنعاء فأتاني ذلكُ الـذي دق في رقبتي فقال أعطني منها فقلت لا والله ولا بضعة واحدة ألست الذي دققت في رقبتي فانطُّلق غضبان ُّحتى أتى الأسود فأخبره بما لقي مني وقلت له فلما فرغت أتيت الأسود أمشي إليه فسمعت الرجل وهو يشكوني إليه فقال له الأسود أما والله لأذبحنه ذبحا فقلت لمه إني قد فرغت مما أمرتني به وقسمته بين الناس قال قد أحسنت فانصرف فانصرفت فبعثنا إلى امرأة الملك إنا نريد قتل الأسـود فكـيف لنا فأرسلت إلى أن هلم فأتيتها وجعلت الجارية على الباب لتؤذننا إذا جماء ودخلت أنا وهي البيت الآخر فحفرنا حتى نقبنا نقبا ثم حرجنا إلى البيت فأرسلنا الستر فقلت إنا نقتله الليلة فقالت فتعالوا فما شعرت بشيء حتى إذا الأسـود قـد دخـل البـيت وإذا هـو معنا فأخذته غيرة شديدة فجعل يدَّق في رقبتي وكفكفته عني وخرجت فأتيت أصحابي بالذي صنعت وأيقنت بانقطاع الحيلة عنا فيه إذ جاءنا رُّسول المرأة ألا يكسرن عليكم أمركم ما رأيتم فإني قد قلت له بعد ما خرجت الستم تزعمون أنكم أقوام أحرار لكم أحساب قال بلي فقلت جاءني أخي يسلم على ويكرمني فوقعت عليه تدق في رقبته حتى أخرجته فكانت هذه كرامتك إياه فلم أزل ألـومُّه حتى لام نفسه وقـال أهو أخوك فقلت نعم فقال ما شعرت فأقبلوا الليلة لما أردتم قال الديلمي فاطمأنت أنفسنا واجتمع لنا أمرنا فأقبلنا من الليل أنا وداذويه وقيس حتى ندخل البيت الأقصى من النقب الذي نقبنا فقلت يا قيس أنت فارس العرب ادخل فاقتل الرجل قال إني تأخذني رعدة شديدة عند الـبأس فأخـاف أن أضـرب الـرجل ضربة لا تغني شيئا ولكن ادخل أنت يا فيروز فإنك أشبنا وأقوانا قال فوضعت سيفي عند القوم ودخلت لأنظر أين رأس الرجل فإذا السراج يزهـر وإذا هـو راقد على فرش قد غاب فيها لا أدري أين رأسه من رجليه وإذا المرأة جالسة عنده كانت تطعمه رمانا حتى رقد فأشرت إليها أين رأسه فأشارت إليه فأقبلت أمشي حتى قمت عند رأسه لأنظر فما أدري أنظرت في وجهه أم لا فـإذا هـو قـد فتح عينيه فنظر إلى فقلت إن رجعت إلى سيفي خفت أن يفوتني ويأخل علمة يمتنع بها مني وإذا شيطانه قد أنذره بمكاني وقد أيقظه فلما أبطأ كلمني على لسانه وإنه لينظر ويغط فأضرب بيدي إلى رأسه فأخذت رأسه بيد ولحيته بيد ثم ألوي عنقه فدققتها ثم أقبلت إلى أصحابي فأخذت المرأة بثوبي فقالت أختكم نصيحتكم قلـت قـد والله قتلته وأرحتك منه قال فدخلت على صاحبي فأخبرتهما

قالا فارجع فاحتز رأسه وائتنابه فدخلت فبربر فألجمته فحززت رأسه فأتيتهما به ثم خرجنا حتى أتينا منزلنا وعندنا وبر بن يحنس الأزدي فقام معنا حتى ارتقينا على حصن مرتفع من تلك الحصون فأذن وبر بن يحنس بالصلاة ثم قلنا ألا إن الله عز وجل قد قتل الأسود الكذاب فاجتمع الناس إلينا فرمينا برأسه فلما رأى القوم المذين كانوا معه أسرجوا خيولهم ثم جعل كل واحد منهم يأخذ غلاما من أبنائنا معه من أهل البيت الذي كان نازلا فيهم فأبصرتهم في الغلس مردفي الغلمان فناديت أخي وهو أسفل مني مع الناس أن تعلقوا بمن استطعتم منهم ألا ترون ما يصنعون بالأبناء فتعلقوا بهم فحبسنا منهم سبعين رجلا وذهبوا منا بثلاثين غلاما فلما برزوا إذا هم يفقدون سبعين رجلا حين تفقدوا أصحابهم فأتونا فقالوا أرسلوا إلينا أصحابهم قالونا فلسا إليهم أرسلوا إلينا أبناءنا فأرسلوا إلينا الأبناء وأرسلنا إليهم أصحابهم قال وقال رسول الله على الأسراء وتراجعوا واعتذر الناس وكانوا الغنسي قتله بيد رجل من إخوانكم وقوم أسلموا وصدقوا فكنا كأنا على الأمر حليثي عهد بالجاهلية.

عن عبيد بن صخر قال كان أول أمره إلى آخره ثلاثة أشهر .

عـن الـضحاك بن فيروز قال كان ما بين خروجه بكهف خبان ومقتله نحوا من أربعة أشهر وقد كان قبل ذلك مستسرا بأمره حتى بادى بعد .

قالوا أمضى أبو بكر جيش أسامة بن زيد في آخر ربيع الأول وأتى مقتل العنسي في آخر ربيع الأول بعد مخرج أسامة وكان ذلك أول فتح أتى أبا بكر وهو بالمدينة وقال الواقدي في هذه السنة أعني سنة إحدى عشرة قدم وفد النخع في النصف من المحرم على رسول الله على رأسهم زرارة بن عمرو وهم آخر من قدم من الوفود وفيها ماتت فاطمة ابنة رسول الله على في ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان وهي يومئذ ابنة تسع وعشرين سنة أو نحوها وذكر أن أبا بكر بن عبد الله حدثه عن إسحاق بن عبد الله عن أبان بن صالح بذلك وزعم أن ابن جريج حدثه عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال توفيت فاطمة عليها السلام بعد النبي بعد النبي بعد النبي بعد النبي عن عروة قال توفيت فاطمة عليها على عليه بعد النبي بعد النبي بعد النبي عبد الله بن عبد الله بن

عثمان بن حنيف عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة ابنة عبد الرحمن قالت صلى عليها العباس بن عبد المطلب.

عـن أبـي معشر قال دخل قبرها العباس وعلي والفضل بن العباس قال وفيها تـوفي عـبد الله بـن أبي بكر بن أبي قحافة وكان أصابه بالطائف سهم مع النبي ﷺ رماه أبو مجن ودمل الجرح ختى انتقض به في شوال فمات .

قالوا في العام الذي بويع فيه أبو بكر ملك أهل فارس عليهم يزدجرد قال أبو جعفر: وفيها كان لقاء أبي بكر رحمه الله خارجة بن حصن الفزاري حدثني أبو زيد قال حدثنا علي بن محمد بإسناده الذي ذكرت قبل قالوا أقام أبو بكر بالمدينة بعد وفاة رسول الله على وقع وتوجيهه أسامة في جيشه إلى حيث قتل أبوه زيد بن حارثة من أرض الشام وهو الموضع الذي كان رسول الله على أمره بالسير إليه لم يحدث شيئا وقد جاءته وفود العرب مرتدين يقرون بالصلاة ويمنعون الزكاة فلم يقبل ذلك منهم وردهم وأقام حتى قدم أسامة بن زيد بن حارثة بعد أربعين يوما من شخوصه ويقال بعد سبعين يوما فلما قدم أسامة بن زيد استخلفه أبو بكر على المدنية وشخص ويقال استخلف سنانا الضمري على المدينة فسار ونزل بذي القصة في جمادى الأولى ويقال في جمادى الآخرة وكان نوفل بن معاوية الديلي بعثه رسول الله توفل إلى أبي بكر بالمدينة قبل قدوم أسامة على أبي بكر فأول حرب كانت في الردة نوفل إلى أبي بكر بالمدينة قبل قدوم أسامة على أبي بكر فأول حرب كانت في الردة بعد وفاة النبي على حرب العنسي وقد كانت حرب العنسي باليمن ثم حرب خارجة بن حصن ومنظور بن زبان بن سبار في غطفان والمسلمون غارون فانحاز أبو بكر إلى أجمة فاستر بها ثم هزم الله المشركين .

\* \* \*

# ذكرخبر بني تميم وامرسجاح بنت الحارث بن سويد

وكان من أمر بني تميم أن رسول الله ﷺ توفي وقد فرق فيهم عماله فكان الزبرقان بن بدر على الرباب وعوف والأبناء فيما ذكر السري عن شعيب عن سيف عن الصعب بن عطية بن بلال عن أبيه وسهم بن منجاب وقيس بن عاصم على مقاعس والبطون وصفوان بن صفوان وسبرة بن عمرو على بني عمرو هذا على خضم قبيلتين من بني تميم ووكيع بن مالك ومالك بن نويرة على بهدى وهذا على خضم قبيلتين من بني تميم ووكيع بن مالك ومالك بن نويرة

على بني حنظلة هذا على بني مالك وهذا على بني يربوع فضرب صفوان إلى أبي بكر حين وقع إليه الخبر بموت النبي وسين بصدقات بني عمرو وما ولى منها وبما ولى سبرة وأقام سبرة في قومه لحدث إن ناب القوم وقد أطرق قيس ينظر ما الزبرقان صانع وكان الزبرقان متعتبا عليه وقلما جامله إلا مزقه الزبرقان بحظوته وجده وقد قال قيس وهو ينتظر لينظر ما يصنع ليخالفه حين أبطأ عليه واويلنا من ابن العكلية والله لقد مزقني فما أدري ما أصنع لئن أنا تابعت أبا بكر وأتيته بالصدقة لينحرنها في بني سعد فليسودني عنده في بني سعد فليسودني فيهم ولئن نحرتها في بني سعد ليأتين أبا بكر فليسودني عنده فعزم قيس على قسمها في المقاعس والبطون ففعل وعزم الزبرقان على الوفاء فاتبع صفوان بصدقات الرباب وعوف والأبناء حتى قدم بها المدينة وهو يقول ويعرض بقيس

وفيت بأذواد الرسول وقد أبت ::: سعاة فلم يسردد بعيرا مجيرها وتحلل الأحياء ونشب الشر وتشاغلوا وشغل بعضهم بعضا ثم ندم قيس بعد ذلك فلما أظله العلاء بن الحضرمي أخرج صدقتها فتلقاه بها ثم خرج معه وقال في ذلك:

ألا أبلغا عسني قريدشا رسالة ::: إذا ما أتها بينات الودائم

فتشاغلت في تلك الحال عوف والأبناء بالبطون والرباب بمقاعس وتشاغلت خضم بمالك وبهدى بيربوع وعلى خضم سبرة بن عمرو وذلك الذي حلفه عن صفوان والحصين بن نيار على بهدى والرباب عبد الله بن صفوان على ضبة وعصمة بن أبير على عبد مناة وعلى عوف والأبناء عوف بن البلاد بن خالد من بني غنم الجشمي وعلى البطون سعر بن خفاف وقد كان ثمامة بن أثال تأتيه أمداد من بني تميم فلما حدث هذا الحدث فيما بينهم تراجعوا إلى عشائرهم فأضر ذلك بثمامة بن أثال حتى قدم عليه عكرمة وأنهضه فلم يصنع شيئا فبينا الناس في بلاد تميم على ذلك قد شغل بعضهم بعضا فمسلمهم بإزاء من قدم رجلا وأخر أخرى وتربص وبإزاء من ارتاب فجئتهم سجاح بنت الحارث قد أقبلت من الجزيرة وكانت ورهطها في بني تغلب تقود أفناء ربيعة معها الهذيل بن عمران في بني تغلب وعقة بن هلال في النمر وتاد بن فلان في إياد والسليل بن قيس في شيبان فأتاهم وعقة بن هو أعظم مما فيه الناس لهجوم سجاح عليهم ولما هم فيه من اختلاف

الكلمة والتشاغل بما بينهم وكانت سجاح بن الحارث بن سويد بن عقفان هي وبنو أبيها عقفان في بني تغلب فتنبت بعد موت رسول الله ﷺ بالجزيرة في بني تغلب فاستجاب لها الهذيلُ وترك التنصر وهؤلاء الرؤساء الذين أقبلوا معها لتغزوُّ بهم أبا بكر فلما انتهت إلى الحزن راسلت مالك بن نويرة ودعته إلى الموادعة فأجابها وفثأها عـن غزوها وحملها على أحياء من بني تميم قالت نعم فشأنك بمن رأيت فإني إنما أنا امرأة من بني يربوع وإن كان ملك فالملك ملككم فأرسلت إلى بني مالك بنّ حنظلة تدعـوهم إلى المـوادّعة فخـرج عطارد بن حاجب وسروات بني مالك حتى نزلوا في بـني العنـبر على سبرة بن عمرو هرابا قد كرهوا ما صنع وكيع وخرج أشباههم من بني يـربوع حتى نزلوا على الحصين بن نيار في بني مازن وقد كرهوا ما صنع مالك فلما جاءت رسلها إلى بني مالك تطلب الموادعة أجابها إلى ذلك وكيع فاجتمع وكميع ومالمك وسجاح وقد وادع بعضهم بعضا واجتمعوا على قتال الناس وقالوا بمن نبدأ بخضم أم ببهدى أم بعوف والأبناء أم بالرباب وكفوا عن قيس لما رأوا من تردده وطمعوا فيه فقالت أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب ثم أغيروا على الرباب فليس دونهم حجاب قال وصمدت سجاح للأحفار حتى تنزل بها وقالت لهم إن الدهناء حجاز بني تميم ولن تعدو الرباب إذا شدها المصاب أن تلوذ بالدجاني والدهانـي فلينــزلها بعــضكم فتوجه الجفول يعني مالك بن نويرة إلى الدجاني فنزلها وسمعـت بهـذا الـرباب فاجتمعوا لها ضبتها وعبد مناتها فولي وكيع وبشر بني بكر مـن بني ضبة وولي ثعلبة بن سعد بن ضبة عقة وولي عبد مناة الهذيّل فالتقيّ وكيع وبـشر وبنو بكر من بني ضبة فهزما وأسر سماعة ووكيع وقعقاع وقتلت قتلى كثيرة فصرفت سنجاح .

والهذيل وعقة بني بكر للموادعة التي بينها وبين وكيع وكان عقة خال بشر وقالت اقتلوا الرباب ويصالحونكم ويطلقون أسراكم وتحملون لهم دماءهم وتحمد غب رأيهم أخراهم فأطلقت لهم ضبة الأسرى وودوا القتلى وخرجوا عنهم فقال في ذلك قيس يعيرهم صلح ضبة إسعادا لضبة وتأنيبا لهم ولم يدخل في أمر سجاح عمري ولا سعدي ولا ربي ولم يطمعوا من جميع هؤلاء إلا في قيس حتى بدا منه إسعاد ضبة وظهر منه الندم ولم يمالئهم من حنظلة إلا وكيع ومالك فكانت مالأتهما موادعة على أن ينصر بعضهم بعضا ويحتاز بعضهم إلى بعضهم ثم إن سجاح خرجت في جنود الجزيرة حتى بلغت النباج فأغار عليهم أوس بن خزيمة سجاح خرجت في جنود الجزيرة حتى بلغت النباج فأغار عليهم أوس بن خزيمة

الهجيمي فيمن تأشب إليه من بني عمرو فأسر الهذيل أسره رجل من بني مازن ثم أحد بني وبر يدعى ناشرة وأسر عُقة أسره عبدة الهجيمي وتحاجزوا على أن يترادوا الأسـرى وينصرفوا عنهم ولا يجتازوا عليهم ففعلوا فردوها وتوثقوا عليها وعليهما أن يـرجعوا عـنهم ولا يـتخذوهم طريقا إلا من ورائهم فوفوا لهم ولم يزل في نفس الهـذيل على المازني حتى إذا قتل عثمان بن عفان جمع جمعا فأغار على سفار وعليه بنو مازن فقتلته بنو مازن ورموا به في سفار ولما رجع الهذيل وعقة إليها واجتمع رؤساء أهـل الجزيـرة قالـوا لهـا مـا تأمـريننا فقـد صالّح مالك ووكيع قومهما فلا ينصروننا ولا يـزيدوننا على أن نجـوز في أرضهم وقد عاهدنا هؤلاء القوم فقالت اليمامة فقالوا إن شوكة أهل اليمامة شديدة وقد غلظ أمر مسيلمة فقالت عليكم بالـيمامة ودفـوا دفيف الحمامة فإنها غزوة صرامة لا يلحقكم بعدها ملامة فنهدت لبني حنيفة وبلغ ذلك مسيلمة فهابها وخاف إن هو شغل بها أن يغلبه ثمامة على حجر أو شرحبيل بـن حسنة او القبائل الـتي حـولهم فأهـدى لها ثم أرسل إليها يستأمنها على نفسه حتى يأتيها فنزلت الجنود على الأمواه وأذنت له وآمنته فجاءها وافدا في أربعين من بني حنيفة وكانت راسخة في النصرانية قد علمت من علم نصارى تغلّب فقال مسيلمة لنا نصف الأرض وكان لقريش نصفها لو عدلت وقد رد الله عليك النصف الذي ردت قريش فحباك به وكان لها لو قبلت فقالت لا يرد النصف إلا من حنف فاحمل النصف إلى خيل تراها كالسهف فقال مسيلمة سمع الله لمن سمع وأطمعه بالخير إذ طمع ولا زال أمره في كل ما سر نفسه يجتمع رآكم ربكم فحمياكم ومن وحشة خلاكم ويـوم ديـنه أنجاكم فأحياكم علينا من صلوات معشر أبـرار لا أشـقياء ولا فجار يقومون الليل ويصومون النهار لربكم الكبار رب الغيوم والأمطار وقال أيضا لما رأيت وجوههم حسنت وأبشارهم صفت وأيديهم طفلت قلت لهم لا النساء تأتون ولا الخمر تشربون ولكنكم معشر أبرار تـصومون يوما وتكلفون يوما فسبحان الله إذا جاءت الحياة كيف تحيون وإلى ملك السماء ترقون فلو أنها حبة خردلة لقام عليها شهيد يعلم ما في الصدور ولأكثر الناس فيها الثبور وكان مما شرع لهم مسيلمة أن من أصاب ولدا واحد عقبا لا يأتي امرأة إلى أن يموت ذلك الابن فيطلب الولد حتى يصيب ابنا ثم يمسك فكان قد حرّم النساء على من له ولد ذكر قال أبو جعفر: وأما غير سيف ومن ذكرنا عنه هـذا الخبر فإنـه ذكـر أن مسيلمة لما نزلت به سجاح أغلق الحصن دونها فقالت له سجاح انزل قال فنحي عنك أصحابك ففعلت فقال مسيلمة اضربوا لها قبة وجمروها لعلها تذكر الباه ففعلوا فلما دخلت القبة نزل مسيلمة فقال ليقف هاهنا عشرة وهاهنا عشرة ثم دارسها فقال ما أوحي إليك فقالت هل تكون النساء يبتدئن ولكن أنت قبل ما أوحي إليك قال ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى قالت وماذا أيضا قال أوحي إلى أن الله خلق النساء أفراجا وجعل الرجال لهن أزواجا فنولج فيهن قعسا إيلاجا ثم نخرجها إذا نشاء إخراجا فينتجن لنا سخالا إنتاجا قالت أشهد أنك نبي قال هل لك أن أتزوجك فآكل بقومي وقومك العرب قالت نعم قال ألا قومي إلى النيك فقد هيي الك المضجع . . . وإن شئت ففي المبت . . . وإن شئت به أجمع . . . وإن شئت به أجمع . . . وإن شئت به أجمع . . .

قالت بل به أجمع قال بذلك أوحي إلى فأقامت عنده ثلاثا ثم انصرفت إلى قومها فقالوا ما عندك قالت كان على الحق فاتبعته فتزوجته قالوا فهل أصدقك شيئا قالت لا قالوا ارجعي إليه فقبيح بمثلك أن ترجع بغير صداق فرجعت فلما رآها مسيلمة أغلق الحصن وقال مالك قالت أصدقني صداقا قال من مؤذنك قالت شبث بن ربعي الرياحي قال على به فجاء فقال ناد في أصحابك أن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما أتاكم به محمد صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر قال وكان من أصحابها الزبرقان بن بدر وعطارد بن حاجب ونظراؤهم وذكر الكلبي أن مشيخة بني تميم حدثوه أن عامة بني تميم بالرمل لا يصلونهما فانصرفت ومعها أصحابها فيهم الزبرقان وعطارد بن حاجب وعمرو بن يصلونهما فانصرفت ومعها أصحابها فيهم الزبرقان وعطارد بن حاجب وعمرو بن يتنا أنثى نطيف بها . . . وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا . . .

وقال حكيم بن عياش الأعور الكلبي وهو يعير مضر بسجاح ويذكر ربيعة: أتــوكم بــدين قــائم وأتيــتم ::: بمنتـسخ الآيات في مصحف طب

رجع الحديث إلى حديث سيف فصالحها على أن يحمل إليها النصف من غلات اليمامة وأبت إلا السنة المقبلة يسلفها فباح لها بذلك وقال خلفي على السلف من يجمعه لك وانصرفي أنت بنصف العام فرجع فحمل إليها النصف فاحتملته وانصرفت به إلى الجزيرة وخلفت الهذيل وعقة وزيادا لينجز النصف

الباقي فلم يفجأهم إلا دنو خالد بن الوليد منهم فارفضوا فلم تزل سجاح في بني تغلب حتى نقلهم معاوية عام الجماعة في زمانه وكان معاوية حين أجمع عليه أهل العراق بعد على عليه السلام يخرج من الكوفة المستغرب في أمر على وينزل داره المستغرب في أمر نفسه من أهل الشام وأهل البصرة وأهل الجزيرة وهم الذين يقال لهم النواقل في الأمصار فأخرج من الكوفة قعقاع بن عمرو بن مالك إلى إيليا بفلسطين فطلب إليه أن ينزل منازل بني أبيه بني عقفان وينقلهم إلى بني تميم فنقلهم من الجزيرة إلى الكوفة وأنزلهم منازل القعقاع وبني أبيه وجاءت معهم وحسن إسلامها وخرج الزبرقان والأقرع إلى أبي بكر وقالا اجعل لنا خراج البحرين ونضمن لك ألا يرجع من قومنا أحد ففعل وكتب الكتاب وكان الذي يختلف بينهم طلحة بن عبيدالله وأشهدوا شهودا منهم عمر فلما أتي عمر بالكتاب فنظر فيه لم يشهد ثم قال لا والله ولا كرامة ثم مزق الكتاب ومحاه فغضب طلحة فأتى أبا بكر فقال أنت الأمير أم عمر فقال عمر غير أن الطاعة لي فسكت وشهدا مع خالد المشاهد كلها حتى اليمامة ثم مضى الأقرع ومعه شرحبيل إلى دومة .

\* \* \*

## ذكربقية خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة

عن القاسم بن محمد قال كان أبو بكر حين بعث عكرمة بن أبي جهل إلى مسيلمة وأتبعه شرحبيل عجل عكرمة فبادر شرحبيل ليذهب بصوتها فواقعهم فنكبوه وأقام شرحبيل بالطريق حيث أدركه الخبر وكتب عكرمة إلى أبي بكر بالذي كان من أمره فكتب إليه أبو بكريا بن أم عكرمة لا أرينك ولا تراني على حالها لا ترجع فتوهن الناس امض على وجهك حتى تساند حذيفة وعرفجة فقاتل معهما أهل عمان ومهرة وإن شغلا فامض أنت ثم تسير وتسير جندك تستبرئون من مررتم به حتى تلتقوا أنتم والمهاجر بن أبي أمية باليمن وحضرموت وكتب إلى شرحبيل يأمره بالمقام حتى يأتيه أمره ثم كتب إليه قبل أن يوجه خالدا بايام إلى اليمامة إذا قدم عليك خالد ثم فرغتم إن شاء الله فالحق بقضاعة حتى تكون أنت وعمرو بن العاص على من أبى منهم وخالف فلما قدم خالد على أبي بكر من البطاح رضي أبو بكر عن خالد وسمع عذره وقبل منه وصدقه ورضي عنه ووجهه إلى مسيلمة أبو بكر عن خالد وسمع عذره وقبل منه وصدقه ورضي عنه ووجهه إلى مسيلمة وأوعب معه الناس وعلى الأنصار ثابت بن قيس والبراء بن فلان وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد وعلى القبائل على كل قبيلة رجل وتعجل خالد حتى قدم على أبو حذيفة وزيد وعلى القبائل على كل قبيلة رجل وتعجل خالد حتى قدم على

أهل العسكر بالبطاح وانتظر البعث الذي ضرب بالمدينة فلما قدم عليه نهض حتى أتى اليمامة وبنو حنيفة يومئذ كثير كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن أبي عمـرو بـن العـلاء عن رجال قالوا كان عدد بني حنيفة يومئذ أربعين ألف مقاتل فيُّ قـراها وحجـرها فـسار خالد حتى إذا أظل عليُّهم أسند خيولًا لعقة والهذيل وزياد وقـد كانـوا أقامـوا علـي حـرج أخـرجه لهـم مسيلمة ليلحقوا به سجاح وكتب إلى القبائل من تميم فيهم فنفروهم حتى أخرجوهم من جزيرة العرب وعجل شرحبيل بن حسنة وفعل فعل عكرمة وبادر خالدا بقتال مسيلمة قبل قدوم خالد عليه فنكب فحاجز فلما قدم عليه خالد لامه وإنما أسند خالد تلك الخيول مخافة أن يأتوه من خلف وكانوا بأفنية اليمامة كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن عبد الله بن سعيد بن ثابت عمن حدثه عن جابر بن فلان قال وأمد أبو بكر خالدا بسليط ليكون ردءا لـه مـن أن يأتيه أحـد مـن خلفه فخرج فلما دنا من خالد وجد تلك الخيول التي انتابت تلك البلاد قد فرقوا فهربوا وكان منهم قريبا ردءا لهم وكان أبو بكر يقول لا أستعمل أهل بدر أدعهم حتى يلقوا الله بأحسن أعمالهم فإن الله يدفع بهـم وبالصلحاء من الأمم أكثر وأفضل مما ينتصر بهم وكان عمر بن الخطاب يقول والله لأشركنهم وليواسنني كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن طلحة بن الأعلم عن عبيد بن عمير عن أثال الحنفي وكان مع ثمامة بن أثال قال وكان مسيلمة يصانع كل أحد ويتألفه ولا يبالي أن يطلع الناس منه على قبيح وكان معه نهار الرجال بن عنفوة وكان قد هاجر إلى النبي ﷺ وقرأ القرآن وفقه في الدين فبعثه معلما لأهل اليمامة وليشغب على مسيلمة وليشدد من أمر المسلمين فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيلمة شهد له أنه سمع محمدا ﷺ يقول إنه قد أشرك معه فـصدقوه وَاسـتجابوا لــه وأمروه بمكاتبة النبي ﷺ ووعدوه إن هو لم يقبل أن يعينوه عليه فكان نهار الرجال بن عنفوة لا يقول شيئا إلا تابعه عليه وكان ينتهي إلى أمره وكان يـؤذن للـنبي ﷺ ويـشهد في الأذان أن محمدا رسول الله وكان الذي يؤذن له عبد الله بن النواحة وكان الذي يقيم له حجير بن عمير ويشهد له وكان مسيلمة إذا دنا حجير من الشهادة قال صرح حجير فيزيد في صوته ويبالغ لتصديق نفسه وتصديق نهار وتضليل من كان قد أسلم فعظم وقاره في أنفسهم قال وضرب حرما باليمامة فنهى عنه وأخذ الناس به فكان محرما فوقع في ذلك الحرم قرى الأحاليف أفخاذ من بني أسيد كانت دارهم باليمامة فصار مكّان دارهم في الحرم والأحاليف سيحان ونمارة ونمر والحارث بنو جروة فإن أخصبوا أغاروا على ثمار أهل اليمامة واتخذوا الحرم دغلا فإن نذروا بهم فدخلوه أحجموا عنهم وإن لم ينذروا بهم فذلك ما يريدون فكثر ذلك منهم حتى استعدوا عليهم فقال أنتظر الذي يأتي من السماء فيكم وفيهم ثم قال لهم والليل الأطحم والذئب الأدلم والجذع الأزلم ما انتهكت أسيد من محرم فقالوا أما محرم استحلال الحرم وفساد الأموال ثم عادوا للغارة وعادوا للعدوى فقال أنتظر الذي يأتيني فقال والليل الدامس والذُّئب الهامس ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس فقاًلـوا أمـا النخـيل مرطبة فقد جدوها وأما الجدران يابسة فقد هدموها فقال اذهبوا وارجعوا فلاحق لكم وكان فيما يقرأ لهم فيهم إن بني تميم قـوم طهـر لقـاح لا مكـروه عليهم ولا إتاوة نجاورهم ما حيينا بإحسان نمنعهم من كل إنسان فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن وكان يقول والشاء وألوانها وأعجبها السود وألبانها والشاة السوداء واللبن الأبيض إنه لعجب محض وقــد حرم المذق فما لكم لا تمجعون وكان يقول يا ضفدع ابنة ضفدع نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين وكان يقول والمبذرات زرعا والحاصدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقامات لقما إهالة وسمنا لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر ريفكم فامنعوه والمعتر فآووه والباغي فناوئوه قال وأتته امرأة من بني حنيفة تكنى بـأم الهيـشم فقالت إن نخلنا لسحق وإن آبارنا لجرز فادع الله لمائنا ولنخلنا كما دعا محمد لأهل هزمان فقال يا نهار ما تقول هذه فقال إن أهل هزمان أتـوا محمدا ﷺ فشكوا بعد مائهم وكانت آبارهم جرزا ونخلهم أنها سحق فدعا لهم فجاشت آبارهم وانحنت كل نخلة قد انتهت حتى وضعت جرانها لانتهائها فحكت به الأرض حتى أنشبت عروقا ثم قطعت من دون ذلك فعادت فسيلا مكمما ينمى صاعدا قال وكيف صنع بالآبار قال دعا بسجل فدعا لهم فيه ثم تمضمض بفمه منه ثم مجمه فيه فانطلقوا به حتى فرغوه في تلك الآبار ثم سقوه نخلهم ففعل النبي ما حدثتك وبقي الآخر إلى انتهائه فدعا مسيلمة بدلو من ماء فدعا لهم فيه ثم تمضمض منه ثم مج فيه فنقلوه فأفرغوه في آبارهم فغارت مياه تلك الآبار وخوى نخلهم وإنما استبان ذَلَك بعـد مهلكـه وقـال له نهار برك على مولودي بني حنيفة فقال له وما التبريك قال كان أهل الحجاز إذا ولد فيهم المولود أتوا به محمدًا ﷺ فحنكه ومسح رأســه فلم يؤت مسيلمة بصبي فحنكه ومسح راسه إلا قرع ولثغ واستبان ذلك بعد مهلكه وقالـوا تتبع حيطانهم كما كان محمد ﷺ يصنع فصل فيها فدخل حائطا من حوائط اليمامة فتوضأ فقال نهار لصاحب الحائط ما يمنعك من وضوء الرحمن فتسقي بــه حائطك حتى يروى ويبتل كما صنع بنو المهرية أهل بيت من بني حنيفة وكان رجل من المهرية قدم على النبي ﷺ فأخذ وضوءه فنقله معه إلى اليمامة فأفرغه في بئـره ثــم نـزع وسقى وكانت أرضه تهوم فرويت وجزأت فلم تلف إلا خـضراء مهتزة ففعل فعادت يبابا لا ينبت مرعاها وأتاه رجل فقال ادع الله لأرضي فإنها مسبخة كما دعا محمد ﷺ لسلمي على أرضه فقال ما يقول يا نهار فقال قدم عليه سلمي وكانت ارضه سبخة فدعاً له وأعطاه سجلا من ماء ومج له فيه فأفرغه في بئـره ثـم نزع فطابت وعذبت ففعل مثل ذلك فانطلق الرجل ففعل بالسجل كما فعل سلمي فغرقت أرضه فما جف ثراها ولا أدرك ثمرها وأتته امرأة فاستجلبته إلى نخل لها يدعو لها فيها فجزت كبائسها يوم عقرباء كلها وكانوا قد علموا واستبان لهم ولكن الشقاء غلب عليهم كتب إلى السري قال حدثنا شعيب عن سيف عن خليد بن ذفرة النمري عن عمير بن طلحة النمري عن أبيه أنه جاء اليمامة فقال أيـن مسيلمة قالوا مه رسول الله فقال لا حتى أراه فلما جاءه قال أنت مسيلمة قال نعم قال من يأتيك قال رحمن قال أفي نور أو في ظلمة فقال في ظلمة فقال أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر فقتل معـه يوم عقرباء كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن الكلبي مثله إلا أنه قال كذاب ربيعة أحب إلى من كذاب مضر وكتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن طلحة بن الأعلم عن عبيد بن عمير عن رجل منهم قال لما بلغ مسيلمة دنو خالد ضـرب عسكره بعقرباء واستنفر الناس فجعل الناس يخرجون إلَّيه وخرج مجاعة بن مرارة في سرية يطلب ثأرا له في بني عامر وبني تميم قد خاف فواته وبادر به الشغل فأما ثأره في بني عامر فكانت خولة ابنة جعفر فيهم فمنعوه منها فاختلجها وأما ثأره في بني تميم فنعم أخذوا لـه واستقبل خالد شرحبيل بن حسنة فقدمه وأمر على المقدمة خالـد بـن فـلان المخزومـي وجعـل علـى المجنبتين زيدا وأبا حذيفة وجعل مسيلمة على مجنبتيه المحكم والرجال فسار خالد ومعه شرحبيل حتى إذا كان من عسكر مسيلمة على ليلة هجم على جبيلة هجوم المقلل يقول أربعين والمكثر يقول ســتين فإذا هو مجاعة وأصحابه وقد غلبهم الكرى وكانوا راجعين من بلاد بني عامر قــد طــووا إليهم واستخرجوا خولة ابنة جعفر فهي معهم فعرسوا دون أصل الثنية

ثنية اليمامة فوجدوهم نياما وأرسان خيولهم بأيليهم تحت خدودهم وهم لا يـشعرون بقرب الجيش منهم فأنبهوهم وقالوا من أنتم قالوا هذا مجاعة وهذه حنيفة قالـوا وأنـتم فـلا حياكم الله فأوثقوهم وأقاموا إلى أن جاءهم حالد بن الوليد فأتوه بهم فظن خالد أنهم جاءوه ليستقبلوه وليتقوه بحاجته فقال متى سمعتم بنا قالوا ما شعرنا بـك إنمـا خـرجنا لـثأر لنا فيمن جولنا من بني عامر وتميم ولو فطنوا لقالوا تلقيناك حين سمعنا بك فأمر بهم أن يقتلوا فجادواً كلهم بأنفسهم دون مجاعة بن مرارة وقالـوا إن كـنت تـريد بأهل اليمامة غدا خيرا أو شرا فاستبق هذا ولا تقتله فقتلهم خالد وحبس مجاعة عنده كالرهينة كتب إلى السري قال حدثنا شعيب عن سيف عن طلحة عن عكرمة عن أبي هريرة وعبدالله بن سعيد عن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قد كان أبو بكر بعث إلى الرجال فأتاه فأوصاه بوصيته ثم أرسله إلى أهـل الـيمامة وهو يرى أنه على الصدق حين أجابه قالا قال أبو هريرة جلست مع الـنبي ﷺ في رهـط معـنا الـرجال ابـن عنفوة فقال إن فيكم لرجلا ضرسه في النار أعظُّم من أحمد فهلك القوم وبقيت أنا والرجال فكنت متخوفا لها حتى خرج الرجال مع مسيلمة فشهد لـه بالنبوة فكانت فتنة الرجال أعظم من فتنة مسيلمة فبعث إليهم أبو بكر خالدا فسار حتى إذا بلغ ثنية اليمامة استقبل مجاع بن مرارة وكـان سيد بني حنيفة في جبل من قومه يريد العّارة على بني عامر ويطلب دما وهم ثلاثة وعشرون فارسا ركبانا قد عرسوا فبيتهم خالد في معرسهم فقال متى سمعتم بنا فقالوا ما سمعنا بكم إنما خرجنا لنثأر بدم لنا في بني عامر فأمر بهم خالد فضربت أعناقهم واستحيا مجاعة ثم سار إلى اليمامة فخرج مسيلمة وبنو حنيفة حين سمعوا بخالد فنزلوا بعقرباء فحل بها عليهم وهي طرف اليمامة دون الأموال وريـف الـيمامة وراء ظهـورهـم وقـال شـرحبيل بن مسيلمة يا بني حنيفة اليوم يوم الغيرة اليوم إن هـ زمتم تستردف النساء سبيات وينكحن غير خطيبات فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم فاقتتلوا بعقرباء وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة فقالـوا تخـشي علينا من نفسك شيئا فقال بئس حامل القرآن أنا إذا وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماس وكانت العرب على راياتها ومجاعة أسير مع أم تميم في فسطاطها فجال المسلمون جولة ودخل أناس من بني حنيفة على أم تميم فأرادوا قتلها فمنعها مجاعة قال أنا لها جار فنعمت الحرة هي فدفعهم عنها وتـراد المـــلمون فكـروا علـيهم فانهـزمت بنو حنيفة فقال الححكم بن الطفيل يا بني حنيفة ادخلوا الحديقة فإني سأمنع أدباركم فقاتل دونهم ساعة ثم قتله الله قتله عبد المرحمن بن أبي بكر ودخل الكفار الحديقة وقتل وحشي مسيلمة وضربه رجل من الأنصار فشاركه فيه.

عن محمد بن إسحاق بنحو حديث سيف هذا غير أنه قال دعا خالد بمجاعة ومـن أخـذ معه حين أصبح فقال يا بني حنيفة ما تقولون قالوا نقول منا نبي ومنكم نبي فعرضهم على السيف حتى إذا بقي منهم رجل يقال له سارية بن عامر ومجاعة بـن مـرارة قـال لـه سـارية أيها الرجل إن كنت تريد بهذه القرية غدا خيرا أو شرا فاستبق هـذا الـرجل يعني مجاعة فأمر به خالد فأوثقه في الحديد ثم دفعه إلى أم تميم امرأته فقىال استوصي به خيرا ثم مضى حتى نزل اليمامة على كثيب مشرف على اليمامة فيضرِب بـه عـسكره وخـرج أهـل اليمامة مع مسيلمة وقد قدم في مقدمته الرجال قال أبو جعفر: هكذا قال ابن حميد بالحاء بن عنفوة بن نهشل وكان الرجال رجلا من بني حنيفة قد كان أسلم وقرأ سورة البقرة فلما قدم اليمامة شهد لمسيلمة أن رسول الله ﷺ قد كان أشركُه في الأمر فكان أعظم على أهل اليمامة فتنة من مسيلمة وكان المسلمون يسألون عن الرجال يرجون أنه يثلم على أهل اليمامة أمرهم بإسلامه فلقيهم في أوائل الناس متكتبا وقد قال خالد بن الوليد وهو جالس على سريره وعنده أشراف الناس والناس على مصافهم وقد رأى بارقة في بني حنيفة أبشروا يا معشر المسلمين فقد كفاكم الله أمر عدوكم واختلف القوم إن شاء الله فنظر مجاعة وهو خلفه موثقا في الحديد فقال كلا والله ولكنها الهندوانية خشوا عليها من تحطمها فأبرزوها للشمس لتلين لهم فكان كما قال فلما التقى المسلمون كان أول من لقيهم الرجال بن عنفوة فقتله الله.

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال يوما وأبو هريرة ورجال بن عنفوة في مجلس عنده لضرس أحدكم أيها المجلس في النار يوم القيامة أعظم من أحد قال أبو هريرة فمضى القوم لسبيلهم وبقيت أنا ورجال بن عنفوة فما زلت لها متخوفا حتى سمعت بمخرج رجال فأمنت وعرفت أن ما قال رسول الله على حق ثم التقى الناس ولم يلقهم حرب قط مثلها من حرب العرب فاقتتل الناس قتالا شديدا حتى انهزم المسلمون وخلص بنو حنيفة إلى مجاعة وإلى خالد فزال خالد عن فسطاطه ودخل أناس الفسطاط وفيه مجاعة عند أم تميم فحمل عليها رجل بالسيف فقال مجاعة مه أنا لها جار فنعمت الحرة عليكم بالرجال فرعبلوا الفسطاط بالسيوف ثم

إن المسلمين تداعوا فقال ثابت بن قيس بئسما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين اللهم إني أبرأ إليك مما يعبد هؤلاء يعني أهل اليمامة وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء يعني المسلمين ثم جالد بسيفه حتى قتل وقال زيد بن الخطاب حين انكشف الناس عن رحالهم لا تحوز بعد الرحال ثم قاتل حتى قتل ثم قام البراء بن مالك أخو أنس بن مالك وكان إذا حضر الحرب أخذته العرواء حتى يقعد عليه الرجال ثم ينتفض تحتهم حتى يبول في سراويله فإذا بال يثور كما يثور الأسد فلما رأى ما صنع الناس أخذه الذي كان يأخذه حتى قعد عليه الرجال فلما بال وثب فقال أين يا معشر المسلمين أنا البراء بن مالك هلم إلى وفاءت فئة من الناس فقاتلوا القوم حتى قتلهم الله وخلصوا إلى محكم اليمامة وهو محكم بن الطفيل فقال حين بلغه القتال يا معشر بني حنيفة الآن والله تستحقب الكرائم غير رضيات وينكحن غير خطيبات فما عندكم من حسب فأحرجوه فقاتل قتالا شديدا ورماه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقُ بسهم فوضعه في نحره فقتله ثم زحف المسلمون حتى ألجؤوهم إلى الحديقة حديقة الموت وفيها عدو الله مسيلمة الكذاب فقال البراء يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقـة فقـال الـناس لا تفعـل يـا بـراء فقال والله لتطرحني عليهم فيهَّا فاحتمل حتى إذا أشرف على الحديقة من الجدار اقتحم فقاتلهم عن باب الحديقة حتى فتحها للمسلمين ودخل المسلمون عليهم فيها فاقتتلوا حتى قتل الله مسيلمة عـدو الله واشـترك في قتله وحشي مولى جبير بن مطعم ورجل من الأنصار كلاهما قــد اصابه أما وحشي فدفع عليه حربته وأما الأنصاري فضربه بسيفه فكان وحشي يقول ربك أعلم أينا قتله .

عن عبد الله بن عمر قال سمعت رجلا يومئذ يصرخ يقول قتله العبد الأسود كتب إلى السري عن شعيب عن يوسف عن طلحة عن عبيد بن عمير قال كان الرجال بحيال زيد بن الخطاب فلما دنا صفاهما قال زيد يا رجال الله الله فوالله لقد تركت الدين وإن الذي أدعوك إليه لأشرف لك وأكثر لدنياك فأبى فاجتلدا فقتل الرجال وأهل البصائر من بني حنيفة في أمر مسيلمة فتذامروا وحمل كل قوم في ناحيتهم فجال المسلمون حتى بلغوا عسكرهم ثم أعروه لهم فقطعوا أطناب البوت وهتكوها وتشاغلوا بالعسكر وعالجوا مجاعة وهموا بأم تميم فأجارها وقال نعم أم المثوى وتذامر زيد وخالد وأبو حذيفة وتكلم الناس وكان يوم جنوب له غبار فقال زيد لا والله لا أتكلم اليوم حتى نهزمهم أو ألقى الله فأكلمه بحجتي عضوا على

أضراسكم أيها الناس واضربوا في عدوكم وامضوا قدما ففعلوا فردوهم إلى مصافهم حتى أعادوهم إلى أبعد من الغاية التي حيزوا إليها من عسكرهم وقتل زيد رحمه الله وتكلم ثابت فقال يا معشر المسلمين أنتم حزب الله وهم أحزاب الشيطان والعزة لله ولرسوله ولأحزابه أروني كما أريكم ثم جلد فيهم حتى حازهم وقال أبو حذيفة يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال وحمل فحازهم حتى أنفذهم وأصيب رحمه الله وحمل حالـد بـن الوليد وقال لحماته لا أوتين من خلفي حتى كان بحيال مسيلمة يطلب الفرصة ويرقب مسيلمة كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن مبشر بنِ الفضيل عن سالم بن عبد الله قال لما أعطي سالم الراية يومئذ قال ما أعلمني لأي شيء أعطيتمونيها قلتم صاحب قرآن وسيثبت كما ثبت صاحبها قبله حتى مات قالوا أجل وقالوا فانظر كيف تكون فقال بئس والله حامل القرآن أنا إن لم أثبت وكان صاحب الراية قبله عبد الله بن حفص بن غانم وقال عبد الله بن سعيد بـن ثابت وابن إسحاق فلما قال مجاعة لبني حنيفة ولكن عليكم بالرجال إذا فئة من المسلمين قد تذامروا بينهم فتفانوا وتفاني المسلمون كلهم وتكلم رجال من أصحاب رسول الله ﷺ وقال زيـد بـن الخطـاب والله لا أتكلم أو أظفر أو أقتل واصنعوا كما أصنع أنا فحمل وحمل أصحابه وقال ثابت بن قيس بئسما عودتم أنفسكم يا معشر المسلّمين هكذا عني حتى أريكم الجلاد وقتل زيد بن الخطاب رحمه الله كتب إلى السري قال حدثنا شعيب عن سيف عن مبشر عن سالم قال قال عمر لعبد الله بن عمر حين رجع ألا هلكت قبل زيد هلك زيد وأنت حي فقال فقد حرصت على ذلك أن يكون ولكن نفسي تأخرت فأكرمه الله بالشهادة وقال سهل قال ما جاء بك وقد هلك زيد ألا واريت وجهك عني فقال سأل الله الشهادة فأعطيها وجهدت أن تساق إلى فلم أعطها كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن طلحة بن الأعلم عن عبيد بن عمير إن المهاجرين والأنصار جبنوا أهل البوادي وجبنهم أهل البوادي فقال بعضهم لبعض امتازوا كي نستحيا من الفرار اليوم ونعـرف الـيوم من أين نؤتى ففعلوا وقال أهل القرى نحن أعل بقتال أهل القرى يا معـشر أهل البادية منكم فقال لهم أهل البادية إن أهل القرى لا يحسنون القتال ولا أحد ولا أعظم نكاية مما رئي يومئذ ولم يدر أي الفريقين كان أشد فيهم نكَّاية إلَّا أن المصيبة كانت في المهاجريّن والأنصار أكثر منها في أهل البادية وأن البقية أبدا في

المشدة ورمى عبد الرحمن بن أبي بكر المحكم بسهم فقتله وهو يخطب فنحره وقتل زيد بن الخطاب الرجال بن عنفوة كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن المضحاك بن يربوع عن أبيه عن رجل من بني سحيم قد شهدها مع خالد قال لما المضحاك بن يربوع عن أبيه عن رجل من بني سحيم قد شهدها مع خالد قال لما اشتد القتال وكانت يومئذ سجالا إنما تكون مرة على المسلمين ومرة على الكافرين فقال خالد أيها الناس امتازوا لنعلم بلاء كل حي ولنعلم من أين نؤتى فامتاز أهل القرى والبوادي وامتازت القبائل من أهل البادية وأهل الحاضر فوقف بنو كل أب على رايتهم فقاتلوا جميعا فقال أهل البوادي يومئذ الآن يستحر القتل في الأجزع الأضعف فاستحر القتل في أهل القرى وثبت مسيلمة ودارت رحاهم عليه فعرف خالد أنها لا تركد إلا بقتل مسيلمة ولم تحفل بنو حنيفة بقتل من قتل منهم ثم برز خالد حتى إذا كان أمام الصف دعا إلى البراز وانتمى وقال أنا ابن الوليد العود أنا ابن عامر وزيد ونادى بشعارهم يومئذ وكان شعارهم يومئذ يا محمداه فجعل لا يبرز له أحد إلا قتله وهو يرتجز

# أنا ابن أشياخ وسيفي السخت ::: أعظم شيء حين يأتيك النفت

ولا يبرز له شيء إلا أكله ودارت رحا المسلمين وطحنت ثم نادي خالد حين دنا من مسيلمة وكان رسول الله على قال إن مع مسيلمة شيطانا لا يعصيه فإذا اعتراه أزبد كأن شدقيه زبيبتان لا يهم بخير أبدا إلا صرفه عنه فإذا رأيتم منه عورة فلا تقيلوه العشرة فلما دنا خالد منه طلب تلك ورآه ثابتا ورحاهم تدور عليه وعرف أنها لا تزول إلا بزواله فدعا مسيلمة طلبا لعورته فأجابه فعرض عليه أشياء مما يشتهي مسيلمة وقال إن قبلنا النصف فأي الأنصاف تعطينا فكان إذا هم بجوابه أعرض بوجهه مرة من ذلك وركبه أعرض بوجهه مستشيرا فينهاه شيطانه أن يقبل فأعرض بوجهه مرة من ذلك وركبه خالد فأرهقه فأدبر وزالوا فذمر خالد الناس وقال دونكم لا تقيلوهم وركبوهم فكانت هزيمتهم فقال مسيلمة حين قام وقد تطاير الناس عنه وقال قائلون فأين ما كنت تعدنا فقال قاتلوا عن أحسابكم قال ونادى الحكم يا بني حنيفة الحديقة الحديقة ويأتي وحشي على مسيلمة وهو مزبد متساند لا يعقل من الغيظ فخرط عليه حربته فقتله واقتحم الناس عليهم حديقة الموت من حيطانها وأبوابها فقتل في المعركة وحديقة الموت عشرة آلاف مقاتل كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن هارون وطلحة عن عمرو بن شعيب وابن إسحاق أنهم لما امتازوا وصبروا وانحازت بنو حنيفة تبعهم المسلمون يقتلونهم حتى بلغوا بهم إلى حديقة الموت عن هارون وطلحة عن عمرو بن شعيب وابن إسحاق أنهم لما امتازوا وصبروا وانحازت بنو حنيفة تبعهم المسلمون يقتلونهم حتى بلغوا بهم إلى حديقة الموت

فاختلفوا في قتل مسيلمة عندها فقال قائلون فيها قتل فدخلوها وأغلقوها عليهم وأحاط المسلمون بهم وصرخ البراء بن مالك فقال يا معشر المسلمين احملوني على الجدار حتى تطرحوني عليه ففعلوا حتى إذا وضعوه على الجدار نظر وأرعد فنادى أنزلوني ثم قال احملوني ففعل ذلك مرارا ثم قال أف لهذا خشعا ثم قال احملوني فلما وضعوه على الجائط اقتحم عليهم فقاتلهم على الباب حتى فتحه للمسلمين وهم على الباب من خارج فدخلوا فأغلق الباب عليهم ثم رمى بالمفتاح من وراء الجدار فاقتلوا قتالا شديدا لم يروا مثله وأبير من في الحديقة منهم وقد قتل الله مسيلمة وقالت له بنو حنيفة أين ما كنت تعدنا قال قاتلوا عن أحسابكم.

عن هارون وطلحة وابن إسحاق قالوا لما صرخ الصارخ أن العبد الأسود قتل مسيلمة خرج خالد بمجاعة يرسف في الحديد ليريه مسيلمة وأعلام جنده فأتى على الرجال فقال هذا الرجال.

عن ابن إسحاق قال لما فرغ المسلمون من مسيلمة أتى خالد فأخبر فخرج بمجاعة يرسف معه في الحديد ليدله على مسيلمة فجعل يكشف له القتلى حتى مر بمحكم بن الطفيل وكان رجلا جسيما وسيما فلما رآه خالد قال هذا صاحبكم قال لا هذا والله خير منه وأكرم هذا محكم اليمامة قال ثم مضى خالد يكشف له القتلى حتى دخل الحديقة فقلب له القتلى فإذا رويجل أصيفر أخينس فقال مجاعة هذا صاحبكم قد فرغتم منه فقال خالد لجاعة هذا صاحبكم الذي فعل بكم ما فعل قال قد كان ذلك يا خالد وإنه والله ما جاءك إلا سرعان الناس وإن جماهير الناس لفي الحصون فقال ويلك ما تقول قال هو والله الحق فهلم لأصالحك على قومي .

عن الضحاك عن أبيه قال كان رجل من بني عامر بن حنيفة يدعى الأغلب بن عامر بن حنيفة وكان أغلظ أهل زمانه عنقا فلما انهزم المشركون يومئذ وأحاط المسلمون بهم تماوت فلما أثبت المسلمون في القتلى أتى رجل من الأنصار يكنى أبا بصيرة ومعه نفر عليه فلما رأوه مجدلا في القتلى وهم يحسبونه قتيلا قالوا يا أبا بصيرة إنك تزعم ولم تزل تزعم أن سيفك قاطع فاضرب عنق هذا الأغلب الميت فإن قطعته فكل شيء كان يبلغنا حق فاخترطه ثم مشى إليه ولا يرونه إلا ميتا فلما دنا منه ثار فحاضره واتبعه أبو بصيرة وجعل يقول أنا أبو بصيرة الأنصاري وجعل الأغلب كيف الأغلب يتمطر ولا يزداد منه إلا بعدا فكلما قال ذلك أبو بصيرة قال الأغلب كيف ترى عدو أخيك الكافر حتى أفلت كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن

سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد قال لما فرغ خالد من مسيلمة والجند قال له عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر ارتحل بنا وبالناس فانزل على الحصون فقال دعاني أبث الخيول فألقط من ليس في الحصون ثم أرى رأيي فبث الخيول فحووا ما وجدوا من مال ونساء وصبيان فضموا هذا إلى العسكر ونادي بالرحيل لينزل على الحصون فقال له مجاعة إنه والله ماجاءك إلا سرعان الناس وإن الحصون لملوءة رجالا فهلم لك إلى الصلح على ما ورائي فصالحه على كل شيء دون الـنفوس ثم قال انطلق إليهم فأشاورهم وننظر في هذا الأمر ثم أرجع إليك فدخل مجاعة الحصون وليس فيها إلا النساء والصبيان ومشيخة فانية ورجال ضعفي فظاهر الحديد على النساء وأمرهن أن ينشرن شعورهن وأن يشرفن على رؤوس الحصون حتى يـرجع إلـيهن ثـم رجـع فأتـى خالـدا فقال قد أبوا أن يجيزوا ما صنعت وقد أشرف لـك بعضهم نقضا على وهم مني برآء فنظر خالد إلى رؤوس الحصون وقد اسودت وقد نهكت المسلمين الحرب وطال اللقاء وأحبوا أن يرجعوا على الظفر ولم يـدروا مـا كان كائنا لو كان فيها رجال وقتال وقد قتل من المهاجرين والأنصار . من أهل قصبة المدينة يومئذ ثلاثمائة وستون قال سهل ومن المهاجرين من غير أهل المدينة والتابعين بإحسان ثلثمائة من هؤلاء وثلاثمائة من هؤلاء ستمائة أو يزيدون وقـتل ثابـت بـن قـيس يومئذ قتله رجل من المشركين قطعت رجله فرمى بها قاتله فقتله وقتل من بني حنيفة في الفضاء بعقرباء سبعة آلاف وفي حديقة الموت سبعة آلاف وفي الطلب نحو منها وقال ضرار بن الأزور في يوم اليمامة:

ولو سئلت عنا جنوب الأخبرت ::: عدشية سالت عقرباء وملهم وسال بفرع الواد حتى ترقرقت ::: حجارته فيها من القوم بالدم عدشية لا تغيني الرماح مكالها ::: ولا النبل إلا المشرفي المصمم فيان تبتغي الكفار غير مليمة ::: جنوب فياني تابع الدين مسلم أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة ::: ولله بالمسرء المجاهد أعلم

عن محمد بن إسحاق قال ثم إن خالدا قال لمجاعة زوجني ابنتك فقال له مجاعة مهلا إنك قاطع ظهري وظهرك معي عند صاحبك قال أيها الرجل زوجني فزوجه فبلغ ذلك أبا بكر فكتب إليه كتابا يقطر الدم لعمري يا بن أم خالد إنك لفارغ تنكح النساء وبفناء بيتك دم ألف ومائتي رجل من المسلمين لم يجفف بعد قال فلما

نظر خالد في الكتاب جعل يقول هذا عمل الأعيسر يعني عمر بن الخطاب وقد بعث خالد بن الوليد وفدا من بني حنيفة إلى أبي بكر فقدموا عليه فقال لهم أبو بكر ويحكم ما هذا الذي استزل منكم ما استزل قالوا يا خليفة رسول الله قد كان الذي بلغك مما أصابنا كان أمرا لم يبارك الله عز وجل له ولا لعشيرته فيه قال على ذلك مما الذي دعاكم به قالوا كان يقول يا ضفدع نقي نقي لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون .

قـال أبـو بكـر سـبحان الله ويحكـم إن هذا لكلام ما خرج من إل ولا بر فأين يـذهب بكم فلما فرغ خالد بن الوليد من اليمامة وكان منزله الذي به التقى الناس أبـاض واد مـن أوديـة اليمامة ثم تحول إلى واد من أوديتها يقال له الوبر كان منزله بها.

#### \* \* \*

#### ثم كانت سنة اثنتي عشرة من الهجرة

قـال أبـو جعفر: ولما فرغ خالد من أمر اليمامة كتب إليه أبو بكر الصديق رحمه الله وخالـد مقـيم بالـيمامة . أن سر إلى العراق حتى تدخلها وابدأ بفرج الهند وهي الأبلة وتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأمم .

عن القوم الذين ذكرتهم فيه أن أبا بكر رحمه الله وجه خالد بن الوليد إلى أرض الكوفة وفيها المثنى بن حارثة الشيباني فسار في المحرم سنة اثنتي عشرة فجعل طريقه البصرة وفيها قطبة بن قتادة السدوسي .

قـال أبـو جعفـر: وأمـا الواقدي فإنه قال اختلف في أمر خالد بن الوليد فقائل يقـول مـضى مـن وجهه ذلك من اليمامة إلى العراق وقائل يقول رجع من اليمامة فقدم المدينة ثم سار إلى العراق من المدينة على طريق الكوفة حتى انتهى إلى الحيرة.

عن صالح بن كيسان أن أبا بكر رحمه الله كتب إلى خالد بن الوليد يأمره أن يسير إلى العراق فمضى خالد يريد العراق حتى نزل بقريات من السواد يقال لها بانقيا وباروسما وأليس فصالحه أهلها وكان الذي صالحه عليها ابن صلوبا وذلك في سنة اثنتي عشرة فقبل منهم خالد الجزية وكتب لهم كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد لابن صلوبا السوادي ومنزله بشاطيء الفرات إنك آمن بأمان الله إذ حقن دمه بإعطاء الجزية وقد أعطيت عن نفسك وعن أهل خرجك

وجزيرتك ومن كان في قريتيك بانقيا وباروسما ألف درهم فقبلتها منك ورضي من معي من المسلمين بها منك ولك ذمة الله وذمة محمد على وذمة المسلمين على ذلك وشهد هشام بن الوليد ثم أقبل خالد بن الوليد بمن معه حتى نزل الحيرة فخرج إليه أشرافهم مع قبيصة بن إياس بن حية الطائي وكان أمره عليها كسرى بعد النعمان بن المنذر فقال له خالد ولأصحابه أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام فإن أجبتم إليه فأنتم من المسلمين لكم ما لهم وعليكم ما عليهم فإن أبيتم الجزية فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم فقال له قبيصة بن إياس مالنا بحربك من حاجة بل نقيم على ديننا وبينكم فقال له قبيصة بن إياس مالنا بحربك من حاجة بل نقيم على ديننا ونعطيك الجزية وقعت بالعراق هي القريات التي صالح عليها ابن صلوبا.

قـال أبـو جعفـر: وأمـا هـشام بن الكلبي فإنه قال لما كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد وهـ و بالـيمامة أن يسير إلى الشام أمره أن يبدأ بالعراق فيمر بها فأقبل خالد منها يسير حتى نزل النباج قال هشام قال أبو مخنف فحدثني أبو الخطاب حمزة بن على عن رجل من بكر بن وائل أن المثنى بن حارثة الشيباني سار حتى قدم على أبي بكر رحمه الله فقال أمرني على من قبلي من قومي أقاتل من يليني من أهل فـارس وأكفيك ناحيتي ففعل ذلك فأقبل فجمع قومه وأخذ يغير بناحية كسكر مرة وفي أسفل الفرات مرةً ونزل خالد بن الوليد النباج والمثنى بن حارثة بخفان معسكر فكتب إليه خالد بن الوليد ليأتيه وبعث إليه بكتاب من أبي بكر يأمره فيه بطاعته فانقض إليه جوادا حتى لحق به وقد زعمت بنو عجل أنه كَان خرج مع المثنى بن حارثة رجل منهم يقال له مذعور بن عدي نازع المثنى بن حارثة فتكاتبا إلى أبي بكر فكتب أبو بكر إلى العجلي يأمره بالمسير مع خالد إلى الشام وأقر المثنى على حاله فبلغ العجلي مصر فشرف بها وعظم شأنه فداره اليوم بها معروفة وأقبل خالد بن الوليد يسير فعرض لـه جابـان صـاحب أليس فبعث إليه المثنى بن حارثة فقاتله فهزمه وقتل جل أصحابه إلى جانب نهر ثم يدعى نهر دم لتلك الوقعة وصالح أهل أليس وأقبل حتى دنا من الحيرة فخرجت إليه خيول أزاذبه صاحب خيل كسرى التي كانت في مسالح ما بينه وبين العرب فلقوهم بمجتمع الأنهار فتوجه إليهم المثنى بنُّ حارثة فهزمهم الله ولما رأى ذلك أهل الحيرة خرجواً يستقبلونه فيهم عبد المسيح بـن عمرو بن بقيلَة وهانيء بن قبيصة فقال خالد لعبد المسيح من أين أثرك قال من ظهر أبي قال من أين خرجت قال من بطن أمي قال ويحك على أي شيء أنت قال على الأرض قال ويلك في أي شيء أنت قال في ثيابي قال ويحك تعقل قال نعم واقيد قال إنما أسألك قال وأنا أجيبك قال اسلم أنت أم حرب قال بل سلم قال فما هذه الحصون التي أرى قال بنيناها للسفيه نحبسه حتى يجيء الحليم فينهاه ثم قال لهم خالد إني أدعوكم إلى الله وإلى عبادته وإلى الإسلام فإن قبلتم فلكم مالنا وعليكم ما علينا وإن أبيتم فالجزية وإن أبيتم فقد جئناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم شرب الخمر فقالوا لاحاجة لنا في حربك فصالحهم على تسعين وماثة ألف درهم فكانت أول جزية حملت إلى المدينة من العراق ثم نزل على بانقيا فصالحه بصبهرى بن صلوبا على ألف درهم وطيلسان وكتب لهم كتابا وكان صالح خالد أهل الحيرة على أن يكونوا له عيونا ففعلوا .

عن السعبي قال أقرأني بنو بقيلة كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المدائن من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس سلام على من اتبع الهدى أما بعد فالحمد لله المذي فض خدمتكم وسلب ملككم ووهن كيدكم وإنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له مالنا وعليه ما علينا أما بعد فإذا جاءكم كتابي فابعثوا إلى بالرهن واعتقدوا مني الذمة وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة فلما قرأوا الكتاب أخذوا يتعجبون وذلك سنة اثنتي عشرة.

عن الشعبي قال لما فرغ خالد بن الوليد من اليمامة كتب إليه أبو بكر رحمه الله إن الله فتح عليك فعارق حتى تلقى عياضا وكتب إلى عياض بن غنم وهو بين النباج والحجاز أن سر حتى تأتي المصيخ فابدا بها ثم ادخل العراق من أعلاها وعارق حتى تلقى خالدا وأذنا لمن شاء بالرجوع ولا تستفتحا بمتكاره ولما قدم الكتاب على خالد وعياض وأذنا في القفل عن أمر أبي بكر قفل أهل المدينة وما حولها وأعروهما فاستمدا أبا بكر فأمد أبو بكر خالدا بالقعقاع بن عمرو التميمي فقيل له أتمد رجلا قد ارفض عنه جنوده برجل فقال لا يهزم جيش فيهم مثل هذا وأمد عياضا بعبد بن عوف الحميري وكتب إليهما أن استنفرا من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله على وكتب إليهما أن استنفرا من قاتل أهل الردة رأيي فلم يشهد الأيام مرتد فلما قدم الكتاب على خالد بتأمير العراق كتب إلى حرملة وسلمى والمثنى ومذعو باللحاق به وأمرهم أن يواعدوا جنودهم الأبلة

وذلك أن أبا بكر أمر خالدا في كتابه إذا دخل العراق أن يبدأ بفرج أهل السند والهند وهو يومئذ الأبلة ليوم قد سماه ثم حشر من بينه وبين العراق فحشر ثمانية آلاف من ربيعة مضر إلى ألفين كانا معه فقدم في عشرة آلاف على ثمانية آلاف ممن كان مع الأمراء الأربعة يعني بالأمراء الأربعة المثنى ومذعورا وسلمى وحرملة فلقي هرمز في ثمانية عشر ألفا .

عن المغيرة بن عتيبة قالوا كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد إذ أمره على حرب العراق أن يدخلها العراق أن يدخلها وإلى عياض إذ أمره على حرب العراق أن يدخلها من أعلاها ثم يستبقا إلى الحيرة فأيهما سبق إلى الحية فهو أمير على صاحبه وقال إذا اجتمعتما بالحيرة وقد فضضتما مسالح فارس وأمنتما أن يؤتى المسلمون من خلفهم فليكن أحدكما ردءا للمسلمين ولصاحبه بالحيرة وليقتحم الآخر على عدو الله وعدوكم من أهل فارس دارهم ومستقر عزهم المدائة.

عن الشعبي قال كتب خالد إلى هرمز قبل خروجه مع آزاذبه أبي الزياذبة الذين باليمامة وهرمز صاحب الثغر يومئذ أما بعد فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية وإلا فلا تلومن إلا نفسك فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة قال سيف عن طلحة بن الأعلم عن المغيرة بن عتيبة وكان قاضي أهل الكوفة قـال فرق خالد مخرجه من اليمامة إلى العراق جنده ثلاث فرق ولم يحملهم على طريق واحـدة فـسرح المثنـى قـبله بيومين ودليله ظفر وسرح عدي بن حاتم وعاصم بن عمرو ودليلاهما مالك بن عباد وسالم بن نصر أحدهما قبل صاحبه بيوم وخرج خالد ودليله رافع فواعدهم جميعا الحفير ليجتمعوا به وليصادموا به عـ دوهم وكـ أن فـرج الهـند أعظـم فـروج فارس شأنا وأشدها شوكة وكان صاحبه يحارب العرب في البر والهند في البحر قال وشاركه المهلب بن عقبة وعبد الرحمن بن سياه الأحمري الذي تنسب إليه الحمراء فيقال حمراء سياه قال لما قدم كتاب خالد على هرمز كتب بالخبر إلى شيرى بن كسرى وإلى أردشير بن شيرى وجمع جموعه ثم تعجل إلى الكواظم في سرعان أصحابه ليتلقى خالدا وسبق حلبته فلم يجدها طريق خالـد وبلغه أنهم تواعدوا الحفير فعاج يبادره إلى الحفير فنزله فتعبى به وجعل على مجنبته أخوين يلاقيان أردشير وشيرى إلى أردشير الأكبر يقال لهما قباذ وأنو شجان واقترنوا في السلاسل فقال من لم ير ذلك لمن رآه قيدتم أنفسكم لعدوكم فلا تفعلوا فإن هذا طائر سوء فأجابوهم وقالوا أما أنتم فحدثونا أنكم تريدون الهرب فلما أتى الخبر خالدا بأن هرمز في الحفير أمال الناس إلى كاظمة وبلغ هرمز ذلك فبادره إلى كاظمة فنزلها وهو حسير وكان من أسوأ أمراء ذلك الفرج جوارا للعرب فكل العرب عليه مغيظ وقد كانوا ضربوه مثلا في الخبث حتى قالوا أخبث من هرمز وأكفر من هرمز وتعبى هرمز وأصحابه واقترنوا في السلاسل والماء في أيديهم وقدم خالد عليهم فنزل على غير ماء فقالوا له في ذلك فأمر مناديه فنادى ألا انزلوا وحطوا أثقالكم ثم جالدوهم على الماء فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين فحطت الأثقال والخيل وقوف وتقدم الرجل ثم زحف إليهم حتى لاقاهم فاقتتلوا وأرسل الله سحابة فأغزرت ما وراء صف المسلمين فقواهم بها وما رتفع النهار وفي الغائط مقترن.

عن المقطع بن الهيثم البكائي قال وأرسل هرمز أصحابه بالغد ليغدروا بخالد فواطؤوه على ذلك ثم خرج هرمز فنادر رجل ورجل أين خالد وقد عهد إلى فرسانه عهده فلما نزل خالد نزل هرمز ودعاه إلى النزال فنزل خالد فمشى إليه فالتقيا فاختلفا ضربتين واحتضنه خالدا وحملت حامية هرمز وغدرت فاستلحموا خالدا فما شغله ذلك عن قتله وحمل القعقاع بن عمرو واستلحم حماة هرمز فأناموهم وإذا خالد يماصعهم وانهزم أهل فارس وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل وجمع خالد الرثاث وفيها السلاسل فكانت وقر بعير ألف رطل فسميت ذا السلاسل وأفلت قباذ وأنو شجان.

عن السعبي قبال كمان أهمل فبارس يجعلون قلانسهم على قد أحسابهم في عشائرهم فمن تم شرفه فقيمة قلنسوته مائة ألف فكان هرمز ممن تم شرفه فكانت قيمتها مائة ألف فنفلها أبو بكر خالدا وكانت مفصصة بالجوهر وتمام شرف أحدهم أن يكون من بيوتات .

عن حنظلة بن زياد بن حنظلة قال لما تراجع الطلب من ذلك اليوم نادى منادي خالد بالرحيل وسار بالناس واتبعته الأثقال حتى ينزل بموضع الجسر الأعظم من البصرة اليوم وقد أفلت قباذ وأنو شجان وبعث خالد بالفتح وما بقي من الآخماس وبالفيل وقرأ الفتح على الناس ولما قدم زر بن كليب بالفيل مع الأخماس فطيف به في المدينة ليراه الناس جعل ضعيفات النساء يقلن أمن خلق الله ما نرى ورأينه مصنوعا فرده أبو بكر مع زر قال ولما نزل خالد موضع الجسر الأعظم اليوم بالبصرة بعث المثنى بن حارثة في آثار القوم وأرسل معقل بن مقرن المزني إلى الأبلة

ليجمع لـ مالهـا والسبي فخرج معقل حتى نزل الأبلة فجمع الأموال والسبايا قال أبو جعفر: وهذه القصة في أمر الأبلة وفتحها خلاف ما يعرفه أهل السير وخلاف ما جاءت به الآثار الصحاح وإنما كان فتح الأبلة أيام عمر رحمه الله وعلى يد عتبة بن غزوان في سنة أربع عشرة من الهجرة وسنذكر أمرها وقصة فتحها إذا انتهينا إلى ذلك إن شاء الله .

رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد بن نويرة عن حنظلة بن زياد قال وخرج المثنى حتى انتهى إلى نهر المرأة فانتهى إلى الحصن الذي فيه المرأة فخلف المعنى بن حارثة عليه فحاصرها في قصرها ومضى المثنى إلى الرجل فحاصره ثم استنزلهم عنوة فقتلهم واستفاء أموالهم ولما بلغ ذلك المرأة صالحت المثنى وأسلمت فتزوجها المعني ولم يحرك خالد وأمراؤه الفلاحين في شيء من فتوحه لتقدم أبي بكر إليه فيهم وسبى أولاد المقاتلة الذين كانوا يقومون بأمو الأعاجم وأقر من لم ينهض من الفلاحين وجعل لهم الذمة وبلغ سهم الفارس في يوم ذا ت السلاسل والثني المف درهم والراجل على المثلث من ذلك قال وكانت وقعة المذار في صفر سنة اثنتى عشرة ويومئذ قال الناس صفر الأصفار فيه يقتل كل جبار على مجمع الأنهار.

عن المهلب بن عقبة وزياد بن سرجس الأحري وعبد الرحمن بن سياه الأحري وسفيان الأحري قالوا وقد كان هرمز كتب إلى أردشير وشيرى بالخبر بكتاب خالد إليه بمسيره من الميمامة نوه فأمده بقارن بن قريانس فخرج قارن من المدائن ممدا لهرمز حتى إذا انتهى إلى المذار بلغته الهزيمة وانتهت إليه الفلال فتذامروا وقال فلال الأهواز وفارس لفلال السواد والجبل إن افترقتم لم تجتمعوا بعدها أبدا فاجتمعوا على العود مرة واحدة فهذا مدد الملك وهذا قارن لعل الله يديلنا ويشفينا من عدونا وندرك بعض ما أصابوا منا ففعلوا وعسكروا بالمذار واستعمل قارن على عبنته قباذ وأنو شجان وأرز المثنى والمعنى إلى خالد بالخبر ولما انتهى الخبر إلى خالد عن قارن قسم الفيء على من أفاءه الله عليه ونفل من الخمس ما شاء الله وبعث ببقيته وبالفتح إلى أبي بكر وبالخبر عن القوم وباجتماعهم إلى الثني المغيث والمغاث مع الوليد بن عقبة والعرب تسمي كل نهر الثني وخرج خالد سائرا حتى ينزل المنار على قارن في جموعه فالتقوا وخالد على تعبيته فاقتتلوا على حنق وحفيظة وخرج قارن يدعو للبراز فبرز له خالد وأبيض الركبان معقل بن الأعشى بن النباش فابتدراه فسبقه إليه معقل فقتله وقتل عاصم الأنوشجان وقتل عدى قباذ والنباش فابتدراه فسبقه إليه معقل فقتله وقتل عاصم الأنوشجان وقتل عدى قباذ

وكان شرف قارن قد انتهى ثم لم يقاتل المسلمون بعده أحدا انتهى شرفه في الأعاجم وقتلت فارس مقتلة عظيمة فضموا السفن ومنعت المياه المسلمين من طلبهم وأقام خالد بالمذار وسلم الأسلاب لمن سلبها بالغة ما بلغت وقسم الفيء ونفل من الأخماس أهل البلاء وبعث ببقية الأخماس ووفد وفدا مع سعيد بن النعمان أخى بنى عدي بن كعب.

عن أبي عثمان قال قتل ليلة المذار ثلاثون ألفا سوى من غرق ولولا المياه لأتي على آخرهم ولم يفلت منهم من أفلت إلا عراة وأشباه العراة قال سيف عن عمرو والمجالد عن الشعبي قال كان أول من لقي خالد مهبطه العراق هرمز بالكواظم ثم نزل الفرات بشاطىء دجلة فلم يلق كيدا وتبحبح بشاطىء دحلة ثم الثني ولم يلق بعد هرمز أحدا إلا كانت الوقعة الآخرة أعظم من التي قبلها حتى أتى دومة الجندل وزاد سهم الفارس في يوم الثني على سهمه في ذات السلاسل فأقام خالد بالثني يسبي عيالات المقاتلة ومن أعانهم وأقر الفلاحين ومن أجاب إلى الخراج من جميع الناس بعدما دعوا وكل ذلك أخذ عنوة ولكن دعوا إلى الجزاء فأجابوا وتراجعوا وصاروا ذمة وصارت أرضهم لهم كذلك جرى ما لم يقسم فإذا اقتسم فلا وكان في السبي حبيب أبو الحسن يعني أبا الحسن البصري وكان نصرانيا وما فنة مولى عثمان وأبو زياد مولى المخيرة بن شعبة وأمر على الجند سعيد بن النعمان وعلى الجزاء سويد بن مقرن المزني وأمره بنزول الحفير وأمره ببث عماله ووضع يده في الجباية وأقام لعدوه يتحسس الأخبار ثم كان أمر الولجة في صفر من سنة اثنتي عشرة والولجة مما يلي كسكر من البر.

عـن الـشعبي قـال لمـا فـرغ خالد من الثني وأتى الخبر أردشير بعث الأنذر زغر وكان فارسيا من مولدي السواد .

عن عبد الرحمن بن سياه قال وفيما كتب به إلى السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن المهلب بن عقبة وزياد بن سرجس وعبد الرحمن بن سياه قالوا لما وقع الخبر بأردشير بمصاب قارن وأهل المذار أرسل الأندرزغر وكان فارسيا من مولدي السواد وتنائهم ولم يكن ممن ولد في المدائن ولا نشأ بها وأرسل بهمن جاذويه في أثره في جيش وأمره أن يعبر طريق الأندرزغر وكان الأندر زغر قبل ذلك على فرج خراسان فخرج الأندرزغر سائرا من المدائن حتى أتى كسكر ثم جازها إلى الولجة وخرج بهمن جاذويه في أثره وأخذ غير طريقه فسلك وسط

السواد وقد حشر إلى الأندر زغر من بين الحيرة وكسكر من عرب الضاحية والدهاقين فعسكروا إلى جنب عسكره بالولجة فلما اجتمع له ما أراد واستتم أعجبه ما هو فيه وأجمع السير إلى خالد ولما بلغ خالدا وهو بالثني خبر الأندرزغر ونزوله الولجة نادى بالرحيل وخلف سويد بن مقرن وأمره بلزوم الحفير وتقدم إلى من خلف في أسفل دجلة وأمرهم بالحذر وقلة الغفلة وترك الاغترار وخرج سائرا في الجنود نحو الولجة حتى ينزل على أندرزغر وجنوده ومن تأشب إليه فاقتتلوا قتالا شديدا هو أعظم من قتال الثني .

عن محمد بن أبي عثمان قال نزل خالد على الأندرزغر بالولجة في صفر فاقت الوابها قتالا شديدا حتى ظن الفريقان أن الصبر قد فرغ واستبطأ خالد كمينه وكان قد وضع لهم كمينا في ناحيتين عليهم بسر بن أبي رهم وسعيد بن مرة العجلي فخرج الكمين في وجهين فانهزمت صفوف الأعاجم وولوا فأخذهم خالد من بين أيديهم والكمين من خلفهم فلم ير رجل منهم مقتل صاحبه ومضى الأندرزغر في هزيمته فمات عطشا وقام خالد في الناس خطيبا يرغبهم في بلاد العجم ويزهدهم في بلاد العرب وقال ألا ترون إلى الطعام كرفغ التراب وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء إلى الله عز وجل ولم يكن إلا المعاش لكان الرأي أن نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى به ونولي الجوع والإقلال من تولاه ممن اثاقل عما أنتم عليه وسار خالد في الفلاحين بسيرته فلم يقتلهم وسبى دراري المقاتلة ومن أعانهم ودعا أهل الأرض إلى الجزاء والذمة فتراجعوا.

عن الشعبي قال بارز خالد يوم الولجة رجلا من أهل فارس يعدل بألف رجل فقت الله فقد الله فقد الله ودعا بغدائه وأصاب في أناس من بكر بن وائل ابنا لجابر بن بجير وابنا لعبد الأسود

※ ※ ※

### ثم دخلت سنة ثلاث عشرة

ففيها وجه أبو بكر رحمه الله الجيوش إلى الشام بعد منصرفه من مكة إلى المدينة عمن محمد بن إسحاق قال لما قفل أبو بكر من الحج سنة اثنتي عشرة جهز الجيوش إلى المشام فبعث عمرو بن العاص قبل فلسطين فأخذ طريق المعرقة على أيلة وبعث يزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وهو أحد

الغوث وأمرهم أن يسلكوا التبوكية على البلقاء من علياء الشام.

#### خبر اليرموك

قال أبو جعفر: وكان أبو بكر قد سمى لكل أمير من أمراء الشام كورة فسمى لأبي عبيدة بن عبد الله بن الجراح حمص وليزيد بن أبي سفيان دمشق ولشرحبيل بن حسنة الأردن ولعمرو بن العاص ولعلقمة بن مجزز فلسطين فلما فرغا منها نزل علقمة وسار إلى مصر فلما شارفوا الشام دهم كل أمير منهم قوم كثير فأجمع رأيهم أن يجتمعوا بمكان واحد وأن يلقوا جمع المشركين بجمع المسلمين ولما رأى خالد أن المسلمين يقاتلون متساندين قال لهم هل لكم يا معشر الرؤساء في أمر يعز الله به الدين ولا يدخل عليكم معه ولا منه نقيصة ولا مكروه كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني عن خالد وعبادة قالا توافى إليها مع الأمراء والجنود الأربعة سبعة وعشرون ألفاً وثلاثة آلاف من فلال خالمد بن سعيد أمر عليهم أبو بكر معاوية وشرحبيل وعشرة آلاف من أمداد أهل العراق مع خالد بن الوليد سوى ستة آلاف ثبتوا مع عكرمة ردءا بعد خالد بن سعيد فكانـوا سـتة وأربعـين ألفـا وكـل قتالهم كان على تساند كل جند وأميره لا يجمعهم أحد حتى قدم عليهم حالد من العراق وكان عسكر أبي عبيدة باليرموك مجاورا لعسكر عمرو بن العاص وعسكر شرحبيل مجاورا لعسكر يزيد بن أبي سفيان فكان أبـو عبيدة ربما صلى مع عمرو وشرحبيل مع يزيد فأما عمرو ويزيد فإنهما كانـا لا يـصليان مـع أبي عبديّة وشرحبيل وقدم خالد بن الوليد وهم على حالهم تلك فعسكر على حدة فصلى بأهل العراق ووافق خالد بن الوليد المسلمين وهم متضايقون بمدد الروم عليهم باهان ووافق الروم وهم نشاط بمددهم فالتقوا فهرمهم الله حتى ألجأهم وأمدادهم إلى الخنادق والواقوصة أحد حدوده فلزموا خندقهم عامة شهر يحضضهم القسيسون والشمامسة والرهبان وينعون لهم النصرانية حتى استبصروا فخرجوا للقتال الذي لم يكن بعده قتال مثله في جمادي الآخرة فلما أحس المسلمون خروجهم وأرادوا الخروج متساندين سار فيهم خالد بن الوليد فحمد الله وأثنى عليه وقال إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم فإن هذا يوم له ما بعده ولا تقاتلـوا قوما على نظام وتعبية على تساند وانتشار فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي وإن

من وراءكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه الرأي من واليكم ومحبته قالوا فهات فما الرأي قال إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أنا سنتياسر ولو علم بالذي كان ويكون لقد جمعكم إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم وأنفع للمشركين من أمدادهم ولقد علمت أن الذنيا فرقت بينكم فالله الله فقد أفرد كل رجل منكم ببلد من البلدان لا ينتقصه منه أن دان لأحد من أمراء الجنود ولا يزيده عليه أن دانوا له إن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله عليه الله علموا فإن هؤلاء تهيؤوا وهذا يوم فهلم وا فلنتعاور الإمارة فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم ودعوني أليكم اليوم فأمروه وهم يرون أنها كخرجاتهم وأن الأمر حتى يتأمر كلكم ودعوني أليكم اليوم فأمروه وهم يرون أنها كخرجاتهم وأن الأمر في تعبية لم ير الراؤون مثلها قط وخرج خالد أطول مما صاروا إليه فخرجت الروم في تعبية لم ير الراؤون مثلها قط وخرج خالد أن عدوكم قد كثر وطغى وليس من التعبية تعبية أكثر من رأي العين من إن عدوكم قد كثر وطغى وليس من التعبية تعبية أكثر من رأي العين من الكراديس.

فنشب القتال والتحم الناس وتطارد الفرسان فإنهم على ذلك إذ قدم البريد من المدينة فأخذته الخيول وسألوه الخبر فلم يخبرهم إلا بسلامة وأخبرهم عن أمداد وإنما جاء بموت أبي بكر رحمه الله وتأمير أبي عبيدة فأبلغوه خالدا فأخبره خبر أبي بكر أسره إليه وأخبره بالذي أخبر به الجند قال أحسنت فقف وأخذ الكتاب وجعله في كنانته وخاف إن هو أظهر ذلك أن ينتثر له أمر الجند فوقف محمية بن زنيم مع خالد وهو الرسول وخرج جرجة حتى كان بين الصفين ونادى ليخرج إلى خالد فخرج إليه خالد وأقام أبا عبيدة مكانه فوافقه بين الصفين حتى اختلفت أعناق دابتيهما وقد أمن أحدهما صاحبه فقال جرجة يا خالد أصدقني ولا تكذبني فإن الحر لا يكذب ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم قال لا قال فبم سميت سيف الله قبال إن الله عز وجل بعث فينا نبيه على فدعانا فنفرنا عنه ونأينا عنه جميعا ثم إن بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا باعده وكذبه فكنت فيمن كذبه وباعده وقاتله ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعناه فقال أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله بذلك من سيوف الله سله الله على المشركين ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله بذلك

فأنا من أشد المسلمين على المشركين قال صدقتني ثم أعاد عليه جرجة يا خالد أخبرني إلام تدعوني قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقـرار بمـاً جاء به من عند الله قال فمن لم يجبكم قال فالجزية ونمنعهم قال فإن لم يعطها قال نؤذنه بحرب ثم نقاتله قال فما منزلة الذّي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذاً الأمر اليوم قال منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا ثم أعـاد عليه جـرجة هـل لمـن دخـل فـيكم اليوم يا خالد مثل مالكم من الأجر والذخر قـال نعم وأفضل قال وكيف يساويكم وقد سبقتموه قال إنا دخلنا في هذا الأمر وبايعنا نبينا ﷺ وهـ و حـي بـين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتب ويـرينا الآيــات وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج فمن دخل في هذا الأمر مُنكم بحقيقة ونية كان أفضل منا قال جرجة بالله لقد صدَّقتني ولم تخادعني ولم تألفني قـال بـالله لقـد صـدقتك ومـا بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة وإن الله لولي مّا سألت عـنه فقال صدقتني وقلب الترس ومال مع خالد وقال علمني الإسلام فمال بـ خالـد إلى فـسطاطه فـشن عليه قربة من ماء ثم صلى ركعتين وحملت الروم مع انقلابـه إلى خالـد وهم يرون أنها منه حملة فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية عليهم عكرمة والحارث بن هشام وركب خالد ومعه جرجة والروم خلال المسلمين فتنادى الناس فثابوا وتراجعت الروم إلى مواقفهم فزحف بهم خالد حتى تصافحوا بالسيوف فضرب فيهم خالـد وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب ثـم أصـيب جـرجة ولم يـصل صلاة سجد فيها إلا الركعتين اللَّتين أسلم عليهما وصلى الناس الأولى والعصر إيماء وتضعضع الروم ونهد خالد بالقلب حتى كـان بـين خـيلهم ورجلـهم وكـان مقاتلـهم واسع المطرد ضيق المهرب فلما وجدت خيلهم مذهبا ذهبت وتركوا رجلهم في مصافهم وخرجت خيلهم تشتد بهم في الصحراء وأخر الناس الصلاة حتى صلوا بعد الفتح ولما رأى المسلمون خيلُ الـروم تـوجهت للهـرب أفـرجوا لهـا ولم يحرجوها فذهبت فتفرقت في البلاد وأقبل خالىد والمسلمون على الرجل ففضوهم فكأنما هدم بهم حائط فاقتحموا في خمندقهم فاقتحمه عليهم فعمدوا إلى الواقوصة حتى هوى فيها المقترنون وغيرهم فمن صبر من المقترنين للقتال هوى به من خشعت نفسه فيهوي الواحد بالعشرة لا يطيقونه كلما هوى اثنان كانت البقية أضعف فتهافت في الواقوصة عشرون ومائة

ألـف ثمانـون ألـف مقترن وأربعون ألف مطلق سوى من قتل في المعركة من الخيل والـرجل فكـان سـهم الفـارس يومـئذ ألفـا وخمـسمائة وتجللُ الْفيقار وأشراف من أشراف الروم برانسهم ثم جلسوا وقالوا لا نحب أن نرى يوم السوء إذ لم نستطع أن نرى يـوم الـسرور وإذ لم نستطع أن نمـنع النصرانية فأصيبوا في تزملهم كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان عن خالد وعبادة قالا أصبح خالد في تلك الليلة وهـو في رواق تـذارق لمـا دخل الخندق نزله وأحاطت به خيله وقاتل الناس حتى أصبحوا كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان الغساني عن أبيه قال قال عكرمة بن أبي جهل يومئذ قاتلت رسول الله على في كل موطن وأفر منكم اليوم ثم نادي من يبايع على الموت فبايعه الحارث بن هشام وضــرار بــن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم فقاتلوا قدام فسطاط خالــد حتى أثبتوا جميعا جراحا وقتلوا إلا من برأ ومنهم ضرارٌ بن الأزور قال وأتي خالمه بعمدما أصبحوا بعكرمة جريحا فوضع رأسه على فخذه وبعمرو بن عكرمة فوضع رأسه على ساقه وجعل يمسح عن وجوههما ويقطر في حلوقهما الماء ويقول كلا زَّعم ابن الحنتمة أنا لا نستشهد كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن أبي عميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة وكان شهد اليرموك هو وعبادة بن الصامت أن النساء قاتلن يوم اليرموك في جولة فخرجت جويرية ابنة أبي سفيان في جولة وكانت مع زوجها وأصيبت بعد قتال شديد وأصيبت يومئذ عين ابي سفيان فأخرج السهم من عينه أبو حثمة .

عن المستنير بن يزيد بن أرطاة بن جهيش قال كان الأشتر قد شهد اليرموك ولم يشهد القادسية فخرج يومئذ رجل من الروم فقال من يبارز فخرج إليه الأشتر فاختلفا ضربتين فقال للرومي خذها وأنا الغلام الإيادي فقال الرومي أكثر الله في قومي مثلك أما والله لو أنك من قومي لآزرت الروم فأما الآن فلا أعينهم كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان وخالد وكان ممن أصيب في الثلاثة الآلاف الذين أصيبوا يوم اليرموك عكرمة وعمرو بن عكرمة وسلمة بن هشام وعمرو بن سعيد وأبان بن سعيد وأثبت خالد بن سعيد فلا يدري أين مات بعد وجندب بن عمرو بن حمره بن وهب من بني عبد بن قصي وهبار بن سفيان وهشام بن فبقي وطليب بن عمير بن وهب من بني عبد بن قصي وهبار بن سفيان وهشام بن العاصي كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال العاصي كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال

لقي خالدا مقدمه الشام مغيثا لأهل اليرموك رجل من روم العرب فقال يا خالد إن الروم في جمع كثير مائتي ألف أو يزيدون فإن رأيت أن ترجع على حاميتك فافعل فقال خالد أبالروم تخوفني والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه وأنهم أضعفوا ضعفهم فه زمهم الله على يديه كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن المستنير بن يزيد عن أرطاة بن جيش قال قال خالد يومئذ الحمد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت وكان أحب إلى من عمر والحمد لله الذي ولى عمرا وكان أبغض إلى من أبي بكر ثم ألزمني حبه.

عن محمد وطلحة وعمرو بن ميمون قالوا وقد كان هرقل حج قبل مهزم خالد بن سعيد فحج بيت المقدس فبينا هو مقيم به أتاه الخبر بقرب الجنود منه فجمع الروم وقبال أرى من البرأي ألا تقاتلوا هيؤلاء القوم وأن تصالحوهم فوالله لأنّ تعطوهم نصف ما أخرجت الشام وتأخذوا نصفا وتقر لكم جبال الروم خير لكم من أن يبلغوكم على الشام ويشاركوكم في جبال الروم فنخر أخوه ونخر ختنه وتمدع عنه من كان حوله فلما رآهم يعصونه ويردون عليه بعث أخاه وأمر الأمراء ووجه إلى كل جند جندا فلما اجتمع المسلمون أمرهم بمنزل واحد واسع جامع حصين فنزلوا بالواقوصة وخرج فنزل حمص فلما بلغه أن خالدا قد طلع على سوى وانتسف أهله وأموالهم وعمد إلى بصرى وافتتحها وأباح عذراء قال لجلسائه ألم أقل لكم لا تقاتلوهم فإنه لا قوام لكم مع هؤلاء القوم إن دينهم دين جديد يجدد لهم ثبارهم فلا يقوم لهم أحد حتى يبلى فقالوا قاتل عن دينك ولا تجبن الناس واقض الذي عليك قال وأي شيء أطلب إلا توفير دينكم ولما نزلت جنود المسلمين اليرموك بعث إليهم المسلمون إنا نريد كلام أميركم وملاقاته فدعونا نأته ونكلمه فأبلغوه فأذن لهم فأتاه أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان كالرسول والحارث بـن هـشام وضـرار بن الأزور وأبو جندل بن سهيل ومع أخي الملك يومئذ ثلاثون رواقًا في عسكره وثلاثـون سرادقا كلها من ديباج فلما انتهوا إليها أبوا أن يدخلوا عليه فيها وقالوا لا نستحل الحرير فابرز لنا فبرز إلى فرش ممهدة وبلغ ذلك هرقل فقال ألم أقل لكم هذا أول الذل أما الشام فلا شأم وويل للروم من المولود المشؤوم ولم يتأت بينهم وبين المسلمين صلح فرجع أبو عبيدة وأصحابه واتعدوا فكان القتال حتى جاء الفتح.

قالـوا تـوفي أبـو بكـر وهو ابن ثلاث وستين سنة في جمادىالآخرة يوم الاثنين

ل شمان بقين منه قالوا وكان سبب وفاته أن اليهود سمته في أرزة ويقال في جذيذة وتناول معه الحارث بن كلدة منها ثم كف وقال لأبي بكر أكلت طعاما مسموما سم سنة فمات بعد سنة ومرض خمسة عشر يوما فقيل له لو أرسلت إلى الطبيب فقال قد رآني قالوا فما قال لك قال إني أفعل ما أشاء.

قال أبو جعفر: ومات عتاب بن أسيد بمكة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر وكان سما جميعا ثم مات عتاب بمكة وقال غير من ذكرت في سبب مرض أبي بكر الذي توفي فيه كان أول ما بدأ مرض أبي بكر به أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة وكان يوما باردا فحم خمسة عشر يوما لا يخرج إلى الصلاة وكان يأمر عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس ويدخل الناس يعودونه وهو يثقل كل يوم وهو نازل في داره التي قطع له رسول الله على وجاه دار عثمان بن عفان اليوم وكان عثمان ألـزمهم لـه في مرضه وتوفي أبو بكر مسي ليلة الثلاثاء لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال فتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة مجتمع على ذلك في الروايات كلها استوفى سن النبي رها وكان أبو بكر ولد بعد الفيل بثلاث سنين .

의도 의도 원호

## استخلاف عمربن الخطاب رضي الله عنه

وعقد أبو بكر في مرضته التي توفي فيها لعمر بن الخطاب عقد الخلافة من بعده وذكر انه لما أراد العقد له دعا عبد الرحمن بن عوف فيما ذكر ابن سعد عن الواقدي عن ابن أبي سبرة عن عبدالجيد بن سهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لما نزل بأبي بكر رحمه الله الوفاة دعا عبد الرحمن بن عوف فقال أخبرني عن عمر فقال يا خليفة رسول الله هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل ولكن فيه غلظة فقال أبو بكر ذلك لأنه يراني رقيقا ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه ويا أبا محمد قد رمقته فرأيتني إذا غضبت على الرجل في الشيء أراني الرضا عنه وإذا لنت له أراني المشدة عليه لا تذكر يا أبا محمد مما قلت لك شيئا قال نعم ثم دعا عثمان بن عفان قال يا أبا عبد الله أخبرني عن عمر قال أنت أخبر به فقال أبو بكر على ذاك يا أبا عبد الله علمي به أن سريرته خير من علانيته وأن ليس فينا مثله على أبا عبد الله رحمك الله يا أبا عبد الله الم علمي به أن سريرته خير من علانيته وأن ليس فينا مثله قال أبو بكر رحمه الله رحمك الله يا أبا عبد الله لا تذكر مما ذكرت لك شيئا قال افعل

فقـال لـه أبـو بكر لو تركته ما عدوتك وما أدري لعله تاركه والخيرة له ألا يلي من أمـوركم شـيئا ولـوددت أنـي كـنت خلـوا من أموركم وأني كنت فيمن مضى من سلفكم يا أبا عبد الله لا تذكرن مما قلت لك من أمر عمر ولا مما دعوتك له شيئا .

عن أبي السفر قال أشرف أبو بكر على الناس من كنيفه وأسماء ابنة عميس ممسكته موشومة الميدين وهو يقول أترضون بمن أستخلف عليكم فإني والله ما ألموت من جهد الرأي ولا ولميت ذا قرابة وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا فقالوا سمعنا وأطعنا .

عن قيس قال رأيت عمر بن الخطاب وهو يجلس والناس معه وبيده جريدة وهو يقول أيها الناس اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول الله على إنه يقول إني لم الكم نصحا قال ومعه مولى لأبي بكر يقال له شديد معه الصحيفة التي فيها استخلاف عمر.

عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال دعا أبو بكر عثمان خاليا فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد قال ثم أغمي عليه فذهب عنه فكتب عثمان أما بعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا منه ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ على فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسي في غشيتي قال نعم قال جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله وأقرها أبو بكر رضي الله عنه من هذا الموضع .

عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في مرضه الذي توفي فيه فاصابه مهتما فقال له عبد الرحمن أصبحت والحمد لله بارئا فقال أبو بكر رضي الله عنه أتراه قال نعم قال إني وليت أمركم خيركم في نفسي فكلكم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه ورأيتم الدنيا قد أقبلت ولما تقبل وهي مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج وتألموا الاضطجاع على الصوف الأذري كما يألم أحدكم أن ينام على حسك والله لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض في غمرة الدنيا وأنتم أول ضال بالناس غدا فتصدونهم عن الطريق يمينا وشمالا يا هادي الطريق إنما هو الفجر أو البجر فقلت له خفض عليك رحمك الله فإن هذا يهيضك في أمرك إنما الناس في أمرك بين رجلين إما رجل رأى ما رأيت فهو معك

وإما رجل خالفك فهو مشير عليك وصاحبك كما تحب ولا نعلمك أردت إلا خيرا ولم تزل صالحا مصلحا وأنك لا تأسى على شيء من الدنيا قال أبو بكر رضي الله عـنه أجـل إني لا آسى على شيء من الدنيا إلاّ على ثلاث فعلتهن وددت أنيّ تركتهن وثلاث تركتهن وددت أني فعلتهن وثلاث وددت أني سألت عنهن رسولً الله ﷺ فأما الثلاث اللاتي وددت أني تركتهن فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عـن شـيء وإن كانـوا قـد غلقـوه على الحرب ووددت أني لم أكن حرقت الفجاءة الـسلمي وأني كنت قتلته سريحا أو حليته نجيحا ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قلفتُ الأمر في عنق أحد الرجلين يريد عمر وأبا عبيدة فكان أحدهما أميرا وكـنت وزيـرا وأمـا اللاتي تركتهن فوددت أني يوم أتيت بالأشعث بن قيس أسيرا كنت ضربت عنقه فإنه تخل إلى أنه لا يرى شرا إلا أعان عليه ووددت أني حين سيرت خالد بن الوليد إلى أهل الردة كنت أقمت بذي القصة فإن ظفر المسلمون ظفروا وإن هزموا كنت بصدد لقاء أو مددا ووددت أني كنت إذ وجهت خالد بن الوليد إلى الـشام كنت وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق فكنت قد بسطت يدي كلتيهما في سبيل الله ومـد يديـه ووددت أني كنت سألت رسول الله ﷺ لمن هذا الأمر فـلا يـنازعه أحد ووددت أني كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر نصيب ووددت أني كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمة فإن في نفسي منهما شيئا .

قال أبو جعفر: قد تقدم ذكرنا وقت عقد أبي بكر لعمر بن الخطاب الخلافة ووقت وفاة أبي بكر وأن عمر صلى عليه وأنه دفن ليلة وفاته قبل أن يصبح الناس فأصبح عمر صبيحة تلك الليلة فكان أول ما عمل صعد المنبر فقال إني قائل كلمات فأمنوا عليهن فكان أول منطق نطق به حين استخلف قال عمر إنما مثل العرب مثل جمل أنف اتبع قائده فلينظر قائده حيث يقود وأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق.

عن صالح بن كيسان قال كان أول كتاب كتبه عمر حين ولي إلى أبي عبيدة يوليه على جند خالد أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه الذي هدانا من الضلالة وأخرجنا من الظلمات إلى النور وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد فقم بأمرهم الذي يحق عليك لا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة ولا تنزلهم منزلا قبل ان تستريده لهم وتعلم كيف مأتاه ولا تبعث سرية إلا في كثف من الناس وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك فغمض بصرك عن

الدنيا وأله قبلك عنها وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان قبلك فقد رأيت مصارعهم .

قالوا قدم بوفاة أبي بكر إلى الشام شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري ومحمية بن جزء ويرفأ فكتموا الخبر الناس حتى ظفر المسلمون وكانوا بالياقوصة يقاتلون عدوهم من الروم وذلك في رجب فأخبروا أبا عبيدة بوفاة أبي بكر وولايته حرب الشام وضم عمر إليه الأمراء وعزل خالد بن الوليد.

عـن ابـن إسحاق قال لما فرغ المسلمون من أجنادين ساروا إلى فحل من أرض الأردن وقد اجتمعت فيها رافضة الروم والمسلمون على أمرائهم وخالد على مقدمة الناس فلما نزلت الروم بيسان بثقوا أنهارها وهي أرض سبخة فكانت وحلا ونـزلو فحـلا وبيسان بين فلسطين وبين الأردن فلما غشيها المسلمون ولم يعلموا بما صنعت الروم وحلت خيولهم ولقوا فيها عناء ثم سلمهم الله وسميت بيسان ذات الردغة لما لقي المسلمون فيها ثم نهضوا إلى الروم وهم بفحل فاقتتلوا فهزمت الروم ودخل المسلمون فحلا ولحقت رافضة الروم بدمشق فكانت فحل في ذي القعدة سنة ثـالاث عـشرة على ستة أشهر من خلافة عمر وأقام تلك الحجة للناس عبد الرحمن بن عوف ثم ساروا إلى دمشق وخالد على مقدمة الناس وقد اجتمعت الروم إلى رجل منهم يقال لـه باهان بدمشق وقد كان عمر عزل حالد بن الوليد واستعمل أبا عبيدة على جميع الناس فالتقى المسلمون والروم فيما حول دمشق فاقتتلوا قتالا شديدا ثم هزم الله الروم واصاب منهم المسلمون ودخلت الروم دمشق فغلقوا أبوابها وجثم المسلمون عليها فرابطوها حتى فتحت دمشق وأعطوا الجزية وقد قدم الكتاب على أبي عبيدة بإمارته وعزل خالد فاستحيا أبو عبيدة أن يقرئ خالدا الكتاب حتى فتحت دمشق وجرى الصلح على يدي خالد وكتب الكتاب باسمه فلما صالحت دمشق لحق باهان صاحب الروم الذي قاتل المسلمين بهرقل وكان فتح دمشق في سنة أربع عشرة في رجب وأظهر ابو عبيدة إمارته وعزل خالـد وقـد كـأن المسلمون الـتقوآ هم والروم ببلد يقال له عين فحل بين فلسطين والأردن فاقتتلوا بــه قــتالا شــديدا ثــم لحقـت الــروم بدمشق وأما سيف فيما ذكر السري عن شعيب عنه عن أبي عثمان عن خالد وعبادة فإنه ذكر في خبره أن البريد قـدم على المسلمين من المدينة بموت أبي بكر وتأمير أبي عبيدة وهم باليرموك وقد التحم القتال بينهم وبين الروم وقص من خبر اليرموك وخبر دمشق غير الذي

اقتصه ابن إسحاق وأنا ذاكر بعض الذي اقتص من ذلك عن أبي سعيد قال لما قام عمر رضي عن خالد بن سعيد والوليد بن عقبة فأذن لهما بدخول المدينة وكان أبو بكر قد ضعهما لفرتهما التي فراهاوردهما إلى الشام وقال ليبلغني عنكما غناء أبلكما بلاء فانضما إلى أي أمرائنا أحببتما فلحقا بالناس فأبليا وأغنيا خبر دمشق من رواية سيف كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان عن خالد وعبادة قالا لما هزم الله جند اليرموك وتهافت أهل الواقوصة وفرغ من المقاسم وعبادة قالا لما هزم الله جند اليرموك وتهافت أهل الواقوصة وفرغ من المقاسم بن كعب بن أبي الحميري كيلا يغتال بردة ولا تقطع الروم على مواده وخرج أبو عبيدة حتى ينزل بالصفر وهو يريد إتباع الفالة ولا يدري يجتمعون أو يفترقون فأتاه عبيدة حتى ينزل بالصفر وهو يريد إتباع الفالة ولا يدري يجتمعون أو يفترقون فأتاه يدري أبدمشق يبدأ أم بفحل من بلاد الأردن فكتب في ذلك إلى عمر وانتظر يدري أبدمشق يبدأ أم بفحل من بلاد الأردن فكتب في ذلك إلى عمر وانتظر الجواب وأقام بالصفر فلما جاء عمر فتح اليرموك أقر الأمراء على ما كان استعملهم عليه أبو بكر إلا ما كان من عمرو بن العاص وخالد بن الوليد فإنه ضم خالدا إلى أبي عبيدة وأمر عمرا بمعونة الناس حتى يصير الحرب إلى فلسطين ثم يتولى حربها.

وأما ابن إسحاق فإنه قال في أمر خالد وعزل عمر إياه ما حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة عنه قال إنما نزع عمر خالدا في كلام كان خالد تكلم به فيما يزعمون ولم يزل عمر عليه ساخطا ولأمره كارها في زمان أبي بكر كله لوقعته بابن نويرة وما كان يعمل به في حربه فلما استخلف عمر كان أول ما تكلم به عزله فقال لا يلي لي عملا أبدا فكتب عمر إلى أبي عبيدة إن خالد أكذب نفسه فهو أمير على ما هو عليه ثم انزع عمامته ما هو عليه وإن هو لم يكذب نفسه فأنت الأمير على ما هو عليه ثم انزع عمامته عن رأسه وقاسمه ماله نصفين فلما ذكر أبو عبيدة ذلك لخالد قال أنظرني أستشر أختي في أمري ففعل أبو عبيدة فدخل خالد على أخته فاطمة بنت الوليد وكانت عند الحارث بن هشام فذكر لها ذلك فقالت والله لا يجبك عمر أبدا وما يريد إلا أن تكذب نفسك ثم ينزعك فقبل رأسها وقال صدقت والله فتم على أمره وأبي أن يكذب نفسه فقام بلال مولى أبي بكر إلى أبي عبيدة فقال ما أمرت به في خالد قال أمرت أن أنزع عمامته وأقاسمه ماله فقاسمه ماله حتى بقيت نعلاه فقال أبو عبيدة أمرت أن أنزع عمامته وأقاسمه ماله فقاسمه ماله حتى بقيت نعلاه فقال أبو عبيدة إن هذا لا يصلح إلا بهذا فقال خالد أجل ما أنا بالذي أعصي أمير المؤمنين فاصنع إن هذا لا يصلح إلا بهذا فقال خالد أجل ما أنا بالذي أعصي أمير المؤمنين فاصنع

ما بدا لك فأخذ نعلا وأعطاه نعلا ثم قدم خالد على عمر المدينة حين عزله .

عن سليمان بن يسار قال كان عمر كلما مر بخالد قال يا خالد أخرج مال الله من تحـت استك فيقول والله ما عندي من مال فلما أكثر عليه عمر قال له خالد يا أمير المؤمنين ما قيمة ما أصبت في سلطانكم أربعين ألف درهم فقال عمر قد أخذت ذلك منك بأربعين ألف درهم قال هو لك قال قد أخذته ولم يكن لخالد مالا إلا عدة ورقيق فحسب ذلك فبلغت قيمته ثمانين ألف درهم فناصفه عمر ذلـك فأعطاه أربعين ألف درهم وأخذ المال فقيل له يا أمير المؤمنين لو رددت على خالـد مالـه فقـال إنما أنا تاجر للمسلمين والله لا أرده عليه أبدا فكان عمر يرى أنه قد اشتفى من خالد حين صنع به ذلك رجع الحديث إلى حديث سيف عن أبي عــثمان عن خالد وعبادة قالا ولما جاء عمر الكتاب عن أبي عبيدة بالذي ينبغي أن يبدأ به كتب إليه أما بعد فابدأوا بدمشق فانهدوا لها فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم واشعلوا عمنكم أهل فحل بخيل تكون بإزائهم في نحورهم وأهل فلسطين وأهل حمص فإن فتحها الله قبل دمشق فذاك الذي نحب وإن تأخر فتحها حتى يفتح الله دمشق فلينزل بدمشق من يمسك بها ودعوها وانطلق أنت وسائر الأمراء حتى تغيروا على فحل فإن فتح الله عليكم فانصرف أنت وخالد إلى حمص ودع شرحبيل وعمرا وأخلهما بالأردن وفلسطين وأمير كل بلد وجند على الناس حتى يخرجوا من إمارته فسرح أبو عبيدة إلى فحل عشرة قواد أبا الأعور السلمي وعبد عمرو بن يزيد بن عامر الجرشي وعامر بن حثمة وعمرو بن كليب من يخصب وعمارة بن المصعق بن كعب وصيفي بن علبة بن شامل وعمروبن الحبيب بن عمرو ولبدة بن عامر بن خثعمة وبشر بن عصمة وعمارة بن نخش قائد الناس ومع كل رجل خمسة قىواد وكانت الرؤساء تكون من الصحابة حتى لا يجدوا من يحتمل ذلك منهم فساروا من الصفر حتى نزلوا قريبا من فحل فلما رأت الروم أن الجنود تريدهم بثقوا المياه حول فحل فأردغت الأرض ثم وحلت واغتم المسلمون من ذلك فحبسوا عن المسلمين بها ثمانين ألف فارس وكان أول محصور بالشأم أهل فحل ثم أهل دمشق وبعث أبو عبيدة ذا الكلاح حتى كان بين دمشق وحمص ردءا وبعث علقمة بن حكيم ومسروقا فكانا بين دمشق وفلسطين والأمير يزيد ففصل وفصل بأبي عبيدة من المرج وقدم خالد بن الوليد وعلى مجنبتيه عمرو وأبو عبيدة وعلى الخيل عياض وعلى الرجل شرحبيل فقدموا على دمشق وعليهم نسطاس بن نسطورس فحصروا أهل دمشق ونزلوا حواليها فكان أبو عبيدة على ناحية وعمرو على ناحية ويزيد على ناحية وهرقل يومئذ بحمص ومدينة حمص بينه وبينهم فحاصروا أهل دمشق نحوا من سبعين ليلة حصارا شديدا بالزحوف والترامي والججانيق وهم معتصمون بالمدينة يرجون الغياث وهرقل منهم قريب وقد استمدوه وذو الكلاع بين المسلمين وبين حمص على رأس ليلة من دمشق كأنه يريد حمص وجاءت خيول هرقل مغيثة لأهل دمشق فأشجتها الخيول التي مع ذي الكلاع وشغلتها عن الناس فأرزوا ونزلوا بإزائه وأهل دمشق على حالهم فلما أيقن أهل دمش أن الأمداد لا تصل إليهم فشلوا ووهنوا وأبلسوا وازداد المسلمون طمعا فيهم وقـد كانـوا يـرون أنها كالغارات قبل ذلك إذا هجم البرد قفل الناس فسقط النجم والقوم مقيمون فعند ذلك انقطع رجاؤهم وندموا على دخول دمشق وولد للبطريق الذي دخل على أهل دمشق مولود فصنع عليه فأكل القوم وشربوا وغفلوا عـن مـواقفهم ولا يـشعر بذلك أحد من المسلمين إلا ما كان من خالد فإنه كان لا ينام ولا ينيم ولا يخفى عليه من أمورهم شيء عيونه ذاكية وهو معني بما يليه قد اتخذ حبالا كهيئة السلاليم وأوهاقا فلما أمسى من ذلك اليوم نهد ومن معه من جنده الذين قدم عليهم وتقدمهم هو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي وأمثاله من أصحابه في أول يومه وقالوا إذا سمعتم تكبيرنا على السور فارقوا إلينا وانهدوا للباب فلما انتهى إلى الباب الذي يليه هو وأصحابه المتقدمون رموا بالحبال الشرف وعلى ظهورهم القرب التي قطعوا بها خندقهم فلما ثبت لهم وهقان تسلق فيهما القعقاع ومذعور ثم لم يدعا أحبولة إلا أثبتاها والأوهاق بالشرف وكان المكان الذي اقتحموا منه أحصن مكان يحيط بدمشق أكثره ماء وأشده مدخلا وتوافوا لذلك فلم يبق ممن دخل معه أحد إلا رقى أو دنا من الباب حتى إذا استووا على السور حدر عامة أصحابه وانحدر معهم وخلف من يحمي ذلك المكان لمن يرتقي وأمرهم بالتكبير فكبر الذين على رأس السور فنهد المسلمون إلى الباب ومال إلى الحبال بشر كثير فوثبوا فيها وانتهى خالـد إلى أول من يليه فأنامهم وانحدر إلى الباب فقتل الـبوابين وثـار أهل المدينة وفزع سائر الناس فأخذوا مواقفهم ولا يدرون ما الشأن وتشاغل أهل كل ناحية بما يليهم وقطع خالد بن الوليد ومن معه أغلاق الباب بالسيوف وفتحوا للمسلمين فأقبلوا عليهم من داخل حتى ما بقي مما يلي باب خالد مقاتل إلا أنيم ولما شد خالد على من يليه وبلغ منهم الذي أراد عنوة أرز من أفلـت إلى أهل الأبواب التي تلي غيره وقد كان المسلمون دعوهم إلى المشاطرة فأبوا وأبعدوا فلم يفجأهم إلا وهم يبوحون لهم بالصلح فأجابوهم وقبلوا منهم وفتحوا لهم الأبواب وقالوا ادخلوا وامنعونا من أهل ذلك الباب فدخل أهل كل باب بصلح مما يليهم ودخل خالمد مما يليه عنوة فالتقى خالد والقواد في وسطها هذا استعراضا وانتهابا وهمذا صلحا وتسكينا فأجروا ناحية خالد مجرى الصلح فصار صلحا وكان صلح دمشق على المقاسمة الدينار والعقار ودينار على كلّ رأس فاقتسموا الأسلاب فكان أصحاب خالد فيها كأصحاب سائر القواد وجري على الديار ومن بقي في الصلح جريب من كل جريب أرض ووقف ما كان للملوك ومن صوب معهم فيئا وقسموا لذي الكلاع ومن معه ولأبي الأعور ومن معه ولبشير ومن معه وبعثوا بالبشارة إلى عمر وقدم على أبي عبيدة كتاب عمر بأن اصرف جند العراق إلى العراق وأمرهم بالحث إلى سعد بن مالك فأمر على جند العراق هاشم بن عتبة وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو وعلى مجنبتيه عمرو بن مالك الزهري وربعي بن عامر وضربوا بعد دمشق نحو سعد فخرج هاشم نحو العراق في جند العراق وخرج القواد نحو فحل وأصحاب هاشم عشرة آلاف إلا من أصيب منهم فأتموهم بأناس ممن لم يكن منهم ومنهم قيس والأشتر وخرج علقمة ومسروق إلى إيلياء فنزلا على طريقها وبقي بدمشق مع يزيد بن أبي سفيان من قواد أهل اليمن عدد منهم عمرو بن شمر بن غزية وسهم بن المسافر بن عزمة ومـشافع بـن عـبد الله بن شافع وبعث يزيد دحية بن خليفة الكلبي في خيل بعد ما فتح دمشق إلى تدمر وأبا الزهراء القشيري إلى البثنية وحوران فصالحوهما على صلح دمشق ووليا القيام على فتح ما بعثا إليه وقال محمد بن إسحاق كان فتح دمـشق في سـنة أربـع عشرة في رجب وقال أيضا كانت وقعة فحل قبل دمشق وإنما صار إلى دمشق رافضة فحل واتبعهم المسلمون إليها وزعم أن وقعة فحل كانت سنة ثلاث عشرة في ذي القعدة منها حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا سلمة عنه وأما الواقدي فإنه زعم أن فتح دمشق كان في سنة أربع عشرة كما قال ابن إسحاق وزعم أن حصار المسلمين لها كان ستة أشهر وزعم أنَّ وقعة اليرموك كانت في سنة خمس عشرة وزعم أن هرقل جلا في هذه السنة بعد وقعة اليرموك في شعبان من أنطاكية إلى قسطنطينية وأنه لم يكن بعد اليرموك وقعة قال أبو جعفر: وقد مضى ذكري ما روي عن سيف عمن روى عنه أن وقعة اليرموك كانت في سنة ثلاث

عشرة وأن المسلمين ورد عليهم البريد بوفاة أبي بكر باليرموك وفي اليوم الذي هزمت الروم في آخره وأن عمر أمرهم بعد فراغهم من اليرموك بالمسير إلى دمشق وزعم أن فحلا كانت بعد دمشق وأن حروبا بعد ذلك كانت بين المسلمين والروم ســوى ذلـك قــبل شخوص هرقل إلى قسطنطينية سأذكرها إن شاء الله في مواضعها وفي هـذه الـسنة أعـني سـنة ثلاث عشرة وجه عمر بن الخطاب أبا عبيد بن مسعود الثقفي نحو العراق وفيها استشهد في قول الواقدي وأما ابن إسحاق فإنه قال كان يوم الجسر جسر أبي عبيدة بن مسعود الثقفي في سنة أربع عشرة ذكر أمر فحل من روايـة سـيف قـال أبـو جعفـر: ونذكر الآن أمر فحل إذ كان في الخبر الذي فيه من الاختلاف ما ذكرت من فتوح جند الـشام ومن الأمور إلى تستنكر وقوع مثل الاختلاف الذي ذكرته في وقته لقرب بعض ذلك من بعض فأما ما قال ابن إسحاق مـن ذلـك وقـص من قصته فقد تقدم ذكريه قبل وأما السري فإنه فيما كتب به إلى عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني وأبي حارثة العبشمي قـالا خلـف الـناس بعـد فتح دمشق يزيد بن أبي سفيان في خيله في دمشق وساروا نحـو فحـل وعلـى الـناس شـرحبيل بن حسنة فبعث خالدا على المقدمة وأبا عبيدة وعمرًا على مجنبتيه وعلى الخيل ضرار بن الأزور وعلى الرجل عياض وكرهوا أن يـصمدوا لهـرقل وخلفهم ثمانون ألفا وعلموا أن من بإزاء فحل جنة الروم وإليهم ينظرون وأن الشام بعدهم سلم فلما انتهوا إلى أبي الأعور قدموه إلى طبرية فحاصرهم ونزلوا على فحل من الأردن وقد كان أهل فحل حين نزل بهم أبو الأعـور تــركوه وأرزوا إلى بيسان فنزل شرحبيل بالناس فحلا والروم بيسان وبينهم وبين المسلمين تلك المياه والأوحال وكتبوا إلى عمر بالخبر وهم يحدثون أنفسهم بالمقام ولا يىرىدون أن يىريموا فحلا حتى يرجع جواب كتابهم من عند عمر ولا يستطيعون الإقدام على عدوهم في مكانهم لما دونهم من الأوحال وكانت العرب تسمي تلك الغزاة فحلا وذات الردغة وبيسان وأصاب المسلمون من ريف الأردن أفضل مما فيه المشركون مادتهم متواصلة وخصبهم رغد فاغترهم القوم وعلى القوم سقلار بـن مخـراق ورجوا أن يكونوا على غرة فأتوهم المسلمون لا يأمنون مجيئهم فهم على حذر وكان شرحبيل لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبية فلما هجموا على المسلمين غافىصوهم فلم يناظروهم واقتتلوا بفحل كأشد قتال اقتتلوه قط ليلتهم ويومهم إلى الليل فأظلم الليل عليهم وقد حاروا فانهزموا وهم حياري وقد أصيب رئيسهم سقلار بن مخراق والذي يليه فيهم نسطورس وظفر المسلمون أحسن ظفر وأهنأه وركبوهم وهم يرون أنهم على قصد وجدد فوجدوهم حيارى لا يعرفون مأخذهم فأسلمتهم هزيمتهم وحيرتهم إلى الوحل فركبوه ولحق أوائل المسلمين بهم وقد وحلوا فركبوهم وما يمنعون يد لامس فوخزوهم بالرماح فكانت الهزيمة في فحل وكان مقتلهم في الرداغ فأصيب الثمانون ألفا لم يفلت منهم إلا الشريد وكان الله يصنع للمسلمين وهم كارهون كرهوا البئوق فكانت عونا لهم على عدوهم وأناة من الله ليزدادوا بصيرة وجدا واقتسموا ما أفاء الله عليهم وانصرف أبو عبيدة معهم ومضوا بذي الكلاع ومن معه وخلفوا شرحبيل ومن معه .

\* \* \*

### ذكرالخبر عماهيج أسرالقادسية

عن عبد الرحمن بن ساباط الأحمري قانوا جميعا قال أهل فارس لرستم والفيرزان وهما على أهل فارس أين يذهب بكما لم يبرح بكما الاختلاف حتى . وهنتما أهل فارس وأطمعتما فيهم عدوهم وإنه لم يبلغ من خطركما أن يقركما فارس على هذا الرأي وأن تعرضاها للهلكة ما بعد بعداد وساباط وتكريت إلا المدائن والله لتجتمعان أو لنبدأن بكما قبل أن يشمت بنا شامت كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن عبيدالله بن محفز عن أبيه قال قال أهل فارس لرستم والمسلمون يمخرون السواد ما تنتظرون والله إلا أن ينزل بنا ونهلك والله ما جر هذا الـوهن عليـنا غيركـم يـا معاشـر القواد لقد فرقتم بين أهل فارس وثبطتموهم عن عــدوهـم والله لــولا أن في قــتلكـم هلاكــنا لعجلــنا لكـم القتل الساعة ولئن لم تنتهوا لنهلك نكم ثم نهلك وقد اشتفينا منكم كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن محمـد وطلحـة وزيـاد قالوا فقال الفيرزان ورستم لبوران ابنة كسرى اكتبي لنا نساء كسرى وسراريه ونساء آل كسرى وسراريهم ففعلت ثم أخرجت ذلك إليهم في كتاب فأرسلوا في طلبهن فلم يبق منهن امرأة إلا أتوا بها فأخذوهن بالرجال ووضعوا عليهن العذاب يستدلونهن على ذكر من أبناء كسرى فلم يوجد عندهن منهم أحد وقلن أو من قال منهن لم يبق إلا غلام يدعى يزدجرد من ولد شهريار بن كُسرى وأمه من أهل بادوريا فأرسلوا إليها فأخذوها به وكانت قد أنزلته في أيام شيري حين جمعهن في القصر الأبيض فقتل الذكور فواعدت أخواله ثم دلته إليهم

في زبيل فسألوها عنه وأخذوها به فدلتهم عليه فأرسلوا إليه فجاءوا به فملكوه وهو ابين إحدى وعشرين سنة واجتمعوا عليه واطمأنت فارس واستوثقوا وتبارى الرؤساء في طاعته ومعونته فسمى الجنود لكل مسلحة كانت لكسرى أو موضع ثغر فسمى جند الحيرة والأنبار والمسالح والأبلة وبلغ ذلك من أمرهم واجتماعهم على يزدجرد المثنى والمسلمين فكتبوا إلى عمر بما ينتظرون ممن بين ظهرانيهم فلم يصل الكتاب إلى عمر حتى كفر أهل السواد من كان له منهم عهد ومن لم يكن له منهم عهد فخرج المثنى على حاميته حتى نزل بذي قار وتنزل الناس بالطف في عسكر واحد حتى جاءهم كتاب عمر أما بعد فاخرجوا من بين ظهري الأعاجم وتفرقوا في المياه التي تلي الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم ولا تدعوا في ربيعة أحدا ولا مضر ولا حلفائهم أحدا من أهل النجدات ولا فارسا إلا اجتلبتموه فإن جاء طائعا وإلا حشرتموه احملوا العرب على الجد إذ جد العجم فلتلقوا جدهم بجدكم فنزل المثنى بذي قار ونزل الناس بالجل وشراف إلى غضي وغضي حيال البصرة فكان جرير بن عبد الله بغضي وسبرة بن عمرو والعنبري ومن أخذ أخذهم فيمن فكان جرير بن عبد الله بغضي وسبرة بن عمرو والعنبري ومن أخذ أخذهم فيمن معه إلى سلمان فكانوا في أمواه الطف من أولها إلى آخرها مسالح بعضهم ينظر إلى بعض ويغيث بعضهم بعضا إن كان كون وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة .

عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم قالوا كان أول ما عمل به عمر حين بلغه أن فارس قد ملكوا يزدجر أن كتب إلى عمال العرب على الكور والقبائل وذلك في ذي الحجة سنة ثلاث عشرة خرجه إلى الحج وحج سنواته كلها لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلى والعجل العجل فمضت الرسل إلى من أرسلهم إليهم خرجه إلى الحج ووافاه أهل هذا الضرب من القبائل التي طرقها على مكة والمدينة فأما من كان من أهل المدينة على النصف ما بينه وبين العراق فوافاه بالمدينة مرجعه من الحج وأما من كان أسفل من ذلك فانضموا إلى المثنى فأما من وافي عمر فإنهم أخبروه عمن وراءهم بالحث وقال أبو معشر فيما حدثني الحارث عن ابن سعد عنه وقال ابن إسحاق فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عنه الذي حج بالناس سنة ثلاث عشرة عبد الرحمن بن عوف.

عن ابن عمر قال استعمل عمر على الحج عبد الرحمن بن عوف في السنة التي ولي فيها فحج بالناس ثم حج سنيه كلها بعد ذلك بنفسه وكان عامل عمر في هذه السنة على ما ذكر على مكة عتاب بن أسيد وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص

وعلى اليمن يعلى بن منية وعلى عمان واليمامة حذيفة بن محصن وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي وعلى الشام أبو عبيدة بن الجراح وعلى فرج الكوفة وما فتح من أرضها المثنى بن حارثة وكان على القضاء فيما ذكر علي بن أبي طالب وقيل لم يكن لعمر في أيامه قاض .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة أربع عشرة

عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم خرج عمر حتى نزل على ماء يدعى صرارا فعسكر به ولا يدري الناس ما يريد أيسير أم يقيم وكانوا إذا أرادوا أن يسألوه عن شيء رموه بعثمان أو بعبد الرحمن بن عوف وكان عثمان يدعى في إمارة عمر رديفا قالـوا والرديف بلسان العرب الرجل الذي بعد الرجل والعرب تقول ذلك للرجل الذي يرجونه بعد رئيسهم وكانوا إذا لم يقدر هذان على علم شيء مما يريدون ثلثوا بالعباس فقال عثمان لعمر ما بلغك مالذي تريد فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الـناس إلـيه فأخـبرهم الخـبر ثم نظر ما يقول الناس فقال العامة سر وسر بنا معك فـدخل معهـم في رأيهـم وكـره أن يدعهم حتى يخرجهم منه في رفق فقال استعدوا وأعـدوا فإنـيُ سـائر إلا أن يجـيء رأي هـو أمثل من ذلك ثم بعث إلى أهل الرأي فاجتمع إلىيه وجوه أصحاب النبي علية وأعلام العرب فقال أحضروني الرأي فإني سـائر فَاجـتمعوا جمـيعا وأجمع ملوَّهم على أن يبعث رجلا من أصحاب رسول الله ويقيم ويرميه بالجنود فإن كان الذي يشتهي من الفتح فهو الذي يريد ويريدون وإلا أعـاد رجلا وندب جندا آر وفي ذلك ما يغيظ العدو ويرعوي المسلمون ويجيء نـصر الله بإنجـاز موعـود الله فنادى عمر الصلاة جامعة فاجتمع الناس إليه وأرسل إلى على عليه السلام وقد استخلفه على المدينة فأتاه وإلى طلحة وقد بعثه على المقدمة فرجع إليه وجعل على المجنبتين الزبير وعبد الرحمن بن عوف فقام في الناس فقـال إن الله عـز وجـل قد جمع على الإسلام أهله فألف بين القلوب وجعلهم فيه إخوانا والمسلمون فيما بينهم كالجسد لا يخلو منه شيء من شيء أصاب غيره وكذلك يحق على المسلمين أن يكونوا أمرهم شورى بينهم وبين ذوي الرأي منهم فالـناس تـبع لمـن قـام بهذا الأمر ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعا لهم ومن أقام بهذا الأمر تبع لأولي رأيهم ما رأوا لهم ورضوا به لهم من مكيدة في حـرب كانـوا فـيه تبعا لهم يا أيها الناس إني إنما كنت كرجل منكم حتى صرفني ذوو الـرأي مـنكم عن الخروج فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلا وقد أحضرت هذا الأمـر مـن قـدمت ومن خلفت وكان على عليه السلام خليفته على المدينة وطلحة على مقدمته بالأعوص فأحضرهما ذلك.

عن عمر بن عبدالعزيز قال لما انتهى قتل أبي عبيد بن مسعود إلى عمر واجتماع أهل فارس على رجل من آل كسرى نادى في المهاجرين والأنصار وخرج حتى أتى صرارا وقدم طلحة بن عبيد الله حتى يأتي الأعوص وسمى لممنته عبد الرحمن بن عوف ولميسرته الزبير بن العوام واستخلف عليا رضي الله عنه على المدينة واستشار المناس فكلهم أشار عليه بالسير إلى فارس ولم يكن استشار في الذي كان حتى نزل بصرار ورجع طلحة فاستشار ذوي الرأي فكان طلحة ممن تابع الناس وكان عبد الرحمن محن نهاه فقال عبد الرحمن فما فديت أحدا بأبي وأمي بعد النبي وقي قبل يومئذ ولا بعده فقلت يا بأبي وأمي اجعل عجزها بي وأقم وابعث جندا فقد رأيت قضاء الله لك في جنودك قبل وبعد فإنه إن يهزم جيشك ليس كهزيمتك وإنك إن تقتل أو تهزم في أنف الأمر خشيت إلا يكبر المسلمون والا يشهدوا أن لا إله إلا الله أبدا وهو في ارتياد من رجل وأتي كتاب سعد على خفف مشورتهم وهو على بعض صدقات نجد فقال عمر فأشيروا على برجل فقال عبد الرحمن وجدته قال من بعض صدقات نجد فقال عمر فأشيروا على برجل فقال عبد الرحمن وجدته قال من بعض صدقات نجد فقال عمر فأشيروا على برجل فقال عبد الرحمن وجدته قال من

عن خليد بن ذفرة عن أبيه قال كنب المثنى إلى عمر باجتماع فارس على يزدجرد ويبعوثهم وبحال أهل الذمة فكتب إليه عمر أن تنح إلى البر وادع من يليك وأقم منهم قريبا على حدود أرضك وأرضهم حتى يأتيك أمري وعاجلتهم الأعاجم فزاحفتهم الزحوف وثار بهم أهل الذمة فخرج المثنى بالناس حتى ينزل الطف ففرقهم فيه من أوله إلى آخره فأقام ما بين غضي إلى القطقطانة مسالحه وعادت مسالح كسرى وثغوره واستقر أمر فارس وهم في ذلك هائبون مشفقون والمسلمون متدفقون قد ضروا بهم كالأسد ينازع فريسته ثم يعاود الكر وأمراؤهم يكفكفونهم بكتاب عمر وأمداد المسلمين.

عن القاسم بن محمد قال قد كان أبو بكر استعمل سعدا على صدقات هوازن بنجد فأقره عمر وكتب إليه فيمن كتب إليه من العمال حين استنفر الناس أن ينتخب أهل الخيل والسلاح ممن له رأي ونجدة فرجع إليه كتاب سعد بمن جمع الله له من ذلك الضرب فوافق عمر وقد استشارهم في رجل فأشاوا عليه به عند ذكره

كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة بإسنادهما قالا كان سعد بـن أبـي وقاص على صدقتا هوازن فكتب إليه عمر فيمن كتب إليه بانتخاب ذوي الرأي والنجدة ممن كان له سلاح أو فرس فجاءه كتاب سعد إني قد انتخبت لك ألف فراس مؤد كلهم له نجدة ورأي وصاحب حيطة يحوط حريم قومه ويمنع ذمارهم إليهم انتهت أحسابهم ورأيهم فشأنك بهم ووافق كتابه مشورتهم فقالوا قد وجدته قال فمن قالوا الأسد عاديا قال من قالوا سعد فانتهى إلى قولهم فأرسل إليه فقدم عليه فأمره على حرب العراق وأوصاه فقال يا سعد سعد بني وهيب لا يغرنك من الله أن قيل حال رسول الله ﷺ وصاحب رسول الله فإن الله عز وجل لا يمحـو الـسيء بالـسيىء ولكـنه يمحو السيء بالحسن فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات النبي ﷺ الله سواء الله ربهم وهـم عـباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة فانظر الأمر الذي رأيتُ عليه منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه فإنه الأمر هذه عظتي إياك إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين ولما أراد أن يسرحه دعاه فقال إني قد وليتيك حرب العراق فاحفظ وصيتي فإنك تقدم على أمر شديد كريه لا يخِلصّ منه إلا الحق فعود نفسك ومن معك الخير واستفتح به وأعلم أن لك عادة عتادا فعتاد الخير الصبر فالصبر على ما أصابك أو نابك يجتمع لك خشية الله واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين في طاعته واجتناب معصيته وإنَّمَا أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة وللقلوب حقائق ينشئها الله إنشاء منها السر ومنها العلانية فأما العلانية فأن يكون حامده وذامه في الحق سواء وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه وبمحبة الناس فلا تزهد في التحبب فإن النبيين قد سألوا محبتهم وإن الله إذا أحب عبدا حببه وإذا أبغض عبدا بغضه فاعتبر منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الناس ممن يشرع معك في أمرك ثم سرحه فيمن اجتمع إليه بالمدينة من نفير المسلمين فخرج سعد بن أبي وقاص من المدينة قاصدا العراق في أرببعة آلاف ثلاثة ممن قدم عليه من اليمن والسراة وعلى أهل السروات حميضة بن النعمان بن حميضة البارقي وهم بارق وألمع وغامد وسائر إخوتهم في سبعمائة من أهل السراة وأهل اليمن ألفان وثلاثمائة منهم النخع بن عمرو وجميعهم يومئذ أربعة آلاف مقاتلتهم وذراريهم ونساءهم وأتاهم عمر في عسكرهم فأرادهم جميعا على العراق فأبوا إلا الشام وأبي إلا العراق فسمح نصفهم فأمضاهم نحو العراق وأمضى النصف الآخر نحو الشام كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن حنش النخعي عن أبيه وغيره منهم أن عمر أتاهم في عسكرهم فقال إن الـشرف فيكم يا معشر النخع لمتربع سيروا مع سعد فنزعوا إلى السام وأبى إلا العراق وأبوا إلا الشام فسرح نصفم إلى الشام ونصفهم إلى العراق كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمستنير وحنش قالوا وكان فيهم من حضرموت والصدف ستماءي عليهم شداد بن ضمعج وكان فيهم ألف وثلاثمائة من مذحج على ثلاثة رؤساء عمرو بن معد يكرب علَّى بني منبه وأبو سبرة بن ذؤيب على جعفي ومن في حلف جعفي من إخوة جزء وزبيد وأنس الله ومن لفهم ويزيد بن الحارث الصدائي على صداء وجنب ومسلية في ثلاثماءة هؤلاء شهدوا من مذحج فيمن خرج من المدينة مخرج سعد منها وخرج معه من قيس عيلان ألف عليهم بشر بن عبد الله الهلالي كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن عبيدة عن إبراهيم قال حرج أهل القادسية من المدينة وكانوا أربعة آلاف ثلاثة آلاف منهم من أهل اليمن وألف من سائر الناس كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وسهل عن القاسم قالوا وشيعهم عمر من صرار إلى الأعوص ثم قام في الناس خطيبا فقال إن الله تعالى إنما ضرب لكم الأمثال وصر ف لكم القول ليحيي به القلوب فإن القلوب ميتة في صـدورها حتى يحييها الله من علم شيئا فلينتفع به وإن للعدل أمارات وتباشير فأما الأمارت فالحياء والسحاء والهين واللين وأما التباشير فالرحمة وقد جعل الله لكل أمر بابا ويسر لكل باب مفتاحا فباب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهد والاعتبار ذكر المـوت بتذكـر الأمـوات والاسـتعداد له بتقديم الأعمال والزهد أخذ الحق من كلّ أحـد قبله حق وتأدية الحق إلى كل أحد له حق ولا تصانع في ذلك أحدا واكتف بما يكفيك من الكفاف فإن من لم يكف الكفاف لم يغنه شيء إني بيينكم وبين الله وليس بيني وبينه أحد وإن الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه فأنهوا شكاتكم إلينا فمن لم يستطع فإلى من يبلغناها نأخذ له الحق غير متعتع وأمر سعدا بالسير وقال إذا انتهيت إلى زرود فانزل بها وتفرقوا فيما حولها واندب من حولك منهم وانتخب أهل النجدة والرأي والقوة والعدة كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن محمد بن سوقة عن رجل قال مرت السكون مع أول كندة مع حصين بن نمير السكوني ومعاوية بن حديج في أربعمائة فاعترضهم فإذا فيهم فتية دلم سباط مع معاوية بن

حديج فأعرض عنهم ثم أعرض ثم أعرض حتى قيل له مالك ولهؤلاء قال إني عنهم لمتردد وما مربي قوم من العرب أكره إلى منهم ثم أمضاهم فكان بعد يكثر أن يتذكرهم بالكراهية وتعجب الناس من رأي عمر وكان منهم رجل يقال له سـودان بن حمران قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وإذا منهم حليف لهم يقال له خالـد بـن ملجـم قـتل علي بـن أبـي طالب رحمه الله وإذا منهم معاوية بن حديج فنهض في قوم منهم يتبع قتلَّة عثمان يُقتلهم وإذا منهم قوم يقرون قتلة عثمان كتبُّ إلى الـسري عـن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة عن ماهان وزياد بإسناده قالوا وأمد عمر سعدا بعد خروجه بألفي يماني وألفي نجدي مؤد من غطفان وسائر قيس فقـدم سعد زرود في أول الشتاء فنزلها وتفرقت الجنود فيما حولها من أمواه بني تميم وأســٰد وانتظـر اجتماع الناس وأمر عمر وانتخب من بني تميم والرباب أربعة آلاف ثلاثـة آلاف تميمـي وألـف ربي وانتخب من بني أسد ثلاثة آلاف وأمرهم أن ينزلوا على حد أرضهم بين الحزن والبسيطة فأقاموا هنالك بين سعد بن أبي وقاص وبين المثنى بن حارثة وكان المثنى في ثمانية آلاف من ربيعة بستة آلاف منَّ بكر بن وائل وألفان من سائر ربيعة أربعة آلاف ممن كان انتخب بعد فصول خالد وأربعة آلاف كانـوا معـه ممن بقي يوم الجسر وكان معه من أهل اليمن ألفان من بجيلة وألفان من قضاعة وطيء ممن انتخبوا إلى ما كان قبل ذلك على طيء عدي بن حاتم وعلى قضاعة عمرو بن وبرة وعلى بجيلة جرير بن عبد الله فبينا الناس كذلك سعد يرجوا أن يقـدم علـيه المثنى والمثنى يرجو أن يقدم عليه سعد مات المثنى من جراحته التي كان جرحها يوم الجسر انتقضت به فاستخلف المثنى على الناس بشير بن الخصاصية وسعد يومئذ بزرود ومع بشير يومئذ وجوه أهل العراق ومع سعد وفود أهل العراق الذين كانوا قدموا على عمر منهم فرات بن حيان العجلي وعتيبة فردهم مع سعد كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن محمد بإسناده وزياد عن ماهان قالا فمن أجل ذلك اختلف الناس في عدد أهل القادسية فمن قال أربعة آلاف فلمخرجهم مع سعد من المدينة ومن قال ثمانية آلاف فلاجتماعهم بزرود ومن قال تسعة آلاف فللحاق القيسيين ومن قال اثنا عشر الفا فلدفوف بني أسد من فروع الحزن بثلاثة آلاف وأمر سعدا بالإقدام فأقدم ونهض إلى العراق وجموع الـناس بـشراف وقـدم عليه مع قدومه شراف الأشعث بن قيس في ألف وسبعمائة من أهل اليمن فجميع من شهد القادسية بضعة وثلاثون ألفا وجميع من قسم عليه

فيء القادسية نحو من ثلاثين ألف كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن عبد الملك بن عمير عن زياد عن جرير قال كان أهل اليمن ينزعون إلى الشام وكانت مضر تنزع إلى العراق فقال عمر أرحامكم أرسخ من أرحامنا ما بال مضر لا تذكر أسلافها من أهل الشام.

عن محمد بن حذيفة بن اليمان قال لم يكن أحد من العرب أجرأ على فارس من ربيعة فكان المسلمون يسمونهم ربيعة الأسد إلى ربيعة الفرس وكانت العرب في جاهليتها تسمي فارس الأسد والروم الأسد كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن طلحة عن ماهان قال قال عمر والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب فلم يـدع رئيـسا ولا ذا رأي ولا ذا شرف ولا ذا سطة ولا خطيبا ولا شاعرا إلا رماهم به فرماهم بوجوه الناس وغررهم كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن عمرو عن الشعبي قال كان عمر قد كتب إلى سعد مرتحله من زرود أن ابعث إلى فرج الهند رجلا ترضاه يكون بحياله ويكون ردءا لك من شيء إن أتاك من تلك التخوم فبعث المغيرة بن شعبة في خمسمائة فكان بحيال الأبلة من أرض العرب فأتى غضيا ونزل على جرير وهو فيما هنالك يومئذ فلما نزل سعد بشراف كتب إلى عمر بمنزله وبمنازل الناس فيما بين غضي إلى الجبانة فكتب إليه عمر إذا جاءك كتابي هذا فعشر الناس وعرف عليهم وأمر على أجنادهم وعبهم ومر رؤساء المسلمين فليشهدوا وقدرهم وهم شهود ثم وجههم إلى أصحابهم وواعدهم القادسية واضمم إليك المغيرة بن شعبة في خيله واكتب إلى بالذي يستقر عليه أمرهم فبعث سعد إلى المغيرة فانضم إليه وإلى رؤساء القبائل فأتوه فقدر الناس وعباهم بشراف وأمر أمراء الأجناد وعـرف العـرفاء فعـرف على كل عشرة رجلا كما كانت العرافات أزمان الـنبي ﷺ وكـذلك كانـت إلى أن فـرض العطـاء وأمر على الرايات رجالا من أهل السَّابقة وعـشر الناس وأمر على الأعشار رجالًا من الناس لهم وسائل في الإسلام وولي الحروب رجالا فولي على مقدماتها ومجنباتها وساقتها ومجرداتها وطلائعها ورجلها وركبانها فلم يفصل إلا على تعبية ولم يفصل منها إلا بكتاب عمر وإذنه فأما أمراء التعبية فاستعمل زهرة بن عبد الله بن قتادة بن الحوية بن مرئد بن معاوية بن معن بن مالك بن أرثم بن جشم بن الحارث الأعرج وكان ملك هجر قد سوده في الجاهلية ووفده على النبي ﷺ فقدمه ففصل بالمقدمات بعد الإذن من شراف حتى انتهى إلى العذيب واستعمل على الميمنة عبد الله بن المعتم وكان من أصحاب

الـنبي ﷺ وكان أحد التسعة الذين قدموا على النبي ﷺ فتممهم طلحة بن عبيدالله عشرة فكانوا عرافة واستعمل على الميسرة شرحبيل بن السمط بن شرحبيل الكندي وكان غلاما شابا وكان قد قاتل أهل الردة ووفى الله فعرف ذلك له وكان قـد غلـب الأشـعث على الشرف فيما بين المدينة إلى أن اختطت الكوفة وكان أبوه بمن تقدم إلى الشام مع أبي عبيدة بن الجراح وجعل خليفته خالد بن عرفطة وجعل عاصم بن عمرو التميمي ثم العمري على الساقة وسواد بن مالك التميمي على الطلائع وسلمان بن ربيعة الباهلي على المجردة وعلى الرجل حمال بن مالك الأسدي وعلى الركبان عبد الله بن ذي السهمين الخنعمي فكان أمراء التعبية يلون الأمير والنين يلون أمراء الأعشار والذين يلون أمراء الأعشار أصحاب الرايات والمذين يلمون أصحاب الرايات والقواد رؤوس القبائل وقالوا جميعا لا يستعين أبو بكر في الردة ولا على الأعاجم بمرتد واستنفرهم عمر ولم يول منهم أحدا كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن مجالد وعمرو بإسنادهما وسعيد بن المرزبان قالوا بعـث عمـر الأطبة وجعل على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي ذا النور وجعل إليه الأقباض وقسمة الفيء وجعل داعيتهم ورائدهم سلمان الفارسي كتب إلى السري عن أبي عثمان النهدي قال والترجمان هلال الهجري والكاتب زياد بن أبي سفيان فلما فرغ سعد من تعبيته وعد لكل شيء من أمره جماعا ورأسا كتب بـذَلك إلى عمـر وكـان من أمر سعد فيما بين كتابه إلى عمر بالذي جمع عليه الناس وبين رجوع جوابه ورحله من شراف إلى القادسية قدوم المعنى بن حارثة وسلمي بنت خصفة التيمية تيم اللات إلى سعد بوصية المثنى وكان قد أوصى بها وأمرهم أن يعجلوها على سعد بزرود فلم يفرغوا لذلك وشغلهم عنه قابوس بن قابوس بـن المـنذر وذلـك أن الآزاذمـرد بـن الآزاذبه بعثه إلى القادسية وقال له ادع العرب فأنت على من أجابك وكن كما كان آباؤك فنزل القادسية وكاتب بكر بن وائل بمــثل مــا كــان النعمان يكاتبهم به مقاربة ووعيدا فلما انتهى إلى المعنى خبره أسرى المعنى من ذي قــار حتى بيته فأنامه ومن معه ثـم رجع إلى ذي قار وخرج منها هو وسلمي إلى سعد بوصية المثنى بن حارثة ورأيه فقدموا عليه وهو بشراف يذكر فيها أن رأيـه لسعد ألا يقاتل عدوه وعدوهم يعني المسلمين من أهل فارس إذا استجمع أمرهم وملؤهم في عقر دارهم وأن يقاتلهم على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مدرة من أرض العجم فإن يظهر الله المسلمين عليهم فلهم

ما وراءهم وإن تكن الأخرى فاءوا إلى فئة ثم يكونوا أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إلى أن يرد الله الكرة عليهم فلما انتهى إلى سعد رأي المثنى ووصيته ترحم عليه وأمر المعنى على عمله وأوصى بأهل بيته خيرا وخطب سلمي فتزوجها وبني بها وكان في الأعشار كلها بضعة وسبعون بدريا وثلاثمائة وبضعة عشر ممن كانت له صحبة فيما بين بيعة الرضوان إلى ما فوق ذلك وثلاثمائة ممن شهد الفتح وسبعمائة مـن أبـناء الـصحابة في جميع أحياء العرب وقدم على سعد وهوبشراف كتاب عمر بمثل رأي المثنى وقد كتب إلى أبي عبيدة مع كتاب سعد ففصل كتاباهما إليهما فأمر أبا عبيدة في كتابه بصرف أهل العراق وهم ستة آلاف ومن اشتهى أن يلحق بهم وكان كتابه إلى سعد أما بعد فسر من شراف نحو فارس بمن معك من المسلمين وتوكل على الله واستعن به على أمرك كله واعلم فيما لديك أنك تقدم على أمة عددهم كثير وعدتهم فاضلة وبأسهم شديد وعلى بلد منيع وإن كان سهلًا كؤود لبحوره وفيوضه ودآدئه إلا أن توافقوا غيضا من فيض وإذا لَّقيتم القوم أو أحـدا مـنهم فابـدأوهم الشد والضرب وإياكم والمناظرة لجموعهم ولا يخدعنكم فإنهم خدعة مكرة أمرهم غير أمركم إلا أن تجادوهم وإذا انتهيت إلى القادسية والقادسية باب فارس في الجاهلية وهي أجمع تلك الأبواب لمادتهم ولما يريدونه من تلك الآصل وهـو منـزل رغـيب خصيب حصين دونه قناطر وأنهار ممتنعة فتكون مسالحك على أنقابها ويكون الناس بين الحجر والمدر على حافات الحجر وحافات المدر والجراع بينهما ثم الزم مكانك فلا تبرحه فإنهم إذا أحسوك أنغصتهم ورموك بجمعهم الذي يأتي على حيلهم ورجلهم وحدهم وجدهم فإن أنتم صبرتم لعدوكم واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبدا إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم وإن تكن الأخرى كان الحجر في أدباركم فانـصرفتم مـن أدنـي مـدرة من أرضهم إلى أدني حجر من أرضكم ثم كنتم عليها أجرأ وبها أعلم وكانـوا عنها أجبن وبها أجهل حتى يأتي الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة وكتب إليه أيضا باليوم الذي يرتحل فيه من شراف فإذاً كان يوم كذا وكذا فارتحل بالناس حتى تنزل فيما بين عذيب الهجانات وعذيب القوادس وشرق بالناس وغرب بهم ثم قدم عليه كتاب جواب عمر أما بعد فتعاهد قلبك وحادث جندك بالموعظة والنية والحسبة ومن غفل فليحدثهما والصبر الصبر فإن المعونة تأتي من الله على قـدر النية والأجر على قدر الحسبة والحذر الحذر عي من أنت

عليه وما أنت بسبيله واسألوا الله العافية وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله واكتب إلى أين بلغك جمعهم ومن رأسهم الذي يلي مصادمتكم فإنه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب بـ قلـة علمي بما هجمتم عليه والذِّي استقر عليه أمر عدوكم فصف لنا منازل المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأني أنظر إليها واجعلني من أمركم على الجلية وخف الله وارجه ولا تدل بشيء واعلم أن الله قـد وعـدكم وتوكل لهذا الأمر بما لا خلف له فاحذر أن تصرفه عنك ويستبدل بكم غيركم فكتب إليه سعد بصفة البلدان إن القادسية بين الخندق والعتيق وإن ما عـن يـسار القادسـية بحـر أحضر في جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين فأما أحدهما فعلى الظهر وأما الآخر فعلى شاطئ نهر يدعى الحضوض يطلع بمن سلكه على ما بين الخورنق والحيرة وما عن يمين القادسية إلى الولجة فيض من فيوض مياههم وإن جميع من صالح المسلمين من أهل السواد قبلي ألب لأهل فارس قد خفوا لهم واستعدوا لـنا وإن الـذي أعـدوا لمصادمتنا رسـتُم في أمثال له منهم فهم يحاولونُ إنغاضنا وإقحامنا ونحن نحاول إنغاضهم وإبرازهم وأمر الله بعد ماض وقضاؤه مسلم إلى ما قدر لنا وعلينا فنسأل الله خير القضاء وخير القدر في عافية فكتب إليه عمـر ٰ قـد جاءني كتابك وفهمته فأقم بمكانك حتى ينغض الله لك عدوك واعلم أن لها ما بعدها فإنَّ منحك الله أدبارهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه خرابها إن شاء الله وجعل عمر يدعو لسعد خاصة ويدعون له معه وللمسلمين عامة فقدم زهرة سعد حتى عسكر بعذيب الهجانات ثم خرج في أثره حتى ينزل على زهرة بعذيب الهجانات رتدمه فنزل زهرة القادسية بين العتيق والخندق بحيال القنطرة وقديس يومئذ أسفل منها بميل.

#### \* \* \*

### ثم دخلت سنة خمس عشرة

قال ابن جرير قال بعضهم فيها مصر سعد بن أبي وقاص الكوفة دلهم عليها ابن بقيلة قال لسعد أدلك على أرض ارتفعت عن البق وانحدرت عن الفلاة فدلهم على موضع الكوفة اليوم



### ذكر فتح بيت المقدس

وعـن سـالم بن عبد الله قال لما قدم عمر رحمه الله الجابية قال له رجل من يهود يا أمير المؤمنين لا ترجع إلى بالدك حتى يفتح الله عليك إيلياء فبينا عمر بن الخطاب بها إذ نظر إلى كردوس من خيل مقبل فلما دنوا منه سلموا السيوف فقال عمر هؤلاء قوم يستأمنون فأمنوهم فأقبلوا فإذا هم أهل إيلياء فصالحوه على الجزية وفتحوها له فلما فتحت عليه دعا ذلك اليهودي فقيل له إن عنده لعلما قال فسأله عـن الـدجال وكـان كـثير المـسألة عـنه فقـال لـه اليهودي وما مسألتك عنه يا أمير المؤمنين فأنتم والله معشر العرب تقتلونه دون باب لد ببضع عشرة ذراعا وعن سالم قـال لمـا دخـل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال السلام عليك يا فاروق أنــت صــاحب إيلياء لا والله لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء وكانوا قد أشجوا عمرا وأشجاهم ولم يقدر عليها ولا على الرملة فبينا عمر معسكرا بالجابية فزع الناس إلى السلاح فقال ما شأنكم فقالوا ألا ترى الخيل والسيوف فنظر فإذا كردوس يلمعون بالسيوف فقال عمر مستأمنة ولا تراعوا وأمنوهم فأمنوهم وإذا هم أهل إيلياء فأعطوه واكتتبوا منه على إيلياء وحيزها والرملة وحيزها فصارت فلسطين نصفين نصف مع أهل إيلياء ونصف مع أهل الرملة وهم عشر كور وفلسطين تعدل الشام كلـه وشـهد ذلك اليهودي الصلح فسأله عمر عن الدجال فقال هو من بني بنيامين وأنتم والله يا معشر العرب تقتلونه على بضع عشرة ذراعا من باب لد .

وعن خالد وعبادة قالا كان الذي صالح فلسطين العوام من أهل إيلياء والرملة وذلك أن أرطبون والتذارق لحقا بمصر مقدم عمر الجابية وأصيبا بعد في بعض الصوائف وقيل كان سبب قدوم عمر إلى الشام أن أبا عبيدة حضر بيت المقدس فطلب أهله منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشام وأن يكون المتولي للعقد عمر بن الخطاب فكتب إليه بذلك فسار عن المدينة وعن عدي بن سهل قال لما استمد أهل الشام عمر على أهل فلسطين استخلف عليا وخرج ممدا لهم فقال على أين تخرج بنفسك إنك تريد عدوا كلبا فقال إني أبادر بجهاد العدو موت العباس أيكم لو قد فقدتم العباس لانتقض بكم الشر كما ينتقض أول الحبل قال وانضم عمرو وشرحبيل إلى عمر بالجابية حين جرى الصلح فيما بينهم فشهد الكتاب وعن خالد وعبادة قالا صالح عمر أهل إيلياء بالجابية وكتب لهم فيها الصلح لكل كورة كتابا واحدا ما خلا أهل إيلياء بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر

أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولأ ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهـ و آمن وعلَّيه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ومن أحب من أهل إيلياءً أن يسير بنفسه ومالـه مـع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم وعَلَى مَا فِي هَـذَا الكِتَابِ عَهَـدَ الله وذمـة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الـذي عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عِوف ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة فأما سائر كتبهم فعلى كتاب لد بسم الله الرّحن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم أنه لاتسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا مللها ولا من صلبهم ولا من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم وعلى أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل مدائن الشام وعليهم إن خرجوا مثل ذلك الشرط إلى آخر ثم سرح إليهم وفرق فلسطين على رجلين فجعل علقمة بن حكيم على نصفها وأنزله الرملة وعلقمة بن مجزز على نصفها وأنزله إيلياء فنزل كل واحد منهما في عمله في الجنود التي معه وعن سالم قال استعمل علقمة بـن مجزز على إيلياء وعلقمة بن حكيم على الرملة في الجنود التي كانت مع عمـرو وضم عمرا وشرحبيل إليه بالجابية فلما انتهيا إلى الجابية وافقا عمر رحمه الله راكبا فقبلا ركبتيه وضم عمر كل واحد منهما محتضنهما .

### ثم دخلت سنة ست عشرة

قـال أبـو جعفـر: ففـيها دخل المسلمون مدينة بهرسير وافتتحوا المدائن وهرب منها يزدجرد بن شهريار .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة سبع عشرة

ففيها اختطت الكوفة وتحول سعد بالناس من المدائن إليها في قول سيف بن عمر وروايته .

وفي هذه السنة أعني سنة سبع عشرة كان خروج عمر إلى الشام الخرجة الأخيرة فلم يعد إليها بعد ذلك في قول سيف وأما ابن إسحاق فقد مضى ذكره

وفيها فنتحت تستر في قول سيف وررايته اعني سنة سبع عشرة وقال بعضهم فتحت سنة ست عشرة وبعضهم يقول في سنة تسع عشرة .

وفي هـذه السنة أعـني سـنة سبع عـشرة غـزا المسلمون أرض فارس من قبل البحرين فيما زعم سيف ورواه .

وفي هـذه الـسنة أعني سنة سبع عشرة كان فتح رامهرمز والسوس وتستر وفيها أسر الهرمزان في رواية سيف .

وفيها أعنى سنة سبع عشرة كانت مصالحة المسلمين أهل جندي سابور .

张 梁 梁

### ثم دخلت سنة ثمان عشرة.

وفي هـذه الـسنة أعـني ســـة ثمــان عـشرة أصــابت الــناس مجاعة شديدة ولزبة وجدوب وقحوط وذلك هو العام الذي يسمى عام الرمادة

عـن محمـد بـن إسـحاق قـال دخلـت سـنة ثمان عشرة وفيها كان عام الرمادة وطاعون عمواس فتفاني بها الناس .

### ثم دخلت سنة تسع عشرة

عن إسحاق بن عيسى عنه إن فتح جلولاء كان في سنة تسع عشرة على يدي سعد وكذلك قبال الواقدي وقبال ابن إسحاق كان فتح الجزيرة والرهاء وحران ورأس العين ونصيبين في سنة تسع عشرة قبال أبو جعفر: وقد ذكرنا قول من خالفهم في ذلك قبل وقال أبو معشر كان فتح قيسارية في هذه السنة أعني سنة تسع عشرة وأميرها معاوية بن أبي سفيان.

\* \* \*

### ثم دخلت سنة عشرين:

عن أبي معشر أنه قال فتحت مصر سنة عشرين وأميرها عمرو بن العاص وحدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر قال فتحت إسكندرية سنة خمس وعشرين وقال الواقدي فيما حدثت عن ابن سعد عنه فتحت مصر والإسكندرية في سنة عشرين وأما سيف فإنه زعم فيما كتب به إلى السري عن سيف أنها فتحت والإسكندرية في سنة ست عشرة

\* \* \*

## ثم دخلت سنة إحدى وعشرين

قال أبو جعفر: وفيها كانت وقعة نهاوند في قول ابن إسحاق حدثنا بذلك ابن حمن حدثنا سلمة عنه وكذلك قال أبو معشر حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عنه وكذلك قال الواقدي وأما سيف بن عمر فإنه قال كانت وقعة نهاوند في سنة ثمان عشرة في سنة ست من إمارة عمر كتب إلى بذلك السري عن شعيب عن سيف.

وفي هذه السنة أمر عمر جيوش العراق بطلب جيوش فارس حيث كانت وأمر بعض من كان بالبصرة من جنود المسلمين وحواليها بالمسير إلى أرض فارس وكرمان وإصبهان وبعض من كان منهم بناحية الكوفة وماهاتها إلى أصبهان وأذربيجان والري وكان بعضهم يقول إنما كان ذلك من فعل عمر في سنة ثمان عشرة وهو قول سيف بن عمر.

# ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين

قال أبو جعفر: ففيها فتحت أذربيجان فيما حدث أبي معشر قال كانت أذربيجان سنة اثنتين وعشرين وأميرها المغيرة بن شعبة وكذلك قال الواقدي وأما سيف بن عمر فإنه قال فيما كتب إلى به السري عن شعيب عنه قال كان فتح أذربيجان سنة ثمان عشرة من الهجرة بعد فتح همذان والري وجرجان وبعد صلح إصبهبذ طبرستان المسلمين قال وكل ذلك كان في سنة ثمان عشرة .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين

فكان فيها فتح إصطخر في قول أبي معشر حدثني بذلك أحمد بن ثابت الرازي قال حدثنا محدث عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر قال كانت إصطخر الأولى وهمذان سنة ثلاث وعشرين وقال الواقدي مثل ذلك وقال سيف كان فتح إصطخر بعد توج الآخرة.

وحج عمر بأزواج رسول الله ﷺ في هذه السنة وهي آخر حجة حجها بالناس حـدثني بـذلك الحـارث قـال حدثـنا ابـن سـعد عن الواقدي وفي هذه السنة كانت وفاته .

※ ※ ※

### قصة الشوري

عن عمرو بن ميمون الأودي أن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له يا أمير المؤمنين لو استخلفت قال من أستخلف لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا استلخفته فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول إن سالما شديد الحب لله فقال له رجل أدلك عليه عبد الله بن عمر فقال قاتلك الله والله ما أردت الله به ذا ويحك كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته لا أرب لنا في أموركم ما همدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي إن كان خيرا فقد أصبنا منه وإن كان شرا فشرعنا آل عمر بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي وإن نجوت كفافا لا وزر ولا أجر إني لسعيد وأنظر فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن أترك فقد ترك من

هــو خــير مــني ولــن يــضيع الله ديــنه فخــرجوا ثــم راحوا فقالوا يا أمير المؤمنين لو عهدت عهدا فقال قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولي رجلا أمركم هو أحراكم أن يحملكم على الحق وأشار إلى على ورهقتني غشية فرأيت رجلا دخل جنة قد غرسها فجعل يقطف كل غضة ويانعة فيضمه إلَّيه ويصيره تحته فعلمت أن الله غالب أمره ومتوف عمر فما أريد أن أتحملها حيا وميتا عليكم هؤلاء الرهط الدين قال رسول الله علي إنهم من أهل الجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم ولست مدخله ولكن الستة على وعثمان ابنا عبد مناف وعبد الرحمن وسعد خالأ رسول الله ﷺ والزبير بن العوام حواري رسول الله ﷺ ابن عمته وطلحة الخير بن عبيدالله فليختاروا منهم رجلاً فإذا ولوا واليا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه إن ائتمن أحـدا منكم فليؤد إليه أمانته وخرجوا فقال العباس لعلي لا تدخل معهم قال أكره الخلاف قال إذا ترى ما تكره فلما أصبح عمر دعا عليا وعثمان وسعدا وعبد الـرحمن بـن عـوف والـزبير بـن العـوام فقـال إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم وقد قبض رسول الله ﷺ وهو عنكم راض إني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الـناس فانهـضوا إلى حجـرة عائـشة بـإذن منها فتشاوروا واختاروا رجلاً منكم ثمم قال لا تدخلوا حجرة عائشة ولكن كونوا قريبا ووضع رأسه وقد نزفه الـدم فدخُلُوا فتناجوا ثم ارتفعت أصواتهم فقال عبد الله بن عمر سبحان الله إن أمير المؤمنين لم يمت بعد فأسمعه فانتبه فقال ألا أعرضوا عن هذا أجمعون فإذا مت فتـشاوروا ثلاثة أيام وليصل بالناس صهيب ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير مـنكم ويحـضر عـبدُ الله بن عمر مشيرا ولا شيء له من الأمر وطلحة شريككم في الأمر فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومـه فاقـضوا أمـركم ومـن لـي بطلحة فقال سعد بن أبي وقاص أنا لك به ولا يخالف إن شاء الله فقال عمر أرجو ألا يخالف إن شاء الله ومّا أظن أن يلي إلا أحد هــذين الــرجلين علــى أو عثمان فإن ولي عثمان فرجل فيه لين وإن ولي على ففيه دعابـة وأحـر بـه أن يحملـهم علـى طـريّق الحـق وإن تولـوا سعدا فأهلّها هو وإلا فليستعن به الوالي فإني لم أعزله عن خيانة ولا ضعف ونعم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف مسدد رشيد له من الله حافظ فاسمعوا منه وقال لأبي طلحة الأنصاري يا أبا طلحة إن الله عز وجل طالما أعز الإسلام بكم فاختر خمسيّن رجلا من الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم وقال للمقداد بن الأسود إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا منهم وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجل منهم وأبي اثنان فاضرب رؤوسهما فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الـذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس فخرجوا فقال على لقوم كانوا معه من بني هاشم إن أطيع فيكم قومكم لم تؤمروا أبدا وتلقاه العباس فقال عدلت عنا فقال وما علمك قال قرن بي عثمان وقال كونـوا مـع الأكثـر فـإن رضي رجلان رجلا ورجلان رجلا فكونوا مّع الذين فيهم عبد البرحمن بن عوف فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن وعبد الرحمن صهر عشمان لا يختلفون فيوليها عبد الرحمن عثمان أو يوليها عثمان عبد الرحمن فلو كان الآخران معي لم ينفعاني بله إني لا أرجو إلا أحدهما فقال له العباس لم أرفعك في شيء إلا رجعت إلى مستأخرا بما أكره أشرت عليك عند وفاة رسول الله ﷺ أن تسأله فيمن هذا الأمر فأبيت وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل الأمر فأبيت وأشرت عليك حين سماك عمر في الشوري ألا تدخل معهم فأبيت احفظ عني واحدة كلما عرض عليك القوم فقل لا إلا أن يولوك واحذر هؤلاء الرهط فإنهم لا يـبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتى يقوم لنا به غيرنا وايم الله لا يناله إلا بشر لا ينفع معه خير فقال على أما لئن بقي عثمان لأذكرنه ما أتى ولئن مات ليتداولنها بينهم ولئن فعلوا ليجدني حيث يكرهون ثم تمثل:

حلفت برب الراقصات عشية ::: غدون خفاف فابتدرن المحصبا ليختلين رهط ابن يعمر مارئا ::: نجسيعا بنو الشداخ وردا مصلبا

والتفت فرأى أبا طلحة فكره مكانه فقال أبو طلحة لم ترع أبا الحسن فلما مات عمر وأخرجت جنازته تصدى على وعثمان أيهما يصلي عليه فقال عبد الرحمن كلاكما يحب الإمرة لستما من هذا في شيء هذا إلى صهيب استخلفه عمر يصلي بالناس ثلاثا حتى يجتمع الناس على إمام فصلى عليه صهيب فلما دفن عمر جمع

المقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة ويقال في بيت المال ويقال في حجرة عائشة بإذنها وهم خمسة معهم ابن عمر وطلحة غائب وأمروا أبا طلحة أن يحجبهم وجماء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصبهما سعد واقامهما وقــال تــريدان أن تقــولا حضرنا وكنا في أهل الشورى فتنافس القوم في الأمر وكثر بينهم الكلام فقال أبـو طلحة أنا كنت لأن تدفعوها أخوف مني لأن تنافسوها لا والـذي ذهب بنفس عمر لا أزيدكم على الأيام الثلاثة التي أمرتم ثم أجلس في بيتي فأنظر ما تصنعون فقال عبد الرحمن أيكم يخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم فلم يجبه أحد فقال فأنا أنخلع منها فقال عثمان أنا أول من رضي فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول أمين في الأرض أمين في السماء فقال القوم قد رضينا وعلى ساكت فقال ما تقول يا أبا الحسن قال أعطني موثقا لتؤثرن الحق ولا تتبع الهـوى ولا تخـص ذا رحـم ولا تألـو الأمة فقال أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معيي على من بدل وغير وأن ترضوا من اخترت لكم على ميثاق الله ألا أخص ذا رحم لرحمه ولا ألو المسلمين فأخذ منهم ميثاقا وأعطاهم مثله فقال لعلي إنك تقول إني أحق من حضر بالأمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك في الدين ولم تبعد ولكن أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر من كنت ترى من هؤلاء الرهط أحق بالأمر قـال عثمان وخلا بعثمان فقال تقول شيخ من بني عبد مناف وصهر رسول الله ﷺ وابن عمه لي سابقة وفضل لم تبعد فلن يصرف هذا الأمر عني ولكن لو لم تحضر فأي هؤلاء الرهط تراه أحق به قال على ثم خلا بالزبير فكلمه بمثل ما كلم بـه علـيا وعــثمان فقــال عــثمان ثـم خلا بسعد فكلمه فقال عثمان فلقي على سعداً فقـال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أسألك برحم ابني هـذا مـن رسـول الله ﷺ وبـرحم عمـي حمزة منك ألا تكون مع عبد الرحمن لعشمان ظهيرا على فإني أدلي بما لا يدلي به عثمان ودار عبد الرحمن لياليه يلقى أصحاب رسول الله ﷺ ومن وافى المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهم ولا يخلـو بـرجل إلا أمـره بعثمان حتى إذا كانت الليلة التي يستكمل في صبيحتها الأجل أتى منزل المسور بن مخرمة بعد ابهيرار من الليل فأيقظه فقال ألا أراك نائمًا ولم أذق في هذه الليلة كثير غمض انطلق فادع الزبير وسعدا فدعاهما فبدأ بالـزبير في مؤخـر المسجد في الصفة التي تلي دار مروان فقال له خل ابني عبد مناف وهذا الأمر قال نصيبي لعلي وقال لسعد أنا وأنت كلالة فاجعل نصيبك لي

فأخمتار قال إن اخترت نفسك فنعم وإن اخترت عثمان فعلي أحب إلى أيها الرجل بايـع لنفـسك وأرحـنا وارفـع رؤوسنا قال يا أبا إسحاق إنيّ قد خلعت نفسي منها على أن أخـتار ولـو لم أفعـل وجعل الخيار إلى لم أردها إني أريت كروضة خضراء كثيرة العشب فدخل فحل فلم أر فحلا قط أكرم منه فمر كأنه سهم لا يلتفت إلى شيء نمـا في الروضـة حتى قطعها لم يعرج ودخل بعير يتلوه فاتبع أثره حتى خرج من الروضـة ثـم دخـل فحل عبقري يجر خطامه يلتفت يمينا وشمالا ويمضي قصد الأولـين حتى خـرج ثـم دخل بعير رابع فرتع في الروضة ولا والله لا أكونَ الرابع ولا يقـوم مقـام أبـيّ بكـر وعمـر بعـدهما أحـد فيرضى الناس عنه قال سعد فإنيّ أخاف أن يكون الضّعف قد أدركك فامض لرأيك فقد عرفت عهد عمر وانصرف الـزبير وسـعد وأرسـل المـسور بـن مخـرمة إلى على فناجاه طويلا وهو لا يشك أنه صاحب الأمر ثم نهض وأرسل المسور إلى عثمان فكان في نجيهما حتى فرق بينهما أذان الصبح فقال عمرو بن ميمون قال لي عبد الله بن عمر يا عمرو من أخبرك أنه يعلم ما كُلم به عبد الرحمن بن عوف عليا وعثمان فقد قال بغير علم فوقع قضاء ربك على عثمان فلما صلوا الصبح جمع الرهط وبعث إلى من حضره من المهاجرين وأهـل الـسابقة والفضل من الأنصار وإلى أمراء الأجناد فاجتمعوا حتى التج المسجد بأهله فقال أيها الناس إن الناس قد أحبوا أن يلحق أهل الأمصار بأمضارهم وقد علموا من أميرهم فقال سعيد بن زيد إنا نراك لها أهلا فقال أشيروا على بغير هذا فقال عمار إن أردت ألا يختلف المسلمون فبايع عليا فقال المقداد بن الأسود صدق عمار إن بايعت عليا قلنا سمعنا وأطعنا قال ابن أبي سرح إن أردت ألا تخبتلف قريش فبايع عثمان فقال عبد الله بن أبي ربيعة صدق إن بايعت عثمان قلنا سمعنا وأطعنا فشتم عمار ابن أبي سرح وقال متى كنت تنصح المسلمين فتكلم بنو هاشم وبنو أمية فقال عمار أيها الناس إن الله عز وجل أكرمنا بنبيه وأعزنا بدينه فأنى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت منكم فقال رجل من بني مخزوم لقد عدوت طورك يا بن سمية وما أنت وتأمير قريش لأنفسها فقال سعد بن أبي وقاص يا عبد الرحمن افرغ قبل أن يفتتن الناس فقال عبد الرحمن إني قد نظرت وشاورت فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلا ودعا عليا فقال عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده قال أرجو أن أفعل وأعمـل بمـبلغ علمي وطاقتي ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي قال نعم فبايعه فقـال علـى حـبوته حبو دهر ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك والله كل يوم هو في شأن فقال عبد الرحمن يا على لا تجعل على نفسك سبيلا فإني قد نظرت وشـاورت الناس فإذا هم لا يعدلون بعثمان فخرج على وهو يقول سيبلغ الكتاب أجلـه فقــال المقــداد يــا عبد الرحمن أما والله لقد تركته من الذين يقضون بالحق وبه يعدلون فقال يا مقداد والله لقد اجتهدت للمسلمين قال إن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله ثـواب المحـسنين فقـال المقداد ما رأيت مثل ما أوتي إلى أهل هذا البيت بعد نبيهم إني لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلا ما أقول إن أحدا أعلم ولا اقضى منه بالعدل أما والله لو أجد عليه أعوانا فقال عبد الرحمن يا مقداد اتق الله فإنسي خائف عليك الفتنة فقال رجل للمقداد رحمك الله من أهل هذا البيت ومن هـذاً الرجل قال أهل البيت بنو عبد المطلب والرجل علي بن أبي طالب فقال على إن الناس ينظرون إلى قريش وقريش تنظر إلى بيتها فتقول إن ولى عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبدا وما كانت في غيرهم من قريش تداولتموها بينكم وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعثمان فقيل له بايع عثمان فقال أكل قريش راض به قال نعم فأتمى عشمان فقال له عثمان أنت على رأس أمرك إن أبيت رددتها قال أتردها قال نعم قال أكل الناس بايعوك قال نعم قال قد رضيت لا أغرب عما قد أجمعوا عليه وبايعه وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرحمن يا أبا محمد قد أصبت إذا بايعت عثمان وقــال لعــثمان لو بايع عبد الرحمن غيرك ما رضينا فقال عبد الرحمن كذبت يا أعور لو بايعت غيره لبايعته ولقلت هذه المقالة وقال الفرزدق

صلى صهيب ثلاث ثم أرسلها ::: على ابن عفان ملكا غير مقصور خلافة من أبي بكر لصاحبه ::: كانوا أخلاء مهدي ومأمور

وكـان المـسور بـن مخرمة يقول ما رأيت رجلا بذ قوما فيما دخلوا فيه بأشد مما بذهم عبد الرحمن بن عوف .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة اربع وعشرين

ففيها بويع لعثمان بن عفان بالخلافة واختلف في الوقت الذي بويع له فيه عن يعقوب بن زيد عن أبيه قالا بويع عثمان بن عفان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي

الحجة سنة ثلاث وعشرين فاستقبل بخلافته المحرم سنة أربع وعشرين .

وقـال آخـرون مـا حـدثني به أحمد بن ثابت الرازي عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر قال بويع لعثمان عام الرعاف سنة أربع وعشرين قيل إنما قيل لهذه السنة عام الرعاف لأنه كثر الرعاف فيها في الناس .

杂杂杂

## ثم دخلت سنة خمس وعشرين

عن إسحاق بن عيسى عنه كان فتح الإسكندرية سنة خمس وعشرين وقال الواقدي وفي هذه السنة نقضت الإسكندرية عهدها فغزاهم عمرو بن العاص فقتلهم وقد ذكرنا خبرها قبل فيما مضى ومن خالف أبا معشر الواقدي في تأريخ ذلك وفيها كان أيضا في قول الواقدي توجيه عبد الله بن سعد بن ابي سرح الخيل إلى المغرب قال وكان عمرو بن العاص قد بعث بعثا قبل ذلك إلى المغرب فاصابوا غنائم فكتب عبد الله يستأذنه في الغزو إلى إفريقيا فأذن له قال وحج بالناس في هذه السنة عثمان واستخلف على المدينة قال وفيها فتح الحصون وأميرهم معاوية بن أبي سفيان قال وفيها ولد يزيد بن معاوية قال وفيها كانت سابور الأولى فتحت .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة ست وعشرين

فكان فيها في قول أبي معشر والواقدي فتح سابور وقد مضى ذكر الخبر عنها في قول من خالفهما في ذلك وقال الواقدي فيها أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم وقال فيها زاد عثمان في المسجد الحرام ووسعه وابتاع من قوم وأبى آخرون فهدم عليهم ووضع الأثمان في بيت المال فصيحوا بعثمان فأمر بهم بالحبس وقال أتدرون ما جرأكم على ما جرأكم على إلا حلمي قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا به ثم كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فأخرجوا قال وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان وفي هذه السنة عزل عثمان سعدا عن الكوفة وولاها الوليد بن عقبة في قول الواقدي وأما في قول سيف فإنه عزله في سنة خمس وعشرين وفيها ولي الوليد عليها وذلك أنه زعم أنه عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة حين مات عمر ووجه سعدا إليها عاملا فعمل له عليها سنة وأشهرا.

### ثم دخلت سنة سبع وعشرين

فمما كان فيها من ذلك فتح إفريقية على يد عبد الله بن سعد بن أبي سرح كذلك حدثني أحمد بن ثابت الرازي قال حدثنا محدث عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وهو قول الواقدي .

وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال الواقدي وفي هذه السنة كان فتح إصطخر الثاني على يد عثمان بن أبي العاص قال وفيها غزا معاوية قنسرين .

\* \* \*

### ثم *دخلت سنة* ثمان وعشرين:

فمما ذكر أنه كان فيها فتح قبرس على يد معاوية غزاها بأمر عثمان إياه وذلك في قول الواقدي فأما أبو معشر فإنه قال كانت قبرس سنة ثلاث وثلاثين وقال بعضهم كانت قبرس سنة سبع وعشرين غزاها فيما ذكر جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم أبو ذر وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام والمقداد وأبو الدرداء وشداد بن أوس

وفيها تزوج عثمان نائلة ابنة الفرافصة الكلبية وكانت نصرانية فتحنثت قبل أن يدخل بها قال وفيها بنى داره بالمدينة الزوراء وفرغ منها قال وفيها كان فتح فارس الأول وإصطخر الآخر وأميرها هشام بن عامر قال وحج بالناس عثمان في هذه السنة.

\* \* \*

### ثم *دخلت سنة تسع وعشرين*

ففيها عزل عثمان أبا موسى الأشعري عن البصرة وكان عامله عليها ست سنين وولاها عبد الله بن عامر بن كريز وهو يومئذ ابن خمس وعشرين سنة فقدمها وقد قيل إن أبا موسى إنما عمل لعثمان على البصرة ثلاث سنين وذكر علي بن محمد أن محاربا أخبره عن عوف الأعرابي قال خرج غيلان بن خرشة الضبي إلى عثمان بن عفان فقال أما لكم صغير فتستشبوه فتولوه البصرة حتى متى يلي هذا المشيخ البصرة يعني أبا موسى وكان وليها بعد موت عمر ست سنين قال فعزله عثمان عنها وبعث عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس

وأمه دجاجة ابنة أسماء السلمي وهو ابن خال عثمان بن عفان قال مسلمة فقدم البصرة وهو ابن خمس وعشرين سنة سنة تسع وعشرين .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة ثلاثين

فمما كان فيها غزوة سعيد بن العاص طبرستان في قول أبي معشر حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن حدثه عن إسحاق بن عيسى عنه وفي قول الواقدي وقول علي بن محمد المدائني حدثني بذلك عمر بن شبة عنه وأما سيف بن عمر فإنه ذكر أن إصبهبذها صالح سويد بن مقرن على ألا يغزوها على مال بذله له قد مضى ذكرى الخبر عن ذلك قبل في أيام عمر رضي الله عنه وأما على بن محمد المدائني فإنه قال فيما حدثني به عنه عمر لم يغزها أحد حتى قام عثمان بن عفان رضى الله عنه فغزاها سعيد بن العاص سنة ثلاثين .

وفي هذه السنة أعني سنة ثلاثين سقط خاتم رسول الله ﷺ من يد عثمان في بئر أريس وهي على ميلين من المدينة وكانت من أقل الآبار ماء فما أدرك حتى الساعة قعرها .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين

فمما كان فيها من ذلك غزوة المسلمين الروم التي يقال لها غزوة الصواري في قول الواقدي فأما أبو معشر فإنه قال فيما حدثني أحمد بن ثابت الرازي عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عنه كانت غزوة الصواري سنة أربع وثلاثين وقال كانت في سنة إحدى وثلاثين ألأساودة في البحر ووقائع كسرى وقال الواقدي غزوة الصوارى والأساودة كلتاهما كانتا في سنة إحدى وثلاثين

\* \* \*

### ذكرالخبر عن هاتين الغزوتين

عـن عاصـم بـن عمـر بـن قـتادة أن أهل الشام خرجوا عليهم معاوية بن أبي سفيان وكانت الشام قد جمع جمعها لمعاوية بن أبي سفيان .

وفي هذه السنة أعني سنة إحدى وثلاثين شخص عبد الله بن عامر إلى خراسان

ففتح أبر شهر وطوس وبيوردونسا حتى بلغ سرخس وصالح فيها أهل مرو . \*\*

### ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين

فمن ذلك غزوة معاوية بن أبي سفيان المضيق مضيق القسطنطينية ومعه زوجته عاتكة ابنة قرطة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف وقيل فاختة حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق عن أبي معشر وهو قول الواقدي وفي هذه السنة استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة على فرج بلنجر وأمد الجيش الذي كان به مقيما مع حذيفة بأهل الشام عليهم حبيب بن مسلمة الفهري في قول سيف فوقع الاختلاف بين سلمان وحبيب في الأمر وتنازع في ذلك أهل الشام وأهل الكوفة

وفيها مات أبو طلحة رحمه الله قال وفيها مات أبو ذر رضي الله عنه . وفي سنة اثنتين وثلاثين فتح ابن عامر مرو رود والطالقان والفارياب والجوزجان وطخارستان .

وهي طويلة وفي هذه السنة جرى صلح بين الأحنف وبين أهل بلخ .

## ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين

ففيها كانت غزوة معاوية حصن المرأة من أرض الروم من ناحية ملطية في قول الواقدي وفيها كانت غزوة عبد الله بن سعد بن أبي سرح إفريقية الثانية حين نقض أهلها العهد وفيها قدم عبد الله بن عامر الأحنف بن قيس إلى خراسان وقد انتقض أهلها ففتح المروين مرو الشاهجان صلحا ومرو الروذ بعد قتال شديد وتبعه عبد الله بن عامر فنزل أبرشهر ففتحها صلحا في قول الواقدي وأما أبو معشر فإنه قال فيما حدثني أحمد بن ثابت الرازي عمن حدثه عن إسحاق بن عيسى عنه قال كانت قبرس سنة ثـ لاث وثلاثـين وقد ذكرنا قول من خالفه في ذلك والخبر عن قبرس وفيها كان تسيير عثمان بن عفان من سير من أهل العراق إلى الشام.

وحج بالناس في هذه السنة عثمان وزعم أبو معشر أن فتح قبرس كان في هذه السنة وقد ذكرت من خالفه في ذلك .

ds 42 44

# ثم دخلت سنة اربع وثلاثين

وفيها كان رد أهل الكوفة سعيد بن العاص عن الكوفة وفي هذه السنة تكاتب المنحرفون عن عثمان بن عفان للاجتماع لمناظرته فيما كانوا يذكرون أنهم نقموا عليه ذكر الخبر عن صفة اجتماعهم لذلك وخبر الجرعة عن قيس بن يزيد النخعي قـال لما رجع معاوية المسيرين قالوا إن العراق والشام ليسا لنا بدار فعليكم بالجزيرة فأتوها اختيارا فغدا عليهم عبد الرحمن بن خالد فسامهم الشدة فضرعوا له وتابعوه وسرح الأشتر إلى عثمان فدعا به وقال اذهب حيث شئت فقال أرجع إلى عبد الـرحمن فـرجع ووفـد سـعيد بـن العاص إلى عثمان في سنة إحدى عشرة من إمارة عــثمان وقــبل مخــرج ســعيد بــن العــاص إلى عثمان في سنة إحدى عشرة من إمارة عـ ثمان وقبل مخرج سعيد بن العاص من الكوفة بسنة وبعض أخرى بعث الأشعث بن قيس على أذربيجان وسعيد بن قيس على الري وكان سعيد بن قيس على همذان فعزل وجعل عليها النسير العجلي وعلى إصبهان السائب بن الأقرع وعلى مـاه مالـك بن حبيب اليربوعي وعلى الموصل حكيم بن سلامة الحزامي وجرير بن عبد الله على قرقيسياء وسلمان بن ربيعة على الباب وعلى الحرب القعقاع بن عمرو وعلى حلوان عتيبة بن النهاس وخلت الكوفة من الرؤساء إلا منزعًا أو مفتونا فخرج يزيد بن قيس وهو يريد خلع عثمان فدخل المسجد فجلس فيه وثاب إليه اللين كان فيه ابن السوداء يكاتبهم فانقض عليه القعقاع فأخذ يزيد بن قيس فقـال إنمـا نـستعفي مـن سـعيد قـال هـذا ما لا يعرض لكم فيه لا تجلس لهذا ولا يجتمعن إليك واطلب حاجتك فلعمري لتعطينها فرجع إلى بيته واستأجر رجلا وأعطاه دراهم وبغلا على أن يأتي المسيرين وكتب إلّيهم لا تضعوا كتابي من أيـديكم حتى تجيـئوا فـإن أهـل المصر قد جامعونا فانطلق الرجل فأتى عليهم وقد رجع الأشتر فدفع إليهم الكتاب فقالوا ما اسمك قال بغثر قالوا ممن قال من كلب قالواً سبع ذليل يبغثر النفوس لا حاجة لنا بك وخالفهم الأشتر ورجع عاصيا فلما خرج قال أصحابه أخرجنا أخرجه الله لا نجد بدا مما صنع إن علم بنا عبد الرحمن لم يصدقنا ولم يستقلها فاتبعوه فلم يلحقوه وبلغ عبد الرحمن أنهم قد رحلوا فطلبهم في الـسواد فـسار الأشــتر سـبعا والقــوم عــشرا فلــم يفاجــا الناس في يوم جمعة إلا والأشتر على باب المسجد يقول أيها الناس إني قد جئتكم من عند أمير المؤمنين عـثمان وتـركت سـعيدا يـريده على نقصان نسائكم إلى مائة درهم ورد أهل البلاء منكم إلى ألفين ويقول ما بال أشراف النساء وهذه العلاوة بين هذين العدلين ويزعم أن فيئكم بستان قريش وقد سايرته مرحلة فما زال يزجر بذلك حتى فارقته يقول:

# ويل الأشراف الناساء مني ::: صمحمح كأنني من جن

فاستخف الناس وجعل أهل الحجى ينهونه فلا يسمع منهم وكانت نفجة فخرج يـزيد وأمـر مناديا ينادي من شاء أن يلحق بيزيد بن قيس لرد سعيد وطلب أمير غيره فليفعل وبقي حلماء الناس وأشرافهم ووجوههم في المسجد وذهب من سواهم وعمرو بن حريث يومئذ الخليفة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بعد أن كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فلا تعودوا في شر قد استنقذكم الله عز وجل منه أبعد الإسلام وهديه وسنته لا تعرفون حقا ولا تصيبون بابه فقال القعقاع بـن عمرو أترد السيل عن عبابه فاردد الفرات عن أدراجه هيهات لا والله لا تسكّن الغوغاء إلا المشرفية ويوشك أن تنتضى ثم يعجون عجيج العتدان ويتمنون ماهم فيه فلا يرده الله عليهم أبدا فاصبر فقال أصبر وتحول إلى منزله وخرج يـزيد بـن قـيس حتى نـزل الجـرعة ومعه الأشتر وقد كان سعيد تلبث في الطريق فطلع عليهم سعيد وهم مقيمون له معسكرون فقالوا لا حاجة لنا بك فقال فما اختلفتم الآن إنما كان يكفيكم أن تبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلا وتضعوا إلى رجلا وهل يخرج الألف لهم عقول إلى رجل ثم انصرف عنهم وتحسوا بمولى له على بعير قد حسر فقال والله ماكان ينبغي لسعيد أن يرجع فضرب الأشتر عنقه ومضى سعيد حتى قدم على عثمان فأخبره الخبر فقال ما يريدون أخلعوا يدا من طاعة قال أظهروا أنهم يريدون البدل قال فمن يريدون قال أبا موسى قال قد أثبتنا أبا موسى عليهم ووالله لا نجعل لأحد عذرا ولا نترك لهم حجة ولنصبرن كما أمرنا حتى نبلغ ما يريدون ورجع من قرب عمله من الكوفة ورجع جرير من قرقيسياء وعتيبة من حلـوان وقــام ابــو موسى فتكلم بالكوفة فقال أيها آلناس لا تنفروا في مثل هذا ولا تعودوا لمثله الـزموا جماعتكم والطاعة وإياكم والعجلة اصبروا فكأنكم بأمير قالوا فصل بنا قال لا إلا على السمع والطاعة لعثمان بن عفان قالوا على السمع و الطاعة لعثمان .

عن العلاء بن عبد الله بن زيد العنبري أنه قال اجتمع ناس من المسلمين

فتذاكروا أعمال عثمان وما صنع فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا إليه رجلا يكلمه ويخبره بإحداثه فأرسلوا إليه عامر بن عبد الله التميمي ثم العنبري وهو الذي يدعى عامـر بن عبد قيس فأتاه فدخل عليه فقال له إن ناساً من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك فوجدوك قـد ركبت أمورا عظاما فاتق الله عز وجل وتب إليه وانزع عنها قال له عثمان انظر إلى هذا فإن الناس يزعمون أنه قارئ ثم هو يجيء فيكلمني في المحقرات فوالله ما يدري أين الله قال عامر أنا لا أدري أين الله قال نعم والله مَّا تدري أين الله قال عامر بل و،لله إني لأدري أن الله بالمرصاد لك فأرسل عثمان إلى معاوية بن أبي سفيان وإلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح وإلى سعيد بن العاص وإلى عمرو بن العاص بن وائل السهمي وإلى عبد الله بن عامر فجمعهم ليشاورهم في أمره وما طلب إليه وما بلغه عنهم فلما اجتمعوا عنده قال لهم إن لكل امرئ وزراء ونبصحاء وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي وقد صنع الناس ما قد رأيتم وطلبوا إلى أن أعزل عمالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون فاجتهدوا رأيكم وأشيروا على فقال له عبد الله بن عامر رأيي لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك وأن تجمرهم في المغازي حتى يذلوا لك فلا يكون همة أحدهم إلا نفسه وما هـو فـيه مـن دبـرة دابـته وقمل فروه ثم أقبل عثمان على سعيد بن العاص فقال له ما رأيك قال يا أمير المؤمنين إن كنت ترى رأينا فاحسم عنك الداء واقطع عنك الذي تخاف واعمل برأيي تصب قال وما هو قال إن لكل قوم قادة متى تهلك يتفرقوا ولا يجتمع لهم أمر فقال عثمان إن هذا الرأي لولا ما فيه ثم أقبل معاوية فقال ما رأيك قال أرى لك يا أمير المؤمنين أن ترد عمالك على الكفاية لما قبلهم وأنا ضامن لك قبلي ثم أقبل على عبد الله بن سعد فقال ما رأيك قال أرى يا أمير المؤمنين أن الناس أهل طمع فأعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوبهم ثم أقبل على عمرو بن العاص فقال له ما رأيك قال أرى أنك قد ركبت الناس بما يكرهون فاعتزم أن تعتدل فإن أبيت فاعتزم أنتعتزل فإن أبيت فاعتزم عزما امض قـدما فقـال عـثمان مـا لك قمل فروك أهذا الجد منك فأسكت عنه دهرا حتى إذا تفرق القوم قال عمرو لا والله يا أمير المؤمنين لأنت أعز على من ذلك ولكن قد علمت أن سيبلغ الناس قول كل رجل منا فأردت أن يبلغهم قولي فيثقوا بي فأقود إليك خيرا أو أدفع عنك شرا .

عـن عـبدالملك بـن عمير الزهري أنه قال جمع عثمان أمراء الأجناد معاوية بن

أبي سفيان وسعيد بن العاص وعبدالله بن عامر وعبدالله بن سعد بن أبي سرح وعمرو بن العاص فقال أشيروا على فإن الناس قد تنمروا لي فقال له معاوية أشير عليك أن تأمر أمراء أجنادك فيكفيك كل رجل منهم ما قبله وأكفيك أنا أهل الشام فقال له عبد الله بن عامر أرى لك أن تجمرهم في هذه البعوث حتى يهم كل رجل منهم دبر دابته وتشغلهم عن الإرجاف بك فقال عبد الله بن سعد أشير عليك أن تنظر ما أسخطهم فترضيهم ثم تخرج لهم هذا المال فيقسم بينهم ثم قام عمرو بن العاص فقال يا عثمان إنك قد ركبت الناس بمثل بني أمية فقلت وقالوا وزغت وزاغوا فاعتدل أو اعتزل فإن أبيت فاعتزم عزما وامض قدما فقال له عثمان مالك قمل فروك أهذا الجد منك فأسكت عمرو حتى إذا تفرقوا قال لا والله يا أمير المؤمنين لأنت أكرم على من ذلك ولكني قد علمت أن بالباب قوما قد علموا أنك جمعتنا لنشير عليك فأحببت أن يبلغهم قولي فأقود لك خيرا أو أدفع عنك شرا فرد معمنان عماله على أعمالهم وأمرهم بالتضييق على من قبلهم وأمرهم بتجمير الناس عماله على أعمالهم وأمرهم بالتضييق على من قبلهم وأمرهم بتجمير الناس أميرا على الكوفة فخرج أهل الكوفة عليه بالسلاح فتلقوه فردوه وقالوا لا والله الكي علينا حكما ما حملنا سيوفنا .

عن أبي يحيى عمير بن سعد النخعي أنه قال كأني أنظر إلى الأشتر مالك بن الحارث النخعي على وجهه الغبار وهو متقلد السيف وهو يقول والله لا يدخلها علينا ما حملنا سيوفنا يعني سعيدا وذلك يوم الجرعة والجرعة مكان مشرف قرب القادسية وهناك تلقاه أهل الكوفة .

عن أبي ثور الحدائي وحداء حي من مراد أنه قال دفعت إلى حذيفة بن اليمان وأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وهما في مسجد الكوفة يوم الجرعة حيث صنع الناس بسعيد بن العاص ما صنعوا وأبو مسعود يعظم ذلك ويقول ما أرى أن ترد على عقبيها حتى يكون فيها دماء فقال حذيفة والله لتردن على عقبيها ولا يكون فيها محجمة من دم وما أعلم منها اليوم شيئا إلا وقد علمته ومحمد وإن الرجل ليصبح على الإسلام ثم يمسي وما معه منه شيء ثم يقاتل أهل القبلة ويقتله الله غدا فينكص قلبه فتعلوه أسته فقلت لأبي ثور فلعله قد كان قال لا والله ما كان فلما رجع سعيد بن العاص إلى عثمان مطرودا أرسل أبا موسى أميرا على الكوفة فأقروه عليها.

عن عبد الله بن عمير الأشجعي قال قام في المسجد في الفتنة فقال أيها الناس اسكتوا فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول من خرج وعلى الناس إمام والله ما قال عادل ليشق عصاهم ويفرق جماعتهم فاقتلوه كائنا من كان .

عن محمد وطلحة قالا لما استعوى يزيد بن قيس الناس على سعيد بن العاص خرج منه ذكر لعثمان فأقبل إليه القعقاع بن عمرو حتى أخذه فقال ما تريد ألك عليناً في أن نستعفى سبيل قال لا فهل إلا ذلك قال لا قال فاستعف واستجلب يزيد أصحابه من حيث كانوا فردوا سعيدا وطلبوا أبا موسى فكتب إليهم عثمان بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد أمرت عليكم من اخترتم وأعفيتكم من سعيد والله لأفرشنكم عرضي ولأبدلن لكم صبري ولأستصلحنكم بجهدي فلا تدعوا شيئا أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سألتموه ولا شيئا كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه أنزل فيه عندما أحببتم حنى لا يكون لكم على حجة وكتب بمثل ذلك في الأمصار فقدمت إمارة أبي موسى وغزو حذيفة وتأمر أبو موسى ورجع العمال إلى أعمالهم ومضى حذيفة إلى الباب وأما الواقدي فإنه زعم أنه عبد الله بن محمـد حدثـه عن أبيه قال لما كانت سنة أربع وثلاثين كتب أصحاب رسول الله ﷺ بعضهم إلى بعض أن اقدموا فإن كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد وكثر الناس على عنمان ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد وأصحاب رسول الله ﷺ يرون ويسمعون ليس فيهم أحد ينهى ولا يذب إلا نفير منهم زيد بن ثابت وأبو أسيد الساعدي وكعب بن مالك وحسان بن ثابت فاجتمع الناس وكلموا علي بن أبي طالـب فـدخل علـى عثمان فقال الناس ورائي وقد كُلموني فيك والله ما أدري ما أقول لك وما أعرف شيئا تجهله ولا أدلك على أمر لا تعرفُه إنك لتعلم ما نعلم ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه ولا خلونا بشيء فنبلغكه وما خصصنا بأمر دونك وقد رأيت وسمعت وصحبت رسول الله ﷺ ونلت صهره وما ابن أبي قحافة بـأولى بعمل الحق منك ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك وإنك أقرب إلى رسول الله ﷺ رحما ولقد نلت من صهر رسولَ الله ﷺ ما لم ينالا ولا سبقاك إلى شيء فالله الله في نفسك فإنـك والله مـا تبصر من عمى ولا تعلم من جهل وإن الطريق لواضح بين وإن أعلام الدين لقائمة تعلم يا عثمان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادلٌ هدي وهدى فأقام سنة معلومة وأمات بدعة متروكة فوالله إن كلا لبين وإن السنن لقائمة لها أعلام وإن البدع لقائمة لها أعلام وإن شر الناس عند الله

إمام جائر ضل وضل بـ فأمـات سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في جهنم فيدور في جهنم كما تدور الرحا ثم يرتطم في غمرة جهنم وإني أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقماته فإن عذابه شديد أليم وأحذرك أن تكون إمام هـذه الأمـة المقتول فإنه يقال يقتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة وتلبس أمورها عليها ويتركهم شيعا فلا يبصرون الحق لعلو الباطل يموجون فيها موجا ويمرجون فيها مرجا فقال عثمان قد والله علمت ليقولن الذي قلـت أمـا والله لـو كنت مكاني ما عنفتك ولا أسلمتك ولا عبت عليك ولا جئت منكرا أن وصلت رحما وسدّدت خلة وآويت ضائعا ووليت شبيها بمن كان عمر يولي أنشدك الله يا على هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك قال نعم قال فتعلم أن عمر ولاه قال نعم قال فلم تلومني أن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته قال على سأخبرك إن عمر بن الخطاب كان كل من ولى فإنما يطأ على صماخه إن بلغه عنه حـرف جلبه ثـم بلغ به أقصى الغاية وأنت لا تفعل ضعفت ورفقت على أقربائك قال عثمان هم أفرباؤك أيضا فقال على لعمري إن رحمهم مني لقريبة ولكن الفضل في غيرهم قـال عـثمان هـل تعلم أن عمر ولى معاوية خلافته كلها فقد وليته فقال على أنشدك الله هل تعلم أن معاوية كان أحوف من عمر من يرفأ غلام عمر منه قال نعم قال على فإن معاوية يقتطع الأمور دونك وأنت تعلمها فيقول للناس هذا أمر عثمان فيبلغك ولا تغير على معاوية ثم خرج على من عنده وخرج عثمان على أثره فجلس على المنبر فقال أما بعد فإن لكل شيء آفة ولكل أمر عاهة وإن آفة هذه الأمة وعاهمة هذه النعمة عيابون طعانون يرونكم ما تحبون ويسرون ما تكرهون يقولون لكم وتقولون أمثال النعام يتبعون أول ناعق أحب مواردها إليها البعيد لا يشربون إلا نغضا ولا يردون إلا عكرا لا يقوم لهم رائد وقد أعيتهم الأمـور وتعـذرت عليهم المكاسب ألا فقد والله عبتم على بما أقررتم لابن الخطاب بمثله ولكنه وطئكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه فدنتم له على ما أحببتم أو كـرهتم ولـنت لكـم وأوطـأت لكم كتفي وكففت يدي ولساني عنكم فاجترأتم على أما والله لأنا أعز نفرا وأقرب ناصرا واكثر عددا وأقمن إن قُلت هذم أتي إلى ولقد أعددت لكم أقرانكم وأفضلت عليكم فضولا وكشرت لكم عن نابي وأخرجتم مني خلقا لمن أكن أحسنه ومنطقا لم أنطق به فكفوا عليكم ألسنتكم

رطعنكم وعيبكم على ولاتكم فإني قد كففت عنكم من لو كان هو الذي يكلمكم رضيتم منه بدون منطقي هذا ألا فما تفقدون من حقكم والله ما قصرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان قبلي ومن لم تكونوا تختلفون عليه فضل فضل من مال فما لي لا أصنع في الفضل ما أريد فلم كنت إماما فقام مروان بن الحكم فقال إن شئتم حكمنا والله بيننا وبينكم السيف نحن والله وأنتم كما قال الشاعر:

فرشا لكم أعراضنا فنبت بكم ::: معارسكم تبسنون في دمن الثرى

فقال عثمان اسكت لا سكت دعني وأصحابي ما منطقك في هذا ألم أتقدم إليك ألا تنطق فسكت مروان ونزل عثمان وفي هذه السنة مات أبو عبس بن جبر بالمدينة وهو بدري ومات أيضا مسطح بن أثاثة وعاقل بن أبي البكير من بني سعد بن ليث حليف لبني عدي وهما بدريان وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان رضى الله عنه

\* \* \*

## ثم دخلت سنة خمس وثلاثين

وفي هذه السنة قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه . وفي هذه السنة بويع لعلي بن أبي طالب بالمدينة بالخلافة .

\* \* \*

### ذكرالخبر عن بيعة من بايعه والوقت الذي بويع فيه

اختلف السلف من أهل السير في ذلك فقال بعضهم سأل عليا أصحاب رسول الله ﷺ أن يتقلد لهم وللمسلمين فأبى عليهم فلما أبوا عليه وطلبوا إليه تقلد ذلك لهم ذكر الرواية بذلك عمن رواه

عن محمد بن الحنفية قبال كنت مع أبي حين قتل عثمان رضي الله عنه فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله على فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله على فقال لا تفعلوا فإني أكون وزيرا خير من أكون أميرا فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك قال ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفيا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين قال سالم بن أبي الجعد فقال عبد الله بن عباس فلقد كرهت أن يأتي المسجد فلما دخل دخل

المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس.

عن أبي بشير العابدي قال كنت بالمدينة حين قتل عثمان رضي الله عنه واجتمع المهاجرون والأنصار فيهم طلحة والزبير فأتوا عليا فقالوا يا أبا حسن هلم نبايعك فقال لا حاجة لي في أمركم أنا معكم فمن اخترتم فقد رضيت به فاختاروا والله فقالوا ما نختار غيرك قال فاختلفوا إليه بعد ما قتل عثمان رضي الله عنه مرارا ثم أتوه في آخر ذلك فقالوا له إنه لا يصلح الناس إلا بإمرة وقد طال الأمر فقال لهم إنكم قد اختلفتم إلى وأتيتم وإني قائل لكم قولا إن قبلتموه قبلت أمركم وإلا فلا حاجة لي فيه قالوا ما قلت من شيء قبلناه إن شاء الله فجاء فصعد المنبر فاجتمع الناس إليه فقال إني كنت كارها لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم ألا وإنه ليس لي أمر دونكم إلا أن مفاتيح مالكم معي ألا وإنه ليس لي أن آخذ منه درهما دونكم رضيتم قالوا نعم قال اللهم اشهد عليهم ثم بايعهم على لى ذلك قال أبو بشير وأنا يومئذ عند منبر رسول الله عليهم أسمع ما يقول.

عن أبي المليح قال لما قتل عثمان رضي الله عنه خرج على إلى السوق وذلك يوم السبت لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة فاتبعه الناس وبهشوا في وجهه فدخل حائط بني عمرو بن مبلول وقال لأبي عمرة بن عمرو بن محصن أغلق الباب فجاء الناس فقرعوا الباب فدخلوا فيهم طلحة والزبير فقالا يا على ابسط يدك فبايعه طلحة والزبير فنظر حبيب بن ذؤيب إلى طلحة حين بايع فقال أول من بدأ بالبيعة يد شلاء لا يتم هذا الأمر وخرج على إلى المسجد فصعد المنبر وعليه إزار وطاق وعمامة خز ونعلاه في يده متوكئا على قوس فبايعه الناس وجاؤوا بسعد فقال على بايع قال لا أبايع حتى يبايع الناس والله ما عليك مني بأس قال خلوا سبيله وجاؤوا بابن عمر فقال بايع قال لا أبايع حتى يبايع الناس قال ائتني محميل قال لا أرى هيلا قال الأشتر خل عني أضرب عنقه قال على دعوه أنا حميله إنك ما علمت لسيء الخلق صغيرا وكبيرا.

عن السعبي قال لما قتل عثمان رضي الله عنه أتى الناس عليا وهو في سوق المدينة وقالوا له ابسط يدك نبايعك قال لا تعجلوا فإن عمر كان رجلا مباركا وقد أوصى بها شورى فأمهلوا يجتمع الناس ويتشاورون فارتد الناس عن على ثم قال بعضهم إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد الأمة فعادوا إلى على فأخذ الأشتر بيده فقبضها على

فقال أبعد ثلاثة أما والله لئن تركتها لتقصرن عنيتك عليها حينا فبايعته العامة وأهل الكوفة يقولون إن أول من بايعه الأشتر .

عن أبي حارثة وأبي عثمان قالا لما كان يوم الخميس على رأس خمسة أيام من مقتل عثمان رضي الله عنه جمعوا أهل المدينة فوجدوا سعدا والزبير خارجين ووجدوا طلحة في حائط له ووجدوا بني أمية قد هربوا إلا من لم يطق الهرب وهرب الوليد وسعيد إلى مكة في أول من خرج وتبعهم مروان وتتابع على ذلك من تتابع فلما اجتمع لهم أهل المدينة قال لهم أهل مصر أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون الإمامة وأمركم عابر على الأمة فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع فقال الجمهور على بن أبي طالب نحن به راضون.

عـن عـوف قـال أما أنا فأشهد أني سمعت محمد بن سيرين يقول إن عليا جاء فقال لطلحة ابسط يدك يا طلحة لأبايعك فقال طلحة أنت أحق وأنت أمير المؤمنين فابسط يدك قال فبسط على يده فبايعه وكتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن محمـد وطلحة قالا فقالوا لهم دونكم يا أهل المدينة فقد أجلناكم يومين فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن غدا عليا وطلحة والزبير وأناسا كثيرا فغشي الناس عليا فقالوا نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام وما ابتلينا به من ذوي القربى فقال على دعوني والتمسوا غيري فإنـا مستقبلون أمـرا له وجوه وله ألوان لا تقوم له القلوب ولا تشبت عليه العقول فقالوا ننشدك الله ألا ترى ما نرى ألا ترى الإسلام ألا ترى الفتنة ألا تخاف الله فقال قد أجبتكم لما أرى واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد وتشاور الناس فيما بينهم وقالوا إن دخل طلحة والزبير فقد استقامت فبعث البصريون إلى الزبير بصريا وقالوا احذر لاتحاده وكان رسولهم حكيم بن جبلة العبدي في نفر فجاؤوا به يحدونه بالسيف وإلى طلحة كوفيا وقالوا له احذر لاتحاده فبعثوا الأشتر في نفر فجاؤوا به يحدونه بالسيف وأهل الكوفة وأهل البصرة شامتون بصاحبهم وأهل مصر فرحون بما اجتمع عليه أهل المدينة وقد خشع أهل الكوفة وأهل البصرة أن صاروا أتباعا لأهل مصر وحشوة فيهم وازدادوا بذلُّك على طلحة والزبير غيظا فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسجد جاء على حتى صعد المنبر فقال يا أيها الناس عن ملاء وإذن إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم وقد افترقنا بالأمس على أمر فإن شئتم

قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد فقالوا نحن على ما فارقناك عليه بالأمس وجاء القوم بطلحة فقالوا بايع فقال إني إنما أبايع كرها فبايع وكان به شلل أول الناس وفي الناس رجل يعتاف فنظر من بعيد فلما رأى طلحة أول من بايع قال إن لله وإنا إليه راجعون أول يد بايعت أمير المؤمنين يد شلاء لا يتم هذا الأمر ثم جيء بالزبير فقال مثل ذلك وبايع وفي الزبير اختلاف ثم جيء بقوم كانوا قد تخلفوا فقالوا نبايع على إقامة كتاب الله في القريب والبعيد والعزيز والذليل فبايعهم ثم قام العامة فبايعوا . واجتمع إلى على بعد ما دخل طلحة والزبير في عدة من الصحابة فقالوا يا على إنا قد اشترطنا إقامة الحدود وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم فقال لهم يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننان ولا نملكهم ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤوا فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون قالوا لا قال فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله إن هذا الأمر أمر جاهلية وإن لهؤلاء القوم مادة وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبدا إن الناس من هذا الأمر إن حرك على أمور فرقة ترى ما ترون وفرقة ترى ما لا ترون وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق فاهدؤوا عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا وآشتد على قـريش وحـال بيـنهم وبـين الخروج على حال وإنما هيجه على ذلك هرب بني أمية وتفرق القوم وبعضهم يقول والله لئن ازداد الأمر لا قدرنا على انتصار من هؤلاء الأشرار لـترك هـذا إلى مـا قـال علـى أمثل وبعضهم يقول نقضي الذي علينا ولا نؤخره ووالله إن عليا لمستغن برأيه وأمره عنا ولا نراه إلا سيكون على قريش أشد من غيره فذكر ذلك لعلي فقام فحمد الله وأثنى عليه وذكر فضلهم وحاجته إليهم ونظره لهـم وقيامه دونهـم وأنه ليس له من سلطانهم إلا ذلك والأجر من الله عز وجل عليه ونادى برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه فتذامرت السبئية والأعراب وقالوا لنا غدا مثلها ولا نستطيع نحتج فيهم بشيء .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة ست وثلاثين

ولما دخلت سنة ست وثلاثين فرق على عماله فبعث عثمان بن حنيف على البصرة وعمارة بن شهاب على الكوفة وكانت له هجرة وعبيد الله بن عباس على

اليمن وقيس بن سعد على مصر وسهل بن حنيف على الشام فأما سهل فإنه خرج حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل فقالوا من أنت قال أمير قالوا على أي شيء قال على الشام قالوا إن كان عثمان بعثك فحيهلا بك وإن كان بعثك غيره فارجع قال أوما سمعتم بالذي كان قالوا بلى فرجع إلى على وأما قيس بن سعد فإنه لما انتهى إلى أيلة لقيته خيل فقالوا من أنت قال من فالة عثمان فأنا أطلب من آوي إليه وأنتصر به قالوا من أنت قال قيس بن سعد قالوا امض فمضى حتى دخل مصر فافترق أهل مصر فرقا فرقة دخلت في الجماعة وكانوا معه وفرقة وقفت واعتزلت بفافترق أهل مصر فرقا فرقة دخلت في الجماعة وكانوا معه وفرقة وقفت واعتزلت غرك أو نصيب حاجتنا وفرقة قالوا نحن مع على ما لم يقد إخواننا وهم في ذلك مع نحرك أو نصيب حاجتنا وفرقة قالوا نحن مع على ما لم يقد إخواننا وهم في ذلك مع الجماعة وكتب قيس إلى أمير المؤمنين بذلك وأما عثمان بن حنيف فسار فلم يرده أحد عن دخول البصرة ولم يوجد في ذلك لابن عامر رأي ولا حزم ولا استقلال أحد عن دخول البصرة ولم يوجد في ذلك لابن عامر رأي ولا حزم ولا استقلال بحرب وافترق الناس بها فاتبعت فرقة القوم ودخلت فرقة في الجماعة وفرقة قالت نظر ما يصنع أهل المدينة فنصنع كما صنعوا وأما عمارة فأقبل حتى إذا كان بزبالة لقيه طليحة بن خويلد وقد كان حين بلغهم خبر عثمان خرج يدعو إلى الطلب بدمه ويقول:

لهفسي علمي أمسر ::: لم يمسبقني ولم أدركسه يساليستني فسيها وأضسع

فخرج حين رجع القعقاع من إغاثة عثمان فيمن أجابه حتى دخل الكوفة فطلع عليه عمارة قادما على الكوفة فقال له ارجع فإن القوم لا يريدون بأميرهم بدلا وإن أبيت ضربت عنقك فر .ئجع عمارة وهو يقول احذر الخطر ما يماسك الشرخير من شر منه .

فرجع إلى على بالخبر وغلب على عمارة بن شهاب هذا المثل من لدن اعتاصت عليه الأمور إلى أن مات وانطلق عبيد الله بن عباس إلى اليمن فجمع يعلى بن أمية كل شيء من الجباية وتركه وخرج بذلك وهو سائر على حاميته إلى مكة فقدمها بالمال ولما رجع سهل بن حنيف من طريق الشام وأتته الأخبار ورجع من رجع دعا على طلحة والزبير فقال إن الذي كنت أحذركم قد وقع يا قوم وإن الأمر الذي وقع لا يدرك إلا بإماتته وإنها فتنة كالنار كلما سعرت ازدادت

واستنارت فقـالا له فأذن لنا أن نخرج من المدينة فإما أن نكابر وإما أن تدعنا فقال سأمسك الأمر ما استمسك فإذا لم أجد بدا فآخرالدواء الكي .

وكتب إلى معاوية وإلى أبي موسى وكتب إليه أبى موسى بطاعة أهل الكوف وبيعتهم وبين الكاره منهم للذي كان والراضي بالذي قد كان ومن بين ذلك حتى كأن عليا على المواجهة من أمر أهل الكوفة وكان رسول على إلى أبي موسى معبد الأسلمي وكان رسول أمير المؤمنين إلى معاوية سبرة الجهني فقدم عليه فلم يكتب معاوية بشيء ولم يجبه ورد رسوله وجعل كلما تنجز جوابه لم يزد على قوله:

أدم إدامًة حصن أو خدا بيدي ::: حربا ضروسا تشب الجزل والضرما في جاركم وابنكم إذ كان مقتله ::: شعنعاء شيبت الأصداغ واللمما أعيا المسود بما والسيدون فلم ::: يوجد لها غيرنا مولى ولا حكما

وجعل الجهني كلما تنجز الكتاب لم يزده على هذه الأبيات حتى إذا كان الشهر الثالث من مقتل عثمان في صفر دعا معاوية برجل من بني عبس ثم أحد بني رواحة يدعى قبيصة فدفع إليه طومارا مختوما عنوانه من معاوية إلى على فقال إذا دخلت المدينة فاقبض على أسف الطومار ثم أوصاه بما يقول وسرح على وخرجا فقدما المدينة في ربيع الأول لغرته فلما دخلا المدينة رفع العبسي الطومار كما أمره وخرج الناس ينظرون إليه فتفرقوا إلى منازلهم وقد علموا أن معاوية معترض ومضى حتى يـ دخل على على فدفع إلـيه الطـومار ففـض خاتمه فلم يجد في جوفه كتابة فقال للرسول ما وراءك قبال آمن أنبا قبال نعم إن الرسل آمنة لا تقتل قال ورائي اني تـركت قوما لا يرضون إلا بالقود قال ممن قال من خيط نفسك وتركت ستين ألف شيخ يبكي تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم قد ألبسوه منبر دمشق فقال مني يطلبُون دم عثمان ألست موتورا كترة عثمان اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان نجًا والله قيتلة عشمان إلا أن يـشاء الله فإنه إذا أراد أمرًا أصابه اخرج قال وأنا آمن قال وأنت آمن فخرج العبسي وصاحت السبئية قالوا هذا الكلب هذا وافد الكلاب اقتلوه فنادى يا آل مضر يا آل قيس الخيل والنبل إني أحلف بالله جل اسمه ليردنها عليكم أربعة آلاف خصي فانظروا كم الفجولة والركاب وتعاووا عليه ومنعنه مضر وجعلُوا يقولون لـه اسكت فيقول لا والله لا يفلح هـؤلاء أبـدا فلقد أتاهم ما يـوعدون فـيقولون لـه اسكت فيقول لقد حل بهم ما يحذرون انتهت والله أعمالهم

وذهبت ريحهم فوالله ما أمسوا حتى عرف الذل فيهم

#### خروج على إلى الربثة يريد البضرة

عن محمد وطلحة قالا استأذن طلحة والزبير عليا في العمرة فأذن لهما فلحقا بمكة . عن القاسم بن محمد قال جاء عليا الخبر عن طلحة والزبير وأم المؤمنين فأمر على المدينة تمام بن العباس وبعث إلى مكة قثم بن العباس وخرج وهو يرجو أن يأخذهم بالطريق وأراد أن يعترضهم فاستبان له بالربذة أن قد فاتوه وجاءه بالخبر عطاء بن رئاب مولى الحارث بن حزن .

عن محمد وطلحة قالا بلغ عليا الخبر وهو بالمدينة باجتماعهم على الخروج إلى البصرة وبالذي اجتمع عليه ملؤهم طلحة والزبير وعائشة ومن تبعهم وبلغه قول عائشة وخرج على يبادرهم في تعبيته التي كان تعبى بها إلى الشام وخرج معه من نشط من الكوفيين والبصريين متخفيين في سبعمائة رجل وهو يرجو أن يدركهم فيحول بينهم وبين الخروج فلقيه عبد الله بن سلام فأخذ بعنانه وقال يا أمير المؤمنين لا تخرج منها فوالله لئن خرجت منها لا ترجع إليها ولا يعود إليها سلطان المسلمين أبدا فسبوه فقال دعوا الرجل فنعم الرجل من أصحاب محمد على وسار حتى انتهى إلى الربذة فبلغه ممرهم فأقام حين فاتوه يأتمر بالربذة

كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن خالد بن مهران البجلي عن مروان بن عبد الرحمن الخميسي عن طارق بن شهاب قال خرجنا من الكوفة معتمرين حين أتانا قتل عثمان رضي الله عنه فلما انتهينا إلى الربذة وذلك في وجه الصبح إذا الرفاق وإذا بعضهم يحدو بعضا فقلت ما هذا فقالوا أمير المؤمنين فقلت ماله قالوا غلبه طلحة والزبير فخرج يعترض لهما ليردهما فبلغه أنهما قد فاتاه فهو يريد أن يخرج في آثارهما فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون آتي عليا فأقاتل معه هذين الرجلين وأم المؤمنين أو أخالفه إن هذا لشديد فخرجت فأتيته فأقيمت الصلاة بغلس فتقدم فصلى فلما انصرف أتاه ابنه الحسن فجلس فقال قد أمرتك فعصيتني فتقتل غدا بمضيعة لا ناصر لك فقال على إنك لا تزال تخن خنين الجارية وما الذي أمرتني فعصيتك قال أمرتك يوم أحيط بعثمان رضي الله عنه أن تخرج من المدينة فيقتل فلست بها ثم أمرتك يوم قتل الا تبايع حتى يأتيك وفود أهل الأمصار والعرب

وبيعة كل مصر ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن تجلس في بيتك حتى يصطلحوا فإن كان الفساد كان على يدي غيرك فعصيتني في ذلك كله قال أي بني أما قولك لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان فوالله لقد أحيط بنا كما أحيط به وأما قولك لا تبايع حتى تأتي بيعة الأمصار فإن الأمر أمر أهل المدينة وكرهنا أن يضيع هذا الأمر وأما قولك حين خرج طلحة والزبير فإن ذلك كان وهنا على أهل الإسلام ووالله ما زلت مقهورا مذ وليت منقوصا لا أصل إلى شيء مما ينبغي وأما قولك اجلس في بيتك فكيف لي بما قد لزمني أو من تريدني أتريد أن أكون مثل الضبع التي يحاط بها ويقال دباب دباب ليست ها هنا حتى يحل عرقوباها ثم تخرج وإذا لم أنظر فيما لزمني من هذا الأمر ويعنيني فمن ينظر فيه فكف عنك أي بني .

\* \* \*

## ذكرالخبر عن مسير علي بن أبي طالب نحو البصرة

عن يزيد الضخم قال لما أتى عليا الخبر وهو بالمدينة بأمر عائشة وطلحة والزبير أنهم قد توجهوا نحو العراق خرج يبادر وهو يرجو أن يدركهم ويردهم فلما انتهى إلى الربذه أتاه عنهم أنهم قد أمنعوا فأقام بالربذة أياما وأتاه عن القوم أنهم يريدون البصرة فسري بذلك عنه وقال إن أهل الكوفة أشد إلى حبا وفيهم رؤوس العرب وأعلامهم فكتب إليهم إني قد اخترتكم على الأمصار وإني بالأثرة.

عن ابن أبي ليلى عن أبيه قال بعث محمد بن أبي بكر إلى الكوفة ومحمد بن عون فجاء الناس إلى أبي موسى يستشيرونه في الخروج فقال أبو موسى أما سبيل الآخرة فأن تقيموا وأما سبيل الدنيا فأن تخرجوا وأنتم أعلم وبلغ المحمدين قول أبي موسى فبايناه وأغلظا له فقال أما والله إن بيعة عثمان في عنقي وعنق صاحبكما الذي أرسلكما إن أردنا أن نقاتل لا نقاتل حتى لا يبقى أحد من قتلة عثمان إلا قتل حيث كان وخرج على من المدينة في آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين فقالت أخت على بن عدي من بني عبد العزى ابن عبد شمس:

لا هـم فاعقر بعلي جمله ::: ولا تــبارك في بعــير حمله ألا على بن عدي ليس له؟؟

عن محمد وطلحة قالا لما قدم على الربذة أقام بها وسرح منها إلى الكوفة محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر وكتب إليهم إني اخترتكم على الأمصار وفزعت

إلىكم لما حدث فكونوا لدين الله أعوانا وأنصارا وأيدونا وانهضوا إلينا فالإصلاح ما نويد لمتعود الأمة إخوانا ومن أحب ذلك وآثره فقد أحب الحق وآثره ومن أبغض ذلك فقد أبغض الحق وغمصه.

فمضى الرجلان وبقي على بالربذه يتهيأ وأرسل إلى المدينة فلحقه ما أراد من دابة وسلاح وأمر أمره وقام في الناس فخطبهم وقال إن الله عز وجل أعزنا بالإسلام ورفعنا به وجعلنا به إخوانا بعد ذلة وقلة وتباغض وتباعد فجرى الناس على ذلك ما شاء الله الإسلام دينهم والحق فيهم والكتاب إمامهم حتى أصيب هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان لينزغ بين هذه الأمة ألا إن هذه الأمة لا بد مفترقة كما افترقت الأمم قبلهم فنعوذ بالله من شر ما هو كائن ثم عاد ثانية فقال إنه لا بد مما هو كائن أن يكون ألا وإن هذه ألأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة شرها فرقة تنتحلني ولا تعمل بعملي فقد أدركتم ورأيتم فالزموا دينكم واهدوا بهدي نبيكم على واتبعوا سنته واعرضوا ما أشكل عليكم على القرآن فما عرفه القرآن فالزموه وما أنكره فردوه وارضوا بالله جل وعز ربا وبالإسلام دينا وبمحمد على نبيا وبالقرآن حكما وإماما.

عن محمد وطلحة قالا لما أراد على الخروج من الربذة إلى البصرة قام إليه ابن لمرفاعة بن رافع فقال يا أمير المؤمنين أي شيء تريد وإلى أين تذهب بنا فقال أما الذي نريد وننوي فالإصلاح إن قبلوا منا وأجابونا إليه قال فإن لم يجيبوا إليه قال ندعهم ما تركونا قال ندعهم ما تركونا قال فإن لم يرضوا قال ندعهم ما تركونا قال فإن لم يتركونا قال امتنعنا منهم قال فنعم إذا وقام الحجاج بن غزية الأنصاري فقال لأرضينك بالفعل كما أرضيتني بالقول وقال:

دراكها دراكها قبل الفوت ::: وانفر بنا واسم بنا نحو الصوت لا وألت نفسي إن هبت الموت

والله لأنصرن الله عز وجل كما سمانا أنصارا فخرج أمير المؤمنين وعلى مقدمته أبو ليلى بن عمر بن الجراح والرية مع محمد بن الحنفية وعلى الميمنة عبد الله بن عباس وعلى الميسرة عمر بن أبي سلمة أو عمرو بن سفيان بن عبد الأسد وحرج على وهو في سبعمائة وستين وراجز على يرجز به:

سيروا أبابيل وحضوا السيرا ::: إذ عسرم السسير وقولسوا خسيرا

## 

وهو أمام أمير المؤمنين وأمير المؤمنين على على ناقة له حمراء يقود فرسا كميتا فتلقاهم بفيد غلام من بني سعد بن ثعلبة بن عامر يدعى مرة فقال من هؤلاء فقيل أمير المؤمنين فقال سفرة فانية فيها دماء من نفوس فانية فسمعها على فدعاه فقال ما اسمك قال مرة قال أمر الله عيشك كاهن سائر اليوم قال بل عائف فلما نزل بفيد أتته أسد وطيء فعرضوا عليه أنفسهم فقال الزموا قراركم في المهاجرين كفاية وقدم رجل من أهل الكوفة فيد قبل خروج على فقال من الرجل قال عامر بن مطر قال الليثي قال الشيباني قال أخبرني عما وراءك قال فأخبره حتى سأله عن أبي موسى فقال إن أردت الصلح فأبو موسى صاحب ذلك وإن أردت القتال فأبو موسى ليس بصاحب ذلك قال والله ما أريد إلا الإصلاح حتى يرد علينا قال قد أخبرتك الخبر وسكت على .

عن محمد بن الحنفية قال قدم عثمان بن حنيف على على بالربذة وقد نتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه فقال يا أمير المؤمنين بعثتني ذا لحية وجئتك أمرد قال أصبت أجرا وخيرا إن الناس وليهم قبلي رجلان فعملا بالكتاب ثم وليهم ثالث فقالوا وفعلوا ثم بايعوني وبايعني طلحة والزبير ثم نكئا بيعتي وألبا الناس على ومن العجب انقيادهما لأبي بكر وعمر وخلافهما على والله إنهما ليعلمان أني لست بدون رجل ممن قد مضى اللهم فاحلل ما عقدا ولا تبرم ما قد أحكما في أنفسهما وأرهما المساءة فيما قد عملا .

عن محمد وطلحة قالا ولما نزل على الثعلبية أتاه الذي لقي عثمان بن حنيف وحرسه فقام وأخبر القوم الخبر وقال اللهم عافني مما ابتليت به طلحة والزبير من قتل المسلمين وسلمنا منهم أجمعين ولما انتهى إلى الإساد أتاه ما لقي حكيم بن جبلة وقتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال الله أكبر ما ينجيني من طلحة وال زبير إذا أصاب ثارهما أو ينجيهما وقرأ: "ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها "وقال:

دعا حكيم دعوة الزماع ::: حمل بحا منسزلة النسزاع

ولما انتهوا إلى ذي قار انتهى إليه فيها عثمان بن حنيف وليس في وجهه شعر فلما رآه على نظر إلى أصحابه فقال انطلق هذا من عندنا وهو شيخ فرجع إلينا وهو شاب فلم يزل بذي قار يتلوم محمد ومحمدا وأتاه الخبر بما لقيت ربيعة وخروج عبد القيس ونزولهم بالطريق فقال عبد القيس خير ربيعة في كل ربيعة خير وقال:

يا فف نفسي على ربيعة ::: ربيعة السسامعة المسيعة قد سبقتني فيهم الوقيعة ::: دعسا علسى دعوة سميعة حلوا بها المنزلة الرفيعة

قال وعرضت عليه بكر بن وائل فقال لهم مثل ما قال لطيء وأسد .

ولما قدم محمد ومحمد على الكوفة وأتيا أبا موسى بكتاب أمير المؤمنين وقاما في المناس بأمره لم يجابا إلى شيء فلما أمسوا دخل ناس من أهل الحجى على أبي موسى فقالوا ما ترى في الخروج فقال كان الرأي بالأمس ليس باليوم إن الذي تهاونتم به فيما مضى هو الذي جر عليكم ما ترون وما بقي إنما هما أمران القعود سبيل الآخرة والخروج سبيل الدنيا فاختاروا فلم ينفر إليه أحد فغضب الرجلان وأغلظا لأبي موسى فقال أبو موسى والله إن بيعة عثمان رضي الله عنه لفي عنقي وعنق صاحبكما فإن لم يكن بد من قتال لا نقاتل أحدا حتى يفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا فانطلقا إلى على فوافياه بذي قار وأخبراه الخبر وقد خرج مع الأشتر وقد كان يعجل إلى الكوفة فقال على يا أشتر أنت صاحبنا في أبي موسى والمعترض في كل شيء اذهب أنت وعبدالله بن عباس فأصلح ما أفسدت

فخرج عبد الله بن عباس ومعه الأشتر فقدما الكوفة وكلما أبا موسى واستعانا عليه بأناس من الكوفة فقال للكوفيين أنا صاحبكم يوم الجرعة وأنا صاحبكم اليوم فيجمع الناس فخطبهم وقال يا أيها الناس إن أصحاب النبي ﷺ الذين صحبوه في المواطن أعلم بالله جل وعز وبرسوله.

ممن لم يصحبه وإن لكم علينا حقا فإنا مؤديه إليكم كان الرأي ألا تستخفوا بسلطان الله عز وجل ولا تجترئوا على الله عز وجل وكان الرأي الثاني أن تأخذوا من قدم عليكم من المدينة فتردوهم إليها حتى يجتمعوا وهم أعلم بمن تصلح له الإمامة منكم ولا تكلفوا الدخول في هذا فأما إذا كان ما كان فإنها فتنة صماء النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من الراكب فكونوا جرثومة من جراثيم العرب فاغمدوا السيوف وأنصلوا الأسنة واقطعوا الأوتار وآووا المظلوم والمضطهد حتى يلتئم هذا الأمر

وتنجلي هذه الفتنة .

عـن محمد وطلحة قالا ولما رجع ابن عباس إلى على بالخبر دعا الحسن بن على فأرسله فأرسل معه عمار بن ياسر فقال له انطلق فأصلح ما أفسدت فأقبلا حتى دخلا المسجد فكان أول من أتاهما مسروق بن الأجدع فسلم عليهما وأقبل على عمار فقال يا أبا اليقظان علام قتلتم عثمان رضي الله عنه قال على شتم أعراضنا وضرب أبـشارنا فقـال والله مـا عاقبـتم بمنل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لكان خيرا للصابرين فخرج أبو موسى فلقي الحسن فضمه إليه وأقبل على عمار فقال يا أبا اليقظان أعدوت فيمن عدا على أمير المؤمنين فأحللت نفسك مع الفجار فقال لم أفعـل ولم تـسؤني وقطع عليهما الحسن فأقبل على أبي موسى فقال يا أبا موسى لم تشبط الناس عنا فوالله ما أردنا إلا الإصلاح ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على شيءً فقال صدقت بأبي أنت وأمي ولكن المستشار مؤتمن سمعت رسول الله ﷺ يقول إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الراكب قد جعلنا الله عز وجل إخوانا وحرم علينا أموالنا ودماءنا وقال: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما "وقال جل وعز: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم" فغضب عمار وساءه وقيام وقيال يا أيها الناس إنما قال له خاصة أنت فيها قاعدا حير منك قائما وقال رجل من بني تميم فقال لعمار اسكت أيها العبد أنت أمس مع الغوغاء واليوم تسافه أميرنـا وثار زيد بن صوحان وطبقته وثار الناس وجعل أبو موسى يكفكف الناس ثم انطلق حتى أتى المنبر وسكن الناس وأقبل زيد على حمار حتى وقف باب المسجد ومعه الكتابان من عائشة رضي الله عنها إليه وإلى أهل الكوفة وقد كان طلب كتاب العامة فضمه إلى كتابه فأقبل بهما ومعه كتاب الخاصة وكتاب العامة أمـا بعـد فثبطوا أيها الناس واجلسوا في بيوتكم إلا عن قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه

فلما فرغ من الكتاب قال أمرت بأمر وأمرنا بأمر أمرت أن تقر في بيتها وأمرنا أن نقاتـل حتى لا تكون فتنة فأمرتنا بما أمرت به وركبت ما أمرنا به فقام إليه شبث بن ربعي فقـال يـا عمانـي وزيـد مـن عبد القيس عمان وليس من أهل البحرين سرقت بجلولاء فقطعك الله وعصيت أم المؤمنين فقتلك الله ما أمرت إلا بما أمر الله عـز وجـل بـه بالإصـلاح بـين الـناس فقلت ورب الكعبة وتهاوى الناس وقام أبو

وسى فقال أيها الناس أطيعوني تكونوا جرثومة من جراثيم العرب يأوي إليكم لمظلوم ويأمن فيكم الخائف إنا أصحاب محمد على أعلم بما سمعنا إن الفتنة إذا قبلت شبهت وإذا أدبرت بينت وإن هذه الفتنة باقرة كداء البطن تجري بها الشمال والجنوب والصبا والدبور فتسكن أحيانا فلا يدرى من أين نؤتى تذر الحليم كابن مس شيموا سيوفكم وقصدوا رماحكم وأرسلوا سهامكم واقطعوا أوتاركم والزموا بيوتكم خلوا قريشا إذا أبوا إلا الخروج من دار الهجرة وفراق أهل العلم بالإمرة ترتق فتقها وتشعب صدعها فإن فعلت فلأنفسها سعت وإن أبت فعلى انفسها منت سمنها تهريق في أديمها استنصحوني ولا تستغشوني وأطيعوني يسلم لكم دينكم ودنياكم ويشقى بجر هذه الفتنة من جناها.

فقام زيد فشال يده المقطوعة فقال يا عبد الله بن قيس رد الفرات عن دراجه اردده من حيث يجيء حتى يعود كما بدأ فإن قدرت على ذلك فستقدر على ما تريد فدع عنك ما لست مدركه ثم قرأ: "الم أحسب الناس أن يتركوا" إلى آخر الآيتين سيروا إلى أمير المؤمنين وسيد المسلمين وانفروا إليه أجمعين تصيبوا الحق.

فقام القعقاع بن عمرو فقال إني لكم ناصح وعليكم شفيق أحب أن ترشدوا ولأقولن لكم قولا هو الحق أما ما قال الأمير في هو الأمر لو أن إليه سبيلا وأما ما قال زيد فزيد في الأمر فلا تستنصحوه فإنه لا ينتزع أحد من الفتنة طعن فيها وجرى إليها والقول الذي هو القول إنه لا بد من إمارة تنظم الناس وتزع الظالم وتعز المظلوم وهذا على يلي بما ولى وقد أنصف في الدعاء وإنما يدعو إلى الإصلاح فانفروا وكونوا من هذا الأمر بمرأى ومسمع.

وقال سبحان أيها الناس إنه لا بد لهذا الأمر وهؤلاء الناس من وال يدفع الظالم ويعز المظلوم ويجمع الناس وهذا واليكم يدعوكم لينظر فيما بينه وبين صاحبيه وهو المأمون على الأمة الفقيه في الدين فمن نهض إليه فإنا سائرون معه ولان عمار بعد نزوته الأولى فلما فرغ سيحان من خطبته تكلم عمار فقال هذا ابن عم رسول الله على يستنفركم إلى زوجة رسول الله على وإلى طلحة والزبير وإني أشهد أنها زوجته في الدنيا والآخرة فانظروا ثم انظروا في الحق فقاتلوا معه فقال رجل يا أبا اليقظان لهو مع من شهدت له بالجنة على من لم تشهد له فقال الحسن اكفف عنا يا عمار فإن للأصلاح أهلا وقام الحسن بن على فقال يا أيها الناس أجيبوا دعوة أميركم وسيروا إلى إخوانكم فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه والله

لأن يليه أولو النهي أمثل في العاجلة وخير في العاقبة فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم فسامح الناس وأجابوا ورضوا به وأتى قوم من طيء عديا فقالوا ماذا ترى وماذا تأمر فقال ننتظر ما يصنع الناس فأخبر بقيام الحسن وكلام من تكلم فقال قد بايعنا هذا الرجل وقد دعانا إلى جميل وإلى هذا الحدث العظيم لننظر فيه ونحن سائرون وناظرون.

وقـام هـند بـن عمـرو فقـال إن أمير المؤمنين قد دعانا وأرسل إلينا رسله حتى جاءنا ابنه فاسمعوا إلى قوله وانتهوا إلى أمره وانفروا إلى أميركم فانظروا معه في هذا الأمر وأعينوه برأيكم .

وقام حجر بن عدي فقال أيها الناس أجيبوا أمير المؤمنين وانفروا خفافا وثقالا مروا أنا أولكم وقام الأشتر فذكر الجاهلية وشدتها والأسلام ورخاءه وذكر عثمان رضي الله عنه فقام إليه المقطع بن الهيثم بن فجيع العامري ثم البكائي فقال اسكت قبحك الله كلب خلي والنباح فثار الناس فأجلسوه

وقـام المقطـع فقـال إنـا والله لا نحتمل بعدها أن يبوء أحد بذكر أحد من أئمتنا وإن علـيا عـندنا لمقنع والله لئن يكن هذا الضرب لا يرضى بعلي فعض امرؤ على لسانه في مشاهدنا فأقبلوا على ما أحثاكم .

فقـال الحسن صدق الشيخ وقال الحسن أيها الناس إني غاد فمن شاء منك أن يخـرج معـي علـى الظهـر ومـن شـاء فليخـرج في المـاء فنفر معه تسعة آلاف فأخذ بعضهم الماء وعلى كل سبع رجل أخذ البر ستة آلاف ومائتان وأخذ الماء ألفان وثمانمائة

عن أسد بن عبد الله عمن أدرك من أهل العلم أن عبد خير الخيواني قام إلى ابي موسى فقال يا أبا موسى هل كان هذان الرجلان يعني طلحة والزبير ممن بايع عليا قال نعم قال هل أحدث حدثا يحل به نقض بيعته قال لا أدري قال لا دريت فإنا تاركوك حتى تدري يا أبا موسى هل تعلم أحدا خارجا من الفتنة التي تزعم أنها هي فتنة إنما بقي أربع فرق على بظهر الكوفة وطلحة والزبير بالبصرة ومعاوية بالشام وفرقة أخرى بالحجاز لا يجبى بها فيء ولا يقاتل بها عدو فقال له أبو موسى أولئك خير الناس وهي فتنة فقال له عبد خير يا أبا موسى غلب عليك غشك

قـال وقـد كـان الأشتر قام إلى على فقال يا أمير المؤمنين إني قد بعثت إلى أهل

الكوفة رجلا قبل هذين فلم أره أحكم شيئا ولا قدر عليه وهذان أخلق من بعثت أن ينشب بهم الأمر على ما تحب ولست أدري ما يكون فإن رأيت أكرمك الله يا أمير المؤمنين أن تبعثني في أثرهم فإن أهل المصر أحسن شيء لي طاعة وإن قدمت عليهم رجوت ألا يخالفني منهم أحد فقال له على الحق بهم فأقبل الأشتر حتى دخل الكوفة وقد اجتمع الناس في المسجد الأعظم فجعل لا يمر بقبيلة يرى فيها جماعة في مجلس أو مسجد إلا دعاهم ويقول اتبعوني إلى القصر فانتهى إلى القصر في جماعة من الناس فاقتحم القصر فدخله وأبو موسى قائم في المسجد يخطب الناس ويشبطهم ويقول أيها الناس إن هذه فتنة عمياء صماء تطأ خطامها الناثم فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي والساعي فيها خير من الراكب إنها فتنة باقرة كداء البطن أتتكم من قبل مأمنكم تدع الحليم فيها حيران كابن أمس إنا معاشر أصحاب محمد المن أعلم بالفتنة إنها إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت أسفرت وعمار يخاطبه والحسن يقول له اعتزل عملنا لا أم لك وتنح عن منبرنا وقال له عما أنت سمعت هذا من رسول الله على فقال أبو موسى هذه يدي بما قلت فقال له عمار إنما قال لك رسول رسول الله من خاصة فقال أنت فيها قاعدا خير منك قائما ثم قال عمار غلب الله من خالبه وجاحده.

قال نصر بن مزاحم حدثنا عمر بن سعيد قال حدثني رجل عن نعبم عن أبي مريم الثقفي قال والله إني لفي المسجد يومئذ وعمار يخاطب أبا موسى ويقول له ذلك القول إذ خرج علينا غلمان لأبي موسى يشتدون ينادون يا أبا موسى هذا الأشتر قد دخل القصر فضربنا وأخرجنا فنزل أبو موسى فدخل القصر فصاح به الأشتر اخرج من قصرنا لا أم لك أخرج الله نفسك فوالله إنك لمن المنافقين قديما قال أجلني هذه العشية فقال هي لك ولا تبيتن في القصر الليلة ودخل الناس ينتهبون متاع أبي موسى فمنعهم الأشتر وأخرجهم من القصر وقال إني قد أخرجته فكف الناس عنه.

\* \* \*

### أمرالقتال

عن محمد وطلحة قالا وبعث على من العشي عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير وبعثاهما من العشي محمد بن طلحة إلى على وأن يكلم كل واحد منهما

أصحابه فقالـوا نعـم فلمـا أمسوا وذلك في جمادي الآخرة أرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهما وأرسل على إلى رؤساء أصحابه ما خلا أولئك الذين هضوا عـثمان فباتوا على الصلح وباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية من الذي أشرفوا عليه والنزوع عما اشتهى الذين اشتهوا وركبوا ما ركبوا وبات الذين أثاروا أمر عثمان بـشر لـيلة باتـوها قـط قد أشرفوا على الهكلة وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السر واستسروا بذلك خشية أن يفطن بما حاولوا من الـشر فغـدوا مع الغلس وما يشعر بهم جيرانهم انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالا وعليهم ظلمة فخرج مضريهم إلى مضريهم وربعيهم إلى ربعيهم ويمانيهم إلى يمانيهم فوضعوا فيهم السلاح فتار أهل البصرة وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين بهـ توهـم وخرج الزبير وطلحة في وجوه الناس من مضر فبعثا إلى الميمنة وهم ربيعة يعبئها عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وإلى الميسرة عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وثبتا في القلب فقال ماهذا قالوا طرقنا أهل الكوفة ليلا فقالا قد علمنا أن عليا غير منته حتى يسفك الدماء ويستحل الحرمة وأنه لن يطاوعنا ثم رجعا بأهل البصرة وقبصف أهل البصرة أولئك حتى ردوهم إلى عسكرهم فسمع على وأهل الكوفة المصوت وقد وضعوا رجلا قريبا من على ليخبره بما يريدون فلما قال ما هذا قال ذاك الرجل ما فاجأنا إلا وقوم منهم بيتونا فرددناهم من حيث جاؤوا فوجدنا القوم على رجل فركبونا وثار الناس وقال على لصاحب ميمنته ائت الميمنة وقال لصاحب ميسرته ائت الميسرة ولقد علمت أن طلحة والزبير غير منتهيين حتى يسفكا الدماء ويستحلا الحرمة وأنهما لن يطاوعانا والسبئية لا تفتر إنشابا ونادى على في الناس أيها الناس كفوا فلا شيء فكان من رأيهم جميعا في تلك الفتنة ألا يقتتلوا حتى يبدؤوا يطلبون بـذلك الحجـة ويستحقون على الآخرين ولا يقتلوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا فكان مما اجتمع عليه الفريقان ونادوا فيما بينهما .

عن محمد وطلحة وأبي عمرو قالوا وأقبل كعب بن سور حتى أتى عائشة رضي الله عنها فقال أدركي فقد أبى القوم إلا القتال لعل الله يصلح بك فركبت وألبسوا هودجها الأدراع ثم بعثوا جملها وكان جملها يدعى عسكرا حملها عليه يعلى بن أمية اشتراه بمائتي دينار فلما برزت من البيوت وكانت بحيث تسمع الغوغاء وقفت فلم تلبث أن سمعت غوغاء شديدة فقالت ما هذا قالوا ضجة العسكر

قالت بخير أو بشر قالوا بشر قالت فأي الفريقين كانت منهم هذه الضجة فهم المهزومون وهي واقفة فوالله ما فجئها إلا الهزيمة فمضى الزبير من سننه في وجهه فسلك وادي السباع وجاء طلحة سهم غرب يخل ركبته بصفحة الفرس فلما امتلأ موزجه دما وثقل قال لغلامه أردفني وأمسكني وابغني مكانا أنزل فيه فدخل البصرة.

\* \* \*

# توجع على على قتلى الجمل ودفنهم وجمعه ما كان في العسكر والبعث به إلى البصرة

عن محمد وطلحة قالا وأقام علي بن أبي طالب في عسكره ثلاثة ايام لا يدخل البصرة وندب الناس إلى موتاهم فخرجوا إليهم فدفنوهم فطاف على معهم في القتلى فلما أتي بكعب بن سور قال زعمتم أنما خرج معهم السفهاء وهذا الحبر قد ترون وأتى على عبد الرحمن بن عتاب فقال هذا يعسوب القوم يقول الذي كانوا يطيفون به يعني أنهم قد كانوا اجتمعوا عليه ورضوا به لصلاتهم وجعل على كلما مر برجل فيه خير قال زعم من زعم أنه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء هذا العابد المجتهد وصلى على قتلاهم من أهل البصرة وعلى قتلاهم من أهل الكوفة وصلى على قريش من هؤلاء وهؤلاء فكانوا مدنيين ومكيين ودفن على الأطراف في قبر عظيم وجمع ما كان في العسكر من شيء ثم بعث به إلى مسجد البصرة أن من عرف شيءا فليأخذه إلا سلاحا كان في الخزائن عليه سمة السلطان فإنه لما بقي لم يعرف خذوا ما أجلبوا به عليكم من مال الله عز وجل لا يحل لمسلم من مال المسلم المتوفى شيء وإنما كان ذلك السلاح في أيديهم من غير تنفيل من السلطان .

杂杂类

### دخول على على عائشة وما أمربه من العقوبة فيمن تناولها

عن محمد وطلحة قالا ودخل على البصرة يوم الاثنين فانتهى إلى المسجد فصلى فيه ثم دخل البصرة فأتاه الناس ثم راح إلى عائشة على بغلته فلما انتهى إلى دار عبد الله بن خلف وهي أعظم دار بالبصرة وجد النساء يبكين على عبد الله وعثمان ابني خلف مع عائشة وصفية ابنة الحارث مختمرة تبكي فلما رأته قالت يا على يا قاتل الأحبة يا مفرق الجمع أيتم الله بنيك منك كما أيتمت ولد عبد الله منه

فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب فأقبل بمن كان عليه فأحالوا على رجلين فقال أضرب أعناقهما ثم قال لأنهكنهما عقوبة فضربهما مائة مائة وأخرجهما من ثيابهما .

عن أبي الكنود قال هما رجلان من أزد الكوفة يقال لهما عجل وسعد ابنا عبد الله.

\* \* \*

## خروج علي بن أبي طالب إلى صفين

عن أبي بكر الهذلي أن عليا لما استخلف عبد الله بن عباس على البصرة سار منها إلى الكوفة فته يأ فيها إلى صفين فاستشار الناس في ذلك فأشار عليه قوم أن يبعث الجنود ويقيم واشار آخرون بالمسير فأبى إلا المباشرة فجهز الناس فبلغ ذلك معاوية فدعا عمرو بن العاص فاستشاره فقال أما إذ بلغك أنه يسير فسر بنفسك ولا تغب عنه برأيك ومكيدتك قال أما إذا يا أبا عبد الله فجهز الناس فجاء عمرو فحضض الناس وضعف علينا وأصحابه وقال إن أهل العراق قد فرقوا جمعهم

وأوهنوا شوكتهم وفلوا حدهم ثم إن أهل البصرة مخالفون لعلي وقد وترهم وقتلهم وقد تفانت صناديدهم وصناديد أهل الكوفة يوم الجمل وإنما سار في شرذمة قليلة ومنهم من قتل خليفتكم فالله الله في حقكم أن تضيعوه وفي دمكم أن تبطلوه

وكـتب في أجناد أهل الشام وعقد لواءه لعمرو فعقد لوردان غلامه فيمن عقد ولأبنيه عبد الله ومحمد وعقد على لغلامه قنبر ثم قال عمرو:

هـــل يغـــنين وردان عـــني قنـــبرا ::: وتغـــني الـــسكون عـــني حمـــيرا إذا الكماة لبسوا السنورا

فبلغ ذلك عليا فقال:

لأصبحن العاصي ابن العاصي ::: سبعين ألف عاقدي النواصي عبد الخير التواصي عبد الخير التواصي عبد الخير التواصي التحديد الخير التحديد التح

فلما سمع ذلك معاوية قال ما أرى ابن أبي طالب إلا قد وفى لك فجاء معاوية يتأنى في مسيره وكتب إلى كل من كان يرى أنه يخاف عليا أو طعن عليه ومن أعظم دم عثمان واستعواهم إليه.

عاد الحديث إلى حديث عوانة فبعث على زياد بن النضر الحارثي طليعة في ثمانية آلاف وبعث معه شريح بن هانئ في أربعة آلاف وخرج على من النخيلة بمن معه فلما دخل المدائن شخص معه من فيها من المقاتلة وولى على المدائن سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أبي عبيد ووجه على من المدائن معقل بن قيس في ثلاثة آلاف وأمره أن يأخذ على الموصل حتى يوافيه .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة سبع وثلاثين

ذكر ما كان فيها من الأحداث وموادعة الحرب بين على ومعاوية

فكان في أول شهر منها وهو المحرم موادعة الحرب بين على ومعاوية قد توادعا على ترك الحرب فيه إلى انقضائه طمعا في الصلح فذكر عن المحل بن خليفة الطائي قال لما توادع على ومعاوية يوم صفين اختلف فيما بينهما الرسل رجاء الصلح فبعث على عدي بن حاتم وينزيد بن قيس الأرحبي وشبث بن ربعي وزياد بن

خصفة إلى معاويـة فلمـا دخلـوا حمـد الله عـدي بـن حاتم ثم قال أما بعد فإنا أتينا ندعوك إلى أمر يجمع الله عز وجل به كلمتنا وأمتنا ويحقن به الدماء ويؤمن به السبل ويصلح بـ ذات البين إن ابن عمك سيد المسلمين أفضلها سابقة وأحسنها في الإسلام أثرا وقد استجمع له الناس وقد أرشدهم الله عز وجل بالذي رأوا فلم يبق أحـد غيرك وغير من معك فانته يا معاوية لا يصبك الله وأصحابك بيوم مثل يـوم الجمـل فقـال معاوية كأنك إنما جئت متهدددا لم تأت مصلحا هيهات يا عدي كـلا والله إنـي لابن حرب ما يقعقع لي بالشنان أما والله إنك لمن المجلبين على ابن عفان رضي الله عنه وإنك لمت قتلته وإني لأرجو أن تكون ممن يقتل الله عز وجل به هيهات يا عدي بن حاتم قد حلبت بالسّاعد الأشد فقال له شبث بن ربعي وزياد بـن خـصفة وتـنازعا جـوابا واحـدا أتيـناك فيما يصلحنا وإياك فأقبلت تضرب لنا الأمثال دع ما لا ينتفع به من القول والفعل وأجبنا فيما يعمنا وإياك نفعه وتكلم يـزيد بن قيس فقال إنا لم نأتك إلا لنبلغك ما بعثنا به إليك ولنؤدي عنك ما سمعنا منك ونحن على ذلك لم ندع أن ننصح لك وأن نذكر ما ظننا أن لنا عليك به حجة وأنك راجع بـ إلى الأُلفة والجماعة إن صاحبنا من قد عرفت وعرف المسلمون فضله ولا أظَّنه يخفى عليك إن أهل الدين والفضل لن يعدلوا بعلي ولن يميلوا بينك وبينه فاتـق الله يـا معاوية ولا تخالف عليا فإنا والله ما رأينا رجلا قط أعمل بالتقوى ولا أزهد في الدنيا ولا أجمع لخصال الخير كلها منه .

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة فأما الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هي وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراها إن صاحبكم قتل خليفتنا وفرق جماعتنا وآوى ثأرنا وقتلتنا وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله فنحن لا نرد ذلك عليه أرأيتم قتلة صاحبنا ألستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة.

فقال له شبث أيسرك يا معاوية أنك أمكنت من عمار تقتله فقال معاوية وما يمنعني من ذلك والله لو أمكنت من ابن سمية ما قتلته بعثمان ولكن كنت قاتله بناتل مولى عثمان فقال له شبث وإله الأرض وإله السماء ما عدلت معتدلا لا والذي لا إله إلا هو لا تصل إلى عمار حتى تندر الهام عن كواهل الأقدام وتضيق الأرض الفضاء عليك برحبها فقال له معاوية إنه لو قد كان ذلك كانت الأرض عليك أضيق.

وتفرق القوم عن معاوية فلما انصرفوا بعث معاوية إلى زياد بن خصفة التيمي خلا به فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد يا أخا ربيعة فإن عليا قطع أرحامنا رآوى قـتلة صـاحبنا وإنـي أسالك النصر عليه بأسرتك وعشيرتك ثم لك عهد الله جل وعز وميثاقه أن أوليك إذا ظهرت أي المصرين أحببت.

عن الحل بن خليفة قال سمعت زياد بن خصفة يحدث بهذا الحديث قال فلما . قضى معاوية كلامه حمدت الله عز وجل وأثنيت عليه ثم قلت أما بعد فإني على بينة من ربي وبما أنعم على فلن أكون ظهيرا للمجرمين ثم قمت فقال معاوية لعمرو بن العاص وكان إلى جنبه جالسا ليس يكلم رجل منا رجلا منهم فيجيب إلى خير ما لهم عضبهم الله بشر ما قلوبهم إلا كقلب رجل واحد .

عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود أن معاوية بعث إلى على حبيب بن مسلمة الفهري وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد بن الأخنس فدخلوا عليه وأنا عنده فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن عثمان بن عفان رضي الله كان خليفة مهديا يعمل بكتاب الله عز وجل وينيب إلى أمر الله تعلى فاستثقلتم حياته واستبطأتم وفاته فعدوتم عليه فقتلتموه فادفع إلينا قتلة عثمان إن زعمت أنك لم تقتله نقتلهم به ثم اعتزل أمر الناس فيكون أمرهم شورى بينهم يولى الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم فقال له علي بن أبي طالب وما أنت لا أم لك والعزل وهذا الأمر اسكت فإنك لست هناك ولا بأهل له فقام وقال له والله لتريني بحيث تكره فقال على وما أنت ولو أجلبت بخيلك ورجلك لا أبقى الله عليك إن أبقيت على أحقرة وسوءا اذهب فصوب وصعد ما بدا لك.

وقال شرحبيل بن السمط إني إن كلمتك فلعمري ما كلامي إلا مثل كلام صاحبي قبل فهل عندك جواب غير الذي أجبته به فقال على نعم لك ولصاحبك جواب غير الذي أجبته به فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله جل ثناؤه بعث محمدا على بالحق فأنقذ به من الضلالة وانتاش به من الهلكة وجمع به من الفرقة ثم قبضه الله إليه وقد أدى ما عليه على ثم استخلف الناس أبا بكر رضي الله عنه واستخلف أبو بكر عمر رضي الله عنه فأحسنا السيرة وعدلا في الأمة وقد وجدنا عليهما أن توليا علينا ونحن آل رسول الله يَنْ فغفرنا ذلك لهما وولى عثمان رضي الله عنه فعمل بأشياء عابها الناس عليه فساروا إليه فقتلوه ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمورهم فقالوا لي بايع فأبيت عليهم فقالوا لي بايع فإن الأمة لا ترضى

إلا بك وإنا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس فبايعتهم فلم يرعني إلا شقاق رجلين قد بايعاني وخلاف معاوية الذي لم يجعل الله عز وجل له سابقة في الدين ولا سلف صدق في الإسلام طليق ابن طليق حزب من هذه الأحزاب لم يزل لله عز وجل ولرسوله على وللمسلمين عدوا هو وأبوه حتى دخلا في الإسلام كارهين فلا غرو إلا خلافكم معه وانقيادكم له وتدعون آل نبيكم على الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم ولا أن تعدلوا بهم من الناس أحدا ألا إني أدعوكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه على وإماتة الباطل وإحياء معالم الدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة .فقالا إشهد أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما ولا إنه قتل مظلوما ولا إنه قتل ظالما قالا فمن لم يزعم أن عثمان قتل مظلوما فنحن منه برآء ثم قاما فانصرفا فقال على: "لا تسمع الموتى ولا تسمع الحسم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون "ثم أقبل على على أصحابه فقال لا يكن هؤلاء أولى بالجد في ضلالهم منكم بالجد في حقكم وطاعة ربكم .

حدث جعفر بن حذيفة من آل عامر بن جوين أن عائذ بن قيس الحزمري واثب عدي بن حاتم في الراية بصفين وكانت حزمر أكثر من بني عدي رهط حاتم فوثب عليهم عبد الله بن خليفة الطائي البولاني عند على فقال يا بني حزمر على عدي تتوثبون وهل فيكم مثل عدي أو في آبائكم مثل أبي عدي أليس مجامي القربة ومانع الماء يوم روية أليس بابن ذي المرباع وابن جواد العرب أليس بابن المنهب ماله ومانع جاره أليس من لم يغدر ولم يفجر ولم يجهل ولم يبخل ولم يمنن ولم يجبن هاتوا في آبائكم مثله أو ليس أفضلكم في الإسلام أوليس وافدكم إلى رسول الله ويحم الموند ويوم النخيلة ويوم القادسية ويوم المدائن يطلب مثل الذي تطلبون فقال له علي بن أبي طالب حسبك يا بن خليفة هلم أيها يطلب مثل الذي تطلبون فقال له علي بن أبي طالب حسبك يا بن خليفة هلم أيها القوم إلى وعلي مجماعة طيء فأتوه جميعا فقال على من كان رأسكم في هذه المواطن المواعن عدي فقال له ابن خليفة فسلهم يا أمير المؤمنين أليسوا راضين مسلمين لعدي الرياسة ففعل فقال وانعم فقال له عدي أحقكم بالراية فسلموها له فقال لعدي الرياسة ففعل فقال وانعم فقال له عدي أحقكم بالراية فسلموها له فقال على وضجت بنو الحزمر إني أراه رأسكم قبل اليوم ولا أرى قومه كلهم إلا

سلمين له غيركم فأتبع في ذلك الكثرة فأخذها عدي فلما كان أزمان حجر بن عدي طلب عبد الله بن خليفة ليبعث به مع حجر وكان من أصحابه فسير إلى لجبلين وكان عدي قد مناه أن يرده وأن يطلب فيه فطال عليه ذلك.

张珠岩

## الجدهي الحرب والقتال

حدث أبو روق الهمداني أن يزيد بن قيس الأرجبي حرض الناس فقال إن المسلم السليم من سلم دينه ورأيه وإن هؤلاء القوم والله إن يقاتلوننا على إقامة دين رأونا ضيعناه وإحياء حق رأونا أمتناه وإن يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا ليكونوا جبابرة فيها ملوكا فلو ظهروا عليكم لا أراهم الله ظهورا ولا سرورا لزموكم بمثل سعيد والوليد وعبدالله بن عامر السفيه الضال يخبر أحدهم في مجلسه بمثل ديته ودية أبيه وجده يقول هذا لي ولا إثم على كأنما أعطى تراثه عن أبيه وأمه وإنما هو مال الله عز وجل أفاءه علينا بأسيافنا وأرماحنا فقاتلوا عباد الله القوم الظالمين الحاكمين بغير ما أنزل الله ولا يأخذكم في جهادهم لوم لائم فإنهم إن يظهروا عليكم يفسدوا عليكم دينكم ودنياكم وهم من قد عرفتم وخبرتم وايم الله ما ازدادوا إلى يومهم عذا إلا شرا.

وقاتلهم عبد الله بن بديل في الميمنة قتالا شديدا حتى انتهى إلى قبة معاوية ثم إن المذين تبايعوا على الموت أقبلوا إلى معاوية فأمرهم أن يصمدوا لابن بديل في الميمنة وبعث إلى حبيب بن مسلمة في الميسرة فحمل بهم وبمن كان معه على ميمنة الناس فهزمهم وانكشف أهل العراق من قبل الميمنة حتى لم يبق منهم إلا ابن بديل في مائتين أو ثلثمائة من القراء قد أسند بعضهم ظهره إلى بعض وانجفل الناس فأمر على سهل بن حنيف فاستقدم فيمن كان معه من أهل المدينة فاستقبلتهم جموع لأهل الشام عظيمة فاحتملتهم حتى ألحقتهم بالميمنة وكان في الميمنة إلى موقف على في القلب أهل الميمن فلما كشفوا انتهت الهزيمة إلى على فانصرف يتمشى نحو الميسرة فانكشفت عنه مضر من الميسرة وثبتت ربيعة .

عن زيد بن وهب الجهني قال مر على معه بنوه نحو الميسرة ومعه ربيعة وحدها وإنـي لأرى النبل يمر بين عاتقه ومنكبه وما من بنيه أحد إلا يقيه بنفسه فيكره على ذلك فيتقدم عليه فيحول بين أهل الشام وبينه فيأخذه بيده إذا فعل ذلك فيلقيه بين

يديه أو من ورائه فبصر به أحمر مولى أبي سفيان أو عثمان أو بعض بني أمية فقال على ورب الكعبة قتلني الله إن لم أقتلك أو تقتلني فأقبل نحوه فخرج إليه كيسان مولى على فاختلفا ضربتين فقتله مولى بني أمية وينتهزه على فيقع بيده في جيب درعه فيجبذه ثم حمله على عاتقه فكأني أنظر إلى رجيلتيه تختلفان على عنق على ثم ضرب به الأرض فكسر منكبه وعضديه وشد ابنا على عليه حسين ومحمد فضرباه بأسيافهما حتى برد فكأني أنظر إلى على قائما وإلى شبليه يضربان الرجل حتى إذا قتلاه وأقبلا إلى أبيهما والحسن قائما قال له يا بني ما منعك أن تفعل كما فعل أخواك قال كفياني يا أمير المؤمنين ثم إن أهل الشام دنوا منه ووالله ما يزيده قربهم منه سرعة في مشيه فقال له الحسن ما ضرك لو سعيت حتى تنتهي إلى هؤلاء الذين قد صبروا لعدوك من أصحابك فقال يا بني إن لأبيك يوما لن يعدوه ولا يبطئ به عند السعي ولا يعجل به إليه المشي إن اباك والله ما يبالي أوقع على الموت أو وقع على الموت عليه .

عـن مـولى للأشــتر قــال لما انهزمت مـمنة العراق وأقبل على نحو الميسرة مر به الأشتر يـركض نحـو الفـزع قـبل الميمـنة فقال له على يا مالك قال لبيك قال ائت هـؤلاء القـوم فقـل لهـم أين فراركم من الموت الذي لن تعجزوه إلى الحياة التي لن تبقى لكم فمضى فاستقبل الناس منهزمين فقال لهم هذه الكلمات التي قالها له على وقـال إلى أيهـا الناس أنا مالك بن الحارث أنا مالك بن الحارث ثم ظُن أنه بالأشتر أعـرف في الـناس فقـال أنـا الأشـتر إلى أيهـا الناس فأقبلت إليه طائفة وذهبت عنه طائفة فنادى أيها الناس عضضتم بهن آبائكم ما أقبح ما قاتلتم منذ اليوم أيها الناس أخلصوا إلى مذحجا فأقبلت إليه مذحج فقال عضضتم بصم الجندل ما أرضيتم ربكم ولا نصحتم له في عدوكم وكيف بذلك وأنتم أبناء الحروب وأصحاب الغارات وفتيان الصباح وفرسان الطراد وحتوف الأقران ومذحج الطعان الذين لم يكونوا يسبقون بثأرهم ولا تطل دماؤهم ولا يعرفون في موطن بخسف وأنتم حد أهل مصركم وأعد حي في قومكم وما تفعلوا في هذا اليوم فإنه مأثـور بعد اليوم فاتقوا مأثور الأحاديث في غد واصدقوا عدوكم اللقاء فإن الله مع الصادقين والذي نفس مالك بيده ما من هؤلاء وأشار بيده إلى أهل الشام رجل على مثال جناح بعوضة من محمد ﷺ أنتم ما أحسنتم بالقراع اجلوا سواد وجهي يرجع في وجهي دمي عليكم بهذا السواد الأعظم فإن الله عز وجل لو قد فضه تبعه

من بجانبيه كما يتبع مؤخر السيل مقدمه

قالوا خذ بنا حيث أحببت وصمد نحو عظمهم فيما يلي الميمنة فأخذ يزحف إليهم ويردهم ويستقبله شباب من همدان وكانوا ثمانمائة مقاتل يومئذ وقد انهزموا آخر الناس وكانوا قد صبروا في الميمنة حتى أصيب منهم ثمانون ومائة رجل وقتل منهم أحد عشر رئيسا كلما قتل منهم رجل أخذ الراية آخر فكان الأول كريب بن شريح ثم شرحيح ثم شريح ثم ميرة بن شريح ثم يريم بن شريح ثم سمير بن شريح فقتل هؤلاء الإخوة الستة جميعا ثم أخذ الراية سفيان بن زيد ثم عبد بن زيد ثم كريب بن زيد فقتل هؤلاء الإخوة الثلاثة جميعا ثم أخذ الراية عميرة بن بشير ثم الحارث بن بشير فقتلا ثم أخذ الراية وهب بن كريب أخو القلوص فأراد أن يستقبل فقال له رجل من قومه انصرف بهذه الراية رحمك الله فقد قتل أشراف قومك حولها فلا تقتل نفسك ولا من بقي من قومك فانصرفوا فقد قتل أشراف قومك حولها فلا تقتل نفسك ولا من بقي من قومك فانصرفوا فقد قتل أشراف قومك عولها فلا تقتل أو نظفر فمروا بالأشتر وهم يقولون هذا القول فقال لهم فلا تنا أحالفكم وأعاقدكم على ألا نرجع أبدا حتى نظفر أو نهلك فأتوه فوقفوا معه .

وزحف الأشتر نحو الميمنة وثاب إليه ناس تراجعوا من أهل الصبر والحياء والوفاء فأخذ لا يصمد لكتيبة إلا كشفها ولا لجمع إلا حازه ورده فإنه لكذلك إذ مر بزياد بن النضر يحمل إلى العسكر فقال من هذا فقيل زياد بن النضر استلحم عبد الله بن بديل وأصحابه في الميمنة فتقدم زياد فرفع لأهل الميمنة رايته فصبروا وقاتل حتى صرع ثم لم يمكئوا إلا كلا شيء حتى مر بيزيد بن قيس الأرجبي محمولا نحو العسكر فقال الأشتر من هذا فقالوا يزيد بن قيس لما صرع زياد بن النضر رفع لأهل الميمنة رايته فقاتل حتى صرع فقال الأشتر هذا والله الصبر الجميل والفعل الكريم ألا يستحي الرجل أن ينصرف لا يقتل ولا يقتل أو يشفى به على القتل.

عن الحر بن الصياح النخعي أن الأشتر يومئذ كان يقاتل على فرس له في يده صفيحة بمانية إذا طأطأها خلت فيها ماء منصبا وإذا رفعها كاد يعشي البصر شعاعها وجعل يضرب بسيفه ويقول . . . الغمرات ثم ينجلينا . . .

قـال فبـصر بــه الحـارث بن جمهان الجعفي والأشتر متقنع في الحديد فلم يعرفه

فدنا منه فقال له جزاك الله خيرا منذ اليوم عن أمير المؤمنين وجماعة المسلمين فعرفه الأشتر فقال يا ابن جمهان مثلك يتخلف عن مثل موطني هذا الذي أنا فيه فنظر إليه ابن جمهان فعرفه فكان أعظم الرجال وأطوله وكان في لحيته خفة قليلة فقال جعلت فداك لا والله ما علمت بمكانك إلا الساعة ولا افارقك حتى أموت قال ورآه منقذ وحمير ابنا قيس الناعطيان فقال منقذ لحمير ما في العرب مثل هذا إن كان ما أرى من قتاله على نيته فقال له حمير وهل النية إلا ما تراه يصنع قال إني أخاف أن يكون يحاول ملكا.

عن مولى للأشتر أنه لما اجتمع إليه عظم من كان انهزم عن الميمنة حرضهم ثم قال عضوا على النواجذ من الأضراس واستقبلوا القوم بهامكم وشدوا شدة قوم موتورين ثأرا بآبائهم وإخوانهم حناقا على عدوهم قد وطنوا على الموت أنفسهم كيلا يسبقوا بوتر ولا يلحقوا في الدنيا عارا وايم الله ما وتر قوم قط بشيء أشد عليهم من أن يوتروا دينهم وإن هؤلاء القوم لا يقاتلونكم إلا عن دينكم ليميتوا السنة ويحيوا البدعة ويعيدوكم في ضلالة قد أخرجكم الله عز وجل منها بحسن البصيرة فطيبوا عباد الله أنفسا بدمائكم دون دينكم فإن ثوابكم على الله والله عنده جنات النعيم وإن الفرار من الزحف فيه السلب للعز والغلبة على الفيء وذل الحيا والممات وعار الدنيا والآخرة.

وحمل عليهم حتى كشفهم فألحقهم بصفوف معاوية بين صلاة العصر والمغرب وانتهى إلى عبد الله بن بديل وهو في عصبة من القراء بين المائتين والثلاثمائة وقد لصقوا بالأرض كأنهم جئا فكشف عنهم أهل الشام فأبصروا إخوانهم قد دنوا منهم فقالوا ما فعل أمير المؤمنين قالوا حي صالح في الميسرة يقاتل الناس أمامه فقالوا الحمد لله قد كنا ظننا أن قد هلك وهلكتم وقال عبد الله بن بديل لأصحابه استقدموا بنا فأرسل الأشتر إليه ألا تفعل أثبت مع الناس فقاتل فإنه خير لهم وأبقى لك ولأصحابك فأبى فمضى كما هو نحو معاوية وحوله كأمثال الجبال وفي يده سيفان وقد خرج فهو أمام أصحابه فأخذ كلما دنا منه رجل ضربه فقتله حتى قتل سبعة ودنا من معاوية فنهض إليه الناس من كل جانب وأحيط به وبطائفة من أصحابه فقاتل حتى قتل وقتل ناس من أصحابه ورجعت طائفة قد جرحوا منهزمين فبعث الأشتر بن جهان الجعفي فحمل على أهل الشام الذين يتبعون من غيا من أصحاب ابن بديل حتى نفسوا عنهم وانتهوا إلى الأشتر فقال لهم ألم يكن

رأيي لكم خيرا من رأيكم لأنفسكم ألم آمركم أن تثبتوا مع الناس وكان معاوية قال لابن بديل وهو يضرب قدما أترونه كبش القوم فلما قتل أرسل إليه فقال انظروا من هو فنظر إليه ناس من أهل الشام فقالوا لا نعرفه فأقبل إليه حتى وقف عليه فقال بلى هذا عبد الله بن بديل والله لو استطاعت نساء خزاعة أن تقاتلنا فضلا على رجالها لفعلت مدوه فمدوه فقال هذا والله كما قال الشاعر:

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها ::: وإن شمرت يسوما به الحرب شمرا

والبيت لحاتم طيء وإن الأشتر زحف إليهم فاستقبله معاوية بعك والأشعرين فقـال الأشــتر لمـذحج اكفــونا عكا ووقف في همدان وقال لكندة اكفونا الأشعرين فاقتتلوا قتالا شديدا وأخذ يخرج إلى قومه فيقول إنما هم عك فاحملوا عليهم فيجثون على الركب ويرتجزون:

يا ويل أم ملدحج من عك ::: هاتسيك أم ملدحج تبكسي

فقاتلوهم حتى المساء ثم إنه قاتلهم في همدان وناس من طوائف الناس فحمل عليهم فأزالهم عن مواقفهم حتى ألحقهم بالصفوف الخمسة المعقلة بالعمائم حول معاوية ثم شد عليهم شدة أخرى فصرع الصفوف الأربعة وكانوا معقلين بالعمائم حتى انتهوا إلى الخامس الذي حول معاوية ودعا معاوية بفرس فركب وكان يقول أردت أن أنهزم فذكرت قول ابن الإطنابة من الأنصار كان جاهليا والإطنابة امرأة من بلقين:

أبت لي عفي وحياء نفسي ::: وإقدامي على البطل المشيح وإعطائي على المكروه مالي ::: وأخذي الحمد بالمثمن الربيح وقولي كلما جشأت وجاشت ::: مكانك تحمدي أو تسسريحي فمنعنى هذا القول من الفرار.

عن زيد بن وهب أن عليا لما رأى ميمنته قد عادت إلى مواقعها ومصافها وكشفت من بإزائها من عدوها حتى ضاربهم في مواقفهم ومراكزهم أقبل حتى انتهى إليهم فقال إني قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم يحوزكم الطغاة الجفاة وأعراف أهل الشام وأنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم وعمار الليل بتلاوة القرآن وأهل دعوة الحق إذ ضل الخاطئون فلولا إقبالكم بعد إدباركم وكركم بعد انحيازكم وجب عليكم ما وجب على المولي يوم الزحف دبره وكنتم من الهالكين

ولكن هون وجدي وشفى بعض أحاح نفسي أني رأيتكم بآخرة حزتموهم كما حازوكم وأزلتموهم عن مصافهم كما أزالوكم تحسونهم بالسيوف تركب أولاهم أخراهم كالإبل المطردة اليهم فالآن فاصبروا نزلت عليكم السكينة وثبتكم الله عز وجل باليقين ليعلم المنهزم أنه مسخط ربه وموبق نفسه إن في الفرار موجدة الله عز وجل عليه والذل اللازم والعار الباقي واعتصار الفيء من يده وفساد العيش عليه وإن الفار منه لا يزيد في عمره ولا يرضي ربه فموت المرء محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتأنيس لها والإقرار عليها.

قال أبو خنف حدثنا عبدالسلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي أن راية بجيلة بصفين كانت في أحمس بن الغوث بن أنمار مع أبي شداد وهو قيس بن مكشوح بن هلال بن الحارث بن عمرو بن جابر بن علي بن أسلم بن أحمس بن الغوث وقالت لمه بجيلة خذ رايتنا فقال غيري خير لكم مني قالوا ما نريد غيرك قال والله لئن أعطيتمونيها لا أنتهي بكم دون صاحب الترس المذهب قالوا اصنع ما شئت فأخذها ثم زحف حتى اننهى بهم إلى صاحب الترس المذهب وكان في جماعة عظيمة من اصحاب معاوية وذكروا أنه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي فاقتتل الناس هنالك قتالا شديدا فشد بسيفه نحو صاحب الترس فتعرض له رومي مولى لمعاوية فيضرب قدم أبي شداد فيقطعها ويضربه أبو شداد فيقتله وأشرعت إليه الأسنة فقتل وأخذ الراية عبد الله بن قلع الأحمسي وهو يقول:

لا يسبعد الله ابسا شهداد ::: حيث أجماب دعوة المنادي وشهد بالمسيف على الأعادي ::: نعم الفتى كمان لدى الطراد وفي طعان الرجل والجلاد

فقاتل حتى قتل فأخذ الراية أخوه عبد الرحمن بن قلع فقاتل حتى قتل ثم أخذها عفيف بن إياس فلم تزل في يده حتى تحاجز الناس وقتل حازم بن أبي حازم الأحمسي أخو قيس بن أبي حازم يومئذ وقتل نعيم بن صهيب بن العلية البجلي يومئذ فأتى ابن عمه وسميه نعيم بن الحارث بن العلية معاوية وكان معه فقال إن هذا القتيل ابن عمي فهبه لي أدفنه فقال لا تدفنه فليس لذلك أهلا والله ما قدرنا على دفن ابن عفان رضي الله عنه إلا سرا قال والله لتأذنن في دفنه أو لألحقن بهم ولادعنك قال معاوية أترى أشياخ العرب قد أحالتهم أمورهم فأنت تسألني في فيهم ولادعنك قال معاوية أترى أشياخ العرب قد أحالتهم أمورهم فأنت تسألني في

دفن ابن عمك ادفنه إن شئت أو دع فدفنه .

عن أشياخ من النمر من الأزد أن مخنف بن سليم لما ندبت الأزد للأزد حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن من الخطإ الجليل والبلاء العظيم أنا صرفنا إلى قومنا وصرفوا إلينا والله ما هي إلا أجنحتنا نجدها بأسيافنا فإن نحن لم نؤاس جماعتنا ولم نناصح صاحبنا كفرنا وإن نحن فعلنا فعزنا أبجنا ونارنا أخمدنا فقال له جندب بن زهير والله لو كنا آباءهم وولدناهم أو كنا أبناءهم وولدونا ثم خرجوا من جماعتنا وطعنوا على إمامنا وإذا هم الحاكمون بالجور على أهل ملتنا وذمتنا ما افتقنا بعد أن اجتمعنا حتى يرجعوا عما هم عليه ويدخلوا فيما ندعوهم إليه أو تكثر القتلى بيننا وبينهم .

فقال له مخنف وكان ابن خالته أعز الله بك النية والله ما علمت صغيرا وكبيرا إلا مشؤوما والله ما ميلنا الرأي قط أيهما نأتي أو أيهما ندع في الجاهلية ولا بعد أن أسلمنا إلا اخترت أعسرهما وأنكدهما اللهم إن تعافي أحب إلينا من أن تبتلي فأعط كل امريء منا ما يسألك .

وقـال أبـو بـريدة بـن عـوف اللـهم احكم بيننا بما هو أرضى لك يا قوم إنكم تبـصرون مـا يـصنع الـناس وإن لـنا الأسوة بما عليه الجماعة إن كنا على حق وإن يكونوا صادقين فإن أسوة في الشر والله ما علمنا ضرر في الحيا والممات.

وتقدم جندب بن زهير فبارز رأس أزد الشام فقتله الشامي وقتل من رهطه عجد الله وخالد عجل وسعد ابنا عبد الله من بني ثعلبة وقتل مع مخنف من رهطه عبد الله وخالد ابنا ناجد وعمرو وعامر ابنا عويف وعبدالله بن الحبجاج وجندب بن زهير وأبو زينب بن عوف بن الحارث وخرج عبد الله بن أبي الحصين الأزدي في القراء الذين مع عمار بن ياسر فأصيب معه قال أبو مخنف وحدثني الحارث بن حصيرة عن أشياخ النمر أن عقبة بن حديد النمري قال يوم صفين ألا إن مرعى الدنيا قد أصبح هشيما وأصبح شجرها خضيدا وجديدا سملا وحلوها مر المذاق ألا وإني أنبئكم نبأ امرئ صادق إني قد سئمت الدنيا وعزفت نفسي عنها وقد كنت أتمنى الشهادة وأتعرض لها في كل جيش وغارة فأبى الله عز جل إلا أن يبلغني هذا اليوم ألا وإني متعرض لها من ساعتي هذه قد طمعت ألا أحرمها فما تنتظرون عباد الله بجهاد من متعرض لها من ساعتي هذه قد طمعت ألا أحرمها فما تنتظرون عباد الله بجهاد من عدى الله خوفا من الموت القادم عليكم الذاهب بأنفسكم لا محالة أو من ضربة

كف بالسيف تستبدلون الدنيا بالنظر في وجه الله عز وجل وموافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار القرار ما هذا بالراي السديد ثم مضى فقال يا إخوتي قد بعت هذه الدار بالتي أمامها وهذا وجهي إليها لا يبرح وجوهكم ولا يقطع الله عز وجل رجاءكم فتبعه إخوته عبيدالله وعوف ومالك وقالوا لا نطلب رزق الدنيا بعدك فقبح الله العيش بعدك اللهم إنا نحتسب أنفسنا عندك فاستقدموا فقاتلوا حتى قتلوا.

عن مسلم بن عبد الله الضبابي قال شهدت صفين مع الحي ومعنا شمر بن ذي الجوشن النضبابي فبارزه أدهم بن محرز الباهلي فضرب أدهم وجه شمر بالسيف وضربه شمر ضربة لم تضرره فرجع شمر إلى رحله فشرب سربة وكان قد ظمئ ثم أخذ الرمح فأقبل وهو يقول:

إني زعـــيم لأخــي باهلــه ::: بطعــنة إن لم اصــب عاجلــه أو ضـربة تحــت القــنا والوغى ::: شــبيهة بالقـــتل أو قاتلــه ثم حمل على أدهم فصرعه ثم قال هذه بتلك.

قال أبو مخنف حدثني عمرو بن عمرو بن عوف بن مالك الجشمي أن بشر بن عصمة المزني كان لحق بمعاوية فلما اقتتل الناس بصفين بصر بشر بن عصمة بمالك بن الجلاح الجشمي ولكن العقدية غلبت عليه فرآه بشر وهو يفري في أهل الشام فريا عجيبا وكان رجلا مسلما شجاعا فغاظ بشرا ما رأى منه فحمل عليه فطعنه فصرعه ثم انصرف فندم لطعنه إياه جبارا فقال:

وإين لأرجـوا مـن مليكي تجاوزا ::: ومن صاحب الموسوم في الصدر هاجس دلفـت لـه تحـت الغبار بطعنة ::: علـى سـاعة فيها الطعان تخالس فبلغت مقالته ابن العقدية فقال:

ألا أبلغا بـشر بـن عصمة أنني ::: شخلت وألهاي الـذين أمارس فصادفت مـني غـرة وأصبتها ::: كـذلك والأبطال ماض وخالس

ثــم حمــل عــبد الله بن الطفيل البكائي على جمع لأهل الشام فلما انصرف حمل عليه رجل من بني تميم يقال له قيس بن قرة ممن لحق بمعاوية من أهل العراق فيضع الــرمح بــين كتفي عبد الله بن الطفيل ويعترضه يزيد بن معاوية ابن عم عبد الله بن لطفيل فيضع الرمح بين كتفي التميمي فقال والله لئن طعنته لأطعننك فقال عليك عهد الله وميثاقه لئن رفعت السنان على ظهر صاحبك لترفعن سنانك عني فقال له عم لك بذلك عهد الله فرفع السنان عن ابن الطفيل ورفع يزيد السنان عن لتميمي فقال ممن أنت قال من بني عامر فقال له جعلني الله فداكم أينما ألفكم الفكم كراما وإني لحادي عشر رجلا من أهل بيتي ورهطي قتلتموهم اليوم وأنا كنت آخرهم فلما رجع الناس إلى الكوفة عتب على يزيد بن الطفيل في بعض ما يعتب فيه الرجل على ابن عمه فقال له:

ألم ترين حاميت عنك مناصحا ::: بصفين إذ خالك كل حميم ونح عنك الحنظلي وقد أتى ::: على سابح ذي ميعة وهزيم

قال أبو مخنف حدثني فضيل بن خديج قال خرج رجل من أهل الشام يدعو إلى المبارزة فخرج إليه عبد الرحمن بن محرز الكندي ثم الطمحي فتجاولا ساعة ثم إن عبد الرحمن حمل على الشأمي فطعنه في ثغرة نحره فصرعه ثم نزل إليه فسلبه درعه وسلاحه فإذا هو حبشي فقال إنا لله لمن أخطرت نفسي لعبد أسود وخرج رجل من عك يسأل المبارزة فخرج إليه قيس بن فهدان الكناني ثم البدني فحمل عليه العكي فضربه واحتمله أصحابه فقال قيس بن فهدان:

لقد علمت عدك بصفين أننا ::: إذا التقت الخيلان نطعنها شزرا ونحمل رايات الطعان بحقها ::: فسنوردها بيضا ونصدرها همرا

وحدث فضيل بن خديج أن قيس بن فهدان كان يحرض أصحابه فيقول شدوا إذا شددتم جميعا وإذا انصرفتم فأقبلوا معا وغضوا الأبصار وأقلوا اللفظ واعتوروا الأقران ولا يؤتين من قبلكم العرب قال وقتل نهيك بن عزير من بني الحارث بن عدي وعمرو بن يزيد من بني ذهل وسعيد بن عمرو وخرج قيس بن يزيد وهو ممن فر إلى معاوية من على فدعا إلى المبارزة فخرج إليه أخوه أبو العمرطة بن يزيد فتعارفا فتواقفا وانصرفا إلى الناس فأخبر كل واحد منهما أنه لقي أخاه .

قال أبو مخنف حدثني جعفر بن حذيفة من آل عامر بن جوين الطائي أن طيئا يوم صفين قاتلت قتالا شديدا فعبيت لهم جموع كثيرة فجاءهم حمزة بن مالك الهمداني فقال ممن أنتم لله أنتم فقال عبد الله بن خليفة البولاني وكان شيعيا شاعرا خطيبا نحن طيء السهل وطيء الرمل وطيء الجبل الممنوع ذي النخل نحن حماة الجبلين إلى ما بين العذيب والعين نحن طيء الرماح وطيء النطاح وفرسان الصباح.

\* \* \*

### ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة

قال أبو مخنف حدثني عبد الرحمن بن جندب الأزدي عن أبيه أن عليا قال عباد الله امضوا على حقكم وصدقكم قتال عدوكم فإن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط وحبيب بن مسلمة وابن أبي سرح والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن أنا أعرف بهم منكم قد صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال ويحكم إنهم ما رفعوها ثم لا يرفعونها ولا يعلمون بما فيها وما رفعوها لكم إلا خديعة ودهنا ومكيدة فقالوا له ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله عز وجل فنأبى أن نقبله فقال لهم فإني إنما قاتلتهم ليدينوا بحكم هذا الكتاب فإنهم قد عصوا الله عز وجل فيما أمرهم ونسوا عهده ونبذوا كتابه فقال له مسعر بن فدكي عصوا الله عز وجل فيما أمرهم ونسوا عهده ونبذوا كتابه فقال له مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي ثم السنبسي في عصابة معهما من القراء الذين صاروا خوارج بعد ذلك يا على أجب إلى كتاب الله عز وجل إذ دعيت إليه وإلا ندفعك برمتك إلى القوم أو نفعل كما فعلنا بابن عفان إنه علينا أن نعمل بما في ندفعك برمتك إلى القوم أو نفعل كما فعلنا بابن عفان إنه علينا أن نعمل بما في كتاب الله عز وجل فقبلناه والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك قال فاحفظوا عني نهي إياكم واحفظوا مقالتكم لي أما أنا فإن تطيعوني تقاتلوا وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم قالوا له إما لا فابعث إلى الأشتر فليأتك.

قال أبو مخنف حدثني فضيل بن خديج الكندي عن رجل من النخع أنه رأى إبراهيم بن الأشتر دخل على مصعب بن الزبير قال كنت عند على حين أكرهه الناس على الحكومة وقالوا ابعث إلى الأشتر فليأتك قال فأرسل على إلى الأشتر يزيد بن هانئ السبيعي أن ائتني فأتاه فبلغه فقال قل له ليس هذه الساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقفي إني قد رجوت أن يفتح لي فلا تعجلني فرجع يزيد بن هانئ إلى على فأخبره فما هو إلا أن انتهى إلينا فارتفع الرهج وعلت الأصوات من قبل الأشتر فقال له القوم والله ما نراك إلا أمرته أن يقاتل قال من أين ينبغي أن تروا ذلك رأيتموني ساررته أليس إنما كلمته على رؤوسكم علانية وأنتم تسمعونني قالوا فابعث إلى يذيد قل له أقبل إلى فالمناه وعك يا يزيد قل له أقبل إلى الفتنة قد وقعت فأبلغه ذلك فقال له ألرفع المصاحف قال نعم قال أما والله لقد

ظننت حين رفعت أنها ستوقع اختلافا وفرقة إنها مشورة ابن العاهرة ألا ترى ما صنع الله لـنا أينبغي أن أدع هؤلاء وأنصرف عنهم وقال يزيد بن هانيء فقلت له أتحب أنك ظفرت ها هنا وأن أمير المؤمنين بمكانه الذي هو به يفرح عنه أو يسلم قال لا والله سبحان الله قال فإنهم قد قالوا لترسلن إلى الأشتر فليأتينك أو لنقتلنك كما قتلنا ابن عفان فأقبل حتى انتهى إليهم فقال يا أهل العراق يا أهل الذل والوهن أحين علوتم القوم ظهرا وظنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها وقد والله تركوا ما أمر الله عز وجل به فيها وسنة من أنزلت عليه ﷺ فلا تجيبوهم أمهلوني عدو الفرس فإني قد طمعت في النصر قالوا إذا ندخل معك في خطيئتك قال فحدثوني عنكم وقد قتل أماثلكم وبقي أراذلكم متى كنتم محقين أحين كنتم تقاتلون وخياركم يقتلون فأنتم الآن إذ أمسكتم عن القتال مبطلون أم الآن أنتم محقون فقتلاكم الذين لا تنكرون فضلهم فكانوا خيرا منكم في النار إذا قالوا دعنا منك يا أشتر قاتلناهم في الله عز وجل وندع قتالهم لله سبحانه إنا لسنا مطيعيك ولا صاحبك فاجتنبنا فقال حدعتم والله فآنخدعتم ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم يا أصحاب الجباه السود كنا نظن صلواتكم زهادة في الدنيا وشـوقًا إلى لقـاء الله عـز وجل فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت ألا قبحاً يا أشباه النيب الجلالة وما أنتم برائين بعدها عزا أبدا فابعدوا كما بعد القوم الظالمون فسبوه فسبهم فضربوا وجه دابته بسياطهم وأقبل يضرب بسوطه وجوه دوابهم وصاح بهم على فكفوا وقال للناس قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبينهم حكما فجاء الأشعث بن قيس إلى على فقال له ما أرى الناس إلا قد رضوا وسرهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حكم القرآن فإن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد فنظرت ما يسأل قال ائته إن شئت فسله فأتاه فقال يا معاوية لأي شيء رفعتم هــذه المـصّاحف قــال لـنـرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله عز وجل به في كتابه تبعثون منكم رجلا ترضون به ونبعث منا رجلًا ثم نأخذ عليهما أن يعملًا بما في كتاب الله لا يعدوانه ثم نتبع ما اتفقا عليه فقال له الأشعث بن قيس هذا الحق فانصرف إلى على فأخبره بالذّي قال معاوية فقال الناس فإنا قد رضينا وقبلنا فقال أهل الشام فإنـا قـد اخترنا عمرو بن العاص فقال الأشعث وأولئك الذين صاروا خوارج بعد فإنا قـد رضينا بأبي موسى الأشعري قال على فإنكم قد عصيتموني في أول الأمر فـلا تعـصوني الآن إني لا أرى أن أولي أبا موسى فقال الأشعث وزيد بن حصين الطائي ومسعر بن فدكي لا نرضى إلا به فإنه ما كان يحذرنا منه وقعنا فيه قال على فإنه ليس لي بثقة قد فارقني وخذل الناس عني ثم هرب مني حتى آمنته بعد أشهر ولكن هذا ابن عباس نوليه ذلك قالوا ما نبالي أنت كنت أم ابن عباس لا نريد إلا رجلا هو منك ومن معاوية سواء ليس إلى واحد منكما بأدنى منه إلى الآخر فقال على فإني أجعل الأشتر

قال أبو مخنف حدثني أبو جناب الكلبي أن الأشعث قال وهل سعر الأرض غير الأشتر .

قـال أبـو مخنف عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه إن الأشعث قال وهل نحن إلا في حكم الأشتر قال على وما حكمه قال حكمه أن يضرب بعضنا بعضا بالسيوف حتى يكون ما أردت وما أراد قال فقد أبيتم إلا أبا موسى قالوا نعم قال فاصنعوا ما أردتم فبعثوا إليه وقد اعتزل القتال وهو بعرض فأتاه مولى له فقال إن الناس قد اصطلحوا فقال الحمد لله رب العالمين قال قد جعلوك حكما قال إنا لله وإنـا إليه راجعون وجاء أبو موسى حتى دخل العسكر وجاء الأشتر حتى أتى عليا فقال ألزني بعمرو بن العاص فوالله الذي لا إله إلا هو لئن ملأت عيني منه لأقتلنه وجـاء الأحـنف فقال يا أمير المؤمنين إنك قد رميت بحجر الأرض وبمن حارب الله ورسوله أنف الإسلام وإني قد عجمت هذا الرجل وحلبت أشطره فوجدته كليل الشفرة قريب القعر وإنه لا يصلح لهؤلاء القوم إلا رجل يدنو منهم حتى يصير في أكفهم ويبعد حتى يصير بمنزلة النجم منهم فإن أبيت أن تجعلني حكما فاجعلني ثانيا أو ثالثًا فإنه لن يعقد عقدة إلا حللتها ولَّن يحل عقدة أعقدهًا إلا عقدت لكَّ أخرى أحكم منها فأبى الناس إلا أبا موسى والرضا بالكتاب فقال الأحنف فإن أبيتم إلا أبا موسى فأدفئوا ظهره بالرجال فكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقضى عليه على أمير المؤمنين فقال عمرو اكتب اسمه واسم أبيه هو أميركم فأما أميرنـا فـلا وقـال لـه الأحنف لا تمح اسم إمارة المؤمنين فإني أتخوف إن محوتها ألا ترجع إليك أبدا لا تمحها وإن قتل الناس بعضهم بعضا فأبي ذلك على مليا من النهار ثم إن الأشعث بن قيس قال امح هذا الاسم برحه الله فمحي وقال على الله أكبر سنة بسنة ومثل بمثل والله إني لكَّاتب بين يدي رسول الله ﷺ يوم الحديبية إذ قالوا لست رسول الله ولا نشهد لك به ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فكتبه فقال عمرو بن العاص سبحان الله ومثل هذا أن نشبه بالكفار ونحن مؤمنون فقال على يا

-بن النابغة ومتى لم تكن للفاسقين وليا وللمسلمين عدوا وهل تشبه إلا أمك التي وضعت بك فقام فقال لا يجمع بيني وبينك مجلس أبدا بعد هذا اليوم فقال له على وإني لأرجو أن يطهر الله عز وجل مجلسي منك ومن أشباهك وكتب الكتاب.

حدثني علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا حبان قال حدثنا مبارك عن الحسن قال أخبرني الأحنف أن معاوية كتب إلى على أن امح هذا الاسم إن أردت أن يكون صلح فاستشار وكانت له قبة يأذن لبني هاشم فيها ويأذن لي معهم قال ما ترون فيما كتب به معاوية أن امح هذا الاسم قال مبارك يعني أمير المؤمنين قال برحه الله فإن رسول الله ﷺ حين وآدع أهل مكة كتب محمد رسول الله فأبوا ذلك حتى كـتب هـذا مـا قاضي عليه محمد بن عبد الله فقلت له أيها الرجل مالك وما لرسول الله ﷺ إنا والله ما حابيناك ببيعتنا وإنا لو علمنا أحدًا من الناس أحق بهذا الأمر منك لبايعناه ثم قاتلناك وإني أقسم بالله لئن محوت هذا الاسم الذي بايعت عليه وقاتلتهم لا يعود إليك أبدا .قال وكان والله كما قال قال قلما وزن رأيه برأي رجـل إلا رجـٰح علـيه رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف وكتب الكتاب بسم الله الـرحمن الـرحيم هـذا مـا تقاضـي عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قاضي على على أهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين وقاضي معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين إنا ننزل عند حكم الله عز وجمل وكتابه ولا يجمع بيننا غيره وإن كتاب الله عز وجل بيننا من فاتحـته إلى خاتمـته نحيي ما أحيا ونميت ما أمات فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل وهما أبو موسَّى الأشعري عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص القرشي عمـلاً به وما لم يجدا في كتاب الله عزّ وجل فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة وأخذّ الحكمان من على ومعاوية ومن الجندين من العهود والميثاق والثقة من الناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه أنا على ما في هذه الصحيفة وأن قـد وجـبت قـضيتهما علـى المؤمنين فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهما أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة ولا يرداها في حرب ولا فرقة حتى يعصيا وأجل القضاء إلى رمضان وإن أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض منهما وإن توفي أحد الحكمين فإن أمير الشيعة يختار مكانه ولا يألوا من أهل المعدلة والقسط وإن مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام وإن رضيا وأحبا فلا يحضرهما فيه إلا من أرادا ويأخذ الحكمان من أرادا من الشهود ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة وهم أنصار على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيه إلحادا وظلما اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة.

شهد من أصحاب على الأشعث بن قيس الكندي وعبدالله بن عباس وسعيد بن قيس الهمداني وورقاء بن سمي البجلي وعبدالله بن محل العجلي وحجر بن عدي الكندي وعبدالله بن الطفيل العامري وعقبة بن زياد الحضرمي ويزيد بن حجية التيمي ومالك بن كعب الهمداني ومن أصحاب معاوية أبو الأعور السلمي عمرو بن سفيان وحبيب مسلمة الفهري والمخارق بن الحارث الزبيدي وزمل بن عمرو العذري وهزة بن مالك الهمداني وعبد الرحمن بن خالد المخزومي وسبيع بن يزيد الأنصاري وعلقمة بن يزيد الأنصاري وعتبة بن أبي سفيان ويزيد بن الحرالعبسي.

\* \* \*

## اعتزال الخوارج عليا وأصحابه ورجوعهم بعد ذلك

وفي هذه السنة اعتزل الخوارج عليا وأصحابه وحكموا ثم كلمهم على فرجعوا ودخلوا الكوفة

※ ※ ※

#### اجتماع الحكمين بدومة الجندل

وفي هذه السنة كان اجتماع الحكمين ذكر الخبر عن اجتماعهما

عن زياد بن النضر الحارثي أن عليا بعث أربعمائة رجل عليهم شريح بن هانئ الحارثي وبعث معهم عبد الله بن عباس وهو يصلي بهم ويلي أمورهم وأبو موسى الأشعري معهم وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل الشام حتى توافوا بدومة الجندل بأذرح قال فكان معاوية إذا كتب إلى عمرو جاء الرسول وذهب لا يدري بما جاء به ولا بما رجع به ولا يسأله أهل الشام عن شيء وإذا جاء رسول على جاؤوا إلى ابن عباس فسألوه ما كتب به إليك أمير المؤمنين فإن كتمهم ظنوا به الظنون فقالوا ما نراه كتب إلا بكذا وكذا فقال ابن عباس أما تعقلون أما

خرون رسول معاوية يجيء لا يعلم بما جاء به ويرجع لا يعلم ما رجع به ولا يسمع لهـم صـياح ولا لفظ وأنتم عندي كل يوم تظنون الطّنون .قال وشهد جماعتهم تلك عبد الله بن عمر وعبدالله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وعبد الرحمن بـن عـبد يغـوث الزهري وأبو جهم بن حذيفة العدوي والمغيرة بن شعبة الثقفي وخرج عمر بن سعد حتى أتى أباه على ماء لبني سليم بالبادية فقال يا أبت قـد بلّغـك مّـا كـان بـين الناس بصفين وقد حكم الناس أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص وقد شهدهم نفر من قريش فاشهدهم فإنك صاحب رسول الله ﷺ وأحمد الشورى ولم تدخل في شيء كرهته هذه الأمة فاحضر فإنك أحق الناس بالخلافة فقال لا أفعل إني سمعت رسول الله ﷺ يقول إنه تكون فتنة خير الناس فيها الخفي التقي والله لا أشهد شيئا من هذا الأمر أبدا والتقى الحكمان فقال عمرو بن العاص يا أبا موسى ألست تعلم أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلما قال أشهد قال الست تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه قال بلى قال فإن الله عز وجل قال: " ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا "فما يمنعك من معاوية ولي عثمان يا ابا موسى وبيته في قريش كما قد علمت فإن تخوفت أن يقول الـناس ولي معاوية وليست له سابقة فإن لك بذلك حجة تقول إني وجدته ولي عثمان الخُليفة المظلوم والطالب بدمه الحسن السياسة الحسن التدبير وهو أخو أم حبيبة زوجة النبي ﷺ وقد صحبه فهو أحد الصحابة ثم عرض لـه بالسلطان فقال ُإن ولي أكرمك كرامة لم يكرمها خليفة فقال أبو موسى يا عمرو اتق الله عز وجل فأما ما ذكرت من شرف معاوية فإن هذا ليس على الشرف يولاه أهله ولو كان على الشرف لكان هذا الأمر لآل أبرهة بن الصباح إنما هو لأهل المدين والفضل مع أني لمو كنت معطيه أفضل قريش شرفا أعطيته علي بن أبي طالب وأما قولك إن معاوية ولي دم عثمان فوله هذا الأمر فإني لم أكن لأوليه معاويـة وأدع المهاجرين الأولين وأماً تعريضك لي بالسلطان فوالله لو خرج لي من سلطانه كلُّه ما وليته وما كنت لأرتشي في حكم الله عز وجل ولكنك إن شئت أحيينا اسم عمر بن الخطاب

قـال أبـو مخنف حدثني أبو جناب الكلبي أنه كان يقول قال أبو موسى أما والله لئن استطعت لأحيين اسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمرو إن كنت تحـب بـيعة ابن عمر فما يمنعك من ابني وأنت تعرف فضله وصلاحه فقال إن ابنك

رجل صدق ولكنك قد غمسته في هذه الفتنة

قال أبو مخنف حدثني محمد بن إسحاق عن نافع مولى ابن عمر قال قال عمرو بن العاص إن هذا الأمر لا يصلحه إلا رجل له ضرس يأكل ويطعم وكانت في ابن عمر غفلة فقال له عبد الله بن الزبير افطن فانتبه فقال عبد الله بن عمر لا والله لا أرشو عليها شيئا أبدا وقال يا بن العاص إن العرب أسندت إليك أفرها بعدما تقارعت السيوف وتناجزت بالرماح فلا تردنهم في فتنة .

حدث النضر بن صالح العبسي قال كنت مع شريح بن هانئ في غزوة سجستان فحد شي أن عليا أوصاه بكلمات إلى عمرو بن العاص قال قل له إذا أنت لقيته إن عليا يقول لك إن أفضل الناس عند الله عز وجل من كان العمل بالحق أحب إليه وإن نقصه وكرثه من الباطل وإن حن إليه وزاده يا عمرو والله إنك لتعلم أين موضع الحق فلم تجاهل إن أوتيت طمعا يسيرا كنت به لله وأوليائه عدوا فكأن والله ما أوتيت قد زال عنك ويحك فلا تكن للخائنين خصيما ولا للظالمين ظهيرا أما إني أعلم بيومك الذي أنت فيه نادم وهو يوم وفاتك تمنى أنك لم تظهر لسلم عداوة ولم تأخذ على حكم رشوة قال فبلغته ذلك فتمعر وجهه ثم قال متى كنت أقبل مشورة على أو أنتهي إلى أمره أو أعتد برأيه فقلت له وما يمنعك يا بن للنابغة أن تقبل من مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم مشورته فقد كان من هو خير منك أبو بكر وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه فقال إن مثلي لا يكلم مثلك فقلت له وبأي أبويك ترغب عني بأبيك الوشيظ أم بأمك النابغة قال فقام عن مكانه وقمت معه.

حدث أبو جناب الكلي أن عمرا وأبا موسى حيث التقيا بدومة الجندل أخذ عمرو يقدم أبا موسى في الكلام يقول إنك صاحب رسول الله والله وانت أسن مني فتكلم وأتكلم فكان عمرو قد عود أبا موسى أن يقدمه في كل شيء اغتزى بذلك كله أن يقدمه فيبدأ بخلع على قال فنظر في أمرهما وما اجتمعا عليه فأراده عمرو على معاوية فأبى وأراده على ابنه فأبى وأراد أبو موسى عمرا على عبد الله بن عمر فأبى عليه فقال له عمرو خبرني ما رأيك قال رأيي أن نخلع هذين الرجلين ونجعل الأمر شورى بين المسلمين فيختار المسلمون لأنفسهم من أحبوا فقال له عمرو فإن الرأي ما رأيت فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون فقال يا أبا موسى أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق فتكلم أبو موسى فقال إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق

على أمر نرجو أن يصلح الله عز وجل به أمر هذه الأمة فقال عمرو صدق وبريا ُبا موسى تقدم فتكلم فتقدم أبو موسى ليتكلم فقال له ابن عباس ويجك والله إني لأظنه قد خدعك إن كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه فليتكلم بذلك الأمر قبلك ثم نكلم أنت بعده فإن عمرا رجل غادر ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه فإذا قمت في الناس خالفك وكان أبو موسى مغفلا فقال له إنا قد اتفقنا فتقدم أبو موسى فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال ايها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأيي ورأي عمـرو علـيه وهو أن نخلع علياً ومعاوية وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا منهم من أحبوا عليهم وإني قد خلعت عليا ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيـتموه لهـذا الأمـر أهـلا ثم تنحى وأقبل عمرو بن العاص فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كما خلعـه وأثبت صاحبي معاوية فإنه ولي عثمان بن عَفان والطالب دمه وأحق الناس بمقامه فقال أبو موسى مالك لا وفقك الله غدرت وفجرت إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث قال عمرو إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا وحمل شريح بن هانئ على عمرو فقنعه بالسوط وحمل على شريح ابن لعمرو فضربه بالسوط وقام الناس فحجزوا بينهم وكان شريح بعد ذلك يقول ما ندمت على شيء ندامتي على ضرب عمرو بالسوط ألا أكون ضربته بالسيف آتيا به الدهر ما أتى والتمس أهل الشام أبا موسى فركب راحلته ولحق بمكة .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين

فمما كان فيها مقتل محمد بن أبي بكر بمصر وهو عامل عليها وقد ذكرنا سبب تولية على إياه مصر وعزل قيس بن سعد عنها ونذكر الآن سبب قتله وأين قتل وكيف كان أمره ونبدأ بذكر من تتمة حديث الزهري الذي قد ذكرنا أوله قبل لما حدث قيس بن سعد بمجيء محمد بن أبي بكر وأنه قادم عليه أميرا تلقاه وخلا به وناجاه فقال إنك جئت من عند امرئ لا رأي له وليس عزلكم إياي بمانعي أن أنصح لكم وأنا من أمركم هذا على بصيرة وإني في ذلك على الذي كنت أكايد به معاوية وعمرا وأهل خربتا فكايدهم به فإنك إن تكايدهم بغيره تهلك ووصف قيس بن سعد المكايدة التي كان يكايدهم بها واغتشه محمد بن أبي بكر وخالف كل

شيء أمره به فلما قدم محمد بن أبي بكر وخرج قيس قبل المدينة بعث محمد أهل مصر إلى خربتا فاقتتلوا فهزم محمد بن أبي بكر فبلغ ذلك معاوية وعمرا فسارا بأهل الشام حتى افتتحا مصر وقتلا محمد بن أبي بكر ولم تزل في حيز معاوية حتى ظهر وقدم قيس بن سعد المدينة فأخافه مروان والأسود بن أبي البختري حتى إذا خاف أن يؤخذ أو يقتل ركب راحلته وظهر إلى على فكتب معاوية إلى مروان والأسود يتغيظ عليهما ويقول أمددتما عليا بقيس بن سعد ورأيه ومكايدته فوالله لو أنكما أمددتماه بمائة ألف مقاتل ما كان بأغيظ إلى من إخراجكما قيس بن سعد إلى على فقدم قيس بن سعد على على فلما باثه الحديث وجاءهم قتل محمد بن أبي بكر عرف أن قيس بن سعد كان يوازي أمورا عظاما من المكايدة وأن من كان يشير عليه بعزل قيس بن سعد لم ينصح له.

###

## ثم دخلت سنة تسع وثلاثين

فمما كان فيها من الأحداث المذكورة تفريق معاوية جيوشه في أطراف على .

وكانت عمال على في هذه السنة على الأمصار الذين ذكرنا أنهم كانوا عماله في سنة ثمان وثلاثين غير ابن عباس كان شخص في هذه السنة عن عمله بالبصرة واستخلف زيادا الذي كان يقال له زياد بن أبيه على الخراج وأبا الأسود الدؤلي على القضاء.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة اربعين

فمما كان فيها من ذلك توجيه معاوية بسر بن أبي أرطاة في ثلاثة آلاف من المقاتلة إلى الحجاز .

وفي هـذه الـسنة فـيما ذكـر جـرت بين على وبين معاوية المهادنة بعد مكاتبات جـرت بينهما يطول بذكرها الكتاب على وضع الحرب بينهما ويكون لعلي العراق ولمعاوية الشام فلا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزو .

وفيها خرج عبد الله بن العباس من البصرة ولحق مكة في قول عامة أهل السير وقـد أنكر ذلك بعضهم وزعم أنه لم يزل بالبصرة عاملا عليها من قبل أمير المؤمنين علـى علـيه الـسلام حتى قتل وبعد مقتل على حتى صالح الحسن معاوية ثم خرج حينئذ إلى مكة . وفي هذه السنة قتل علي بن أبي طالب عليه السلام .

### ذكربيعة الحسن بن على

وفي هذه السنة أعني سنة أربعين بويع للحسن بن على عليه السلام بالخلافة وقيل إن أول من بايعه قيس بن سعد قال له ابسط يدك أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وقتال المحلين فقال له الحسن رضي الله عنه على كتاب الله وسنة نبيه فإن ذلك يأتى من وراء كل شرط فبايعه وسكت وبايعه الناس.

عن الزهري قال جعل على عليه السلام قيس بن سعد على مقدمته من أهل العراق إلى قبل أذربيجان وعلى أرضها وشرطة الخميس الذي ابتدعه من العرب وكانوا أربعين ألفا بايعوا عليا عليه السلام على الموت ولم يزل قيس يداريء ذلك البعث حتى قتل على عليه السلام واستخلف أهل العراق الحسن بن على عليه السلام على الخلافة وكان الحسن لا يرى القتال ولكنه يريد أن يأخذ لنفسه ما استطاع من معاوية ثم يدخل في الجماعة وعرف الحسن أن قيس بن سعد لا يوافقه على رأيه فنزعه وأمر عبيدالله بن عباس فلما علم عبد الله بن عباس بالذي يريد الحسن عليه السلام أن يأخذه لنفسه كتب إلى معاوية يسأله الأمان ويشترط لنفسه على الأموال التي أصابها فشرط ذلك له معاوية .

حدث إسماعيل بن راشد قال بايع الناس الحسن بن على عليه السلام بالخلافة ثم خرج بالناس حتى نزل المدائن وبعث قيس بن سعد على مقدمته في اثني عشر الفا وأقبل معاوية في أهل الشام حتى نزل مسكن فبينا الحسن في المدائن إذ نادى مناد في العسكر ألا إن قيس بن سعد قد قتل فانفروا فنفروا ونهبوا سرادق الحسن عليه السلام حتى نازعوه بساطا كان تحته وخرج الحسن حتى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن وكان عم المختار بن أبي عبيد عاملا على المدائن وكان اسمه سعد بن مسعود فقال له المختار وهو غلام شاب هل لك في الغنى والشرف قال وما ذاك مسعود فقال له المختار وهو غلام شاب هل لك في الغنى والشرف قال وما ذاك بنت رسول الله على أبن فأوثقه بئس الرجل أنت فلما رأى الحسن عليه السلام تفرق الأمر عنه بعث إلى معاوية يطلب الصلح وبعث معاوية إليه عبد الله بن عامر وعبد الرحن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس فقدما على الحسن بالمدائن فأعطياه ما الرحن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس فقدما على الحسن بالمدائن فأعطياه ما

أراد وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف في أشياء اشترطها ثم قام الحسن في أهل العراق فقال يا أهل العراق إنه سخى بنفسي عنكم ثلاث قتلكم أبي وطعنكم إياي وانتهابكم متاعي

ودخل الناس في طاعة معاوية ودخل معاوية الكوفة فبايعه الناس

عن عثمان بن عبد الرحمن هذا وزاد فيه وكتب الحسن إلى معاوية في الصلح وطلب الأمان وقال الحسن للحسين ولعبد الله بن جعفر إني قد كتبت إلى معاوية في الصلح وطلب الأمان فقال له الحسين نشدتك الله أن تصدق أحدوثة معاوية وتكذب أحدوثة على فقال له الحسن اسكت فأنا أعلم بالأمر منك فلما انتهى كتاب الحسن بن على عليه السلام إلى معاوية أرسل معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة فقدما المدائن وأعطيا الحسن ما أراد فكتب الحسن إلى قيس بن سعد وهو على مقدمته في اثني عشر ألفا يأمره بالدخول في طاعة معاوية فقام قيس بن سعد في الناس فقال يأيها الناس اختاروا الدخول في طاعة إمام ضلالة أو القتال مع غير إمام قالوا لا بل نختار أن ندخل في طاعة إمام ضلالة فبايعوا لمعاوية معاوية على أن جعل له ما وانصرف عنهم قيس بن سعد وقد كان صالح الحسن معاوية على أن جعل له ما في بيت ماله وخرج دارا بجرد على ألا يشتم على وهو يسمع فأخذ ما في بيت ماله بالكوفة وكان فيه خسة آلاف ألف

وحيج بالناس في هذه السنة المغيرة بن شعبة .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة إحدى وأربعين

فمما كمان فيها من ذلك تسليم الحسن بن على عليه السلام الأمر إلى معاوية ودخول معاوية الكوفة وبيعة أهل الكوفة معاوية بالخلافة .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين

وولى معاوية في هذه السنة مروان بن الحكم المدينة فاستقضى مروان عبد الله بن الحارث بن نوفل وعلى مكة خالد بن العاص بن هشام وكان على الكوفة من قبله المغيرة بن شعبة وعلى القضاء شريح وعلى البصرة عبد الله بن عامر وعلى قضائها عمرو بن يثربي وعلى خراسان قيس بن الهيثم من قبل عبد الله بن عامر

وفي هذه السنة تحركت الخوارج الذين انحازوا عمن قتل منهم بالنهروان ومن كان ارتث من جرحاهم بالنهروان فبرؤوا وعفا عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة ثلاث واربعين

فمن ذلك غزوة بسر بن أبي أرطاة الروم ومشتاه بأرضهم حتى بلغ القسطنطينية فيما زعم الواقدي وقد أنكر ذاك قوم من أهل الأخبار فقالوا لم يكن لبسر بأرض الروم مشتى قط.

وفيها مات عمرو بن العاص بمصر يوم الفطر وقبل كان عمل عليها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أربع سنين ولعثمان أربع سنين إلا شهرين ولمعاوية سنتين إلا شهرا.

وفيها ولى معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص مصر بعد موت أبيه فوليها له فيما زعم الواقدي نحوا من سنتين .

وفيها مات محمد بن مسلمة في صفر بالمدينة وصلى عليه مروان بن الحكم .

وفيها قتل المستورد بن علفة الخارجي فيما زعم هشام بن محمد

وقد زعم بعضهم أنه قتل في سنة اثنتين وأربعين .

ومماكان في هذه السنة تولية عبد الله بن عامر عبد الله بن خازم بن ظبيان خراسان وانصراف قيس بن الهيثم عنه وكان السبب في ذلك فيما ذكر أبو مخنف عن مقاتل بن حيان أن ابن عامر استبطأ قيس بن الهيثم بالخراج فأراد أن يعزله فقال له ابن خازم ولني خراسان فأكفيكها وأكفيك قيس بن الهيثم فكتب له عهده أو هم بذلك فبلغ قيسا أن ابن عامر وجد عليه لاستخفافه به وامساكه عن الهدية وأنه قد ولى ابن خازم فخاف ابن خازم أن يشاغبه ويحاسبه فترك خراسان وأقبل فازداد عليه ابن عامر غضبا وقال ضيعت الثغر فضربه وحبسه وبعث رجلا من بني يشكر على خراسان.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة أربع وأربعين

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمما كان فيها من ذلك دخول المسلمين مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروم ومشتاهم بها وغزو بسر بن أبي أرطاة البحر

وفي هذه السنة عزل معاوية عبد الله بن عامر عن البصرة

ذكر الخبر عن سبب عزله

وفي هذه السنة استلحق معاوية نسب زياد بن سمية بأبيه أبي سفيان فيما قيل . وحج بالناس في هذه السنة معاوية

وفيها عمل مروان المقصورة وعملها أيضا فيما ذكر معاوية بالشام وكانت العمال في الأمصار فيها العمال الذين ذكرنا قبل أنهم كانوا العمال في سنة ثلاث وأربعين.

#### \* \* \*

### ثم دخلت سنة خمس واربعين

فمن ذلك استعمال معاوية الحارث بن عبد الله الأزدي فيها على البصرة فحدثني عمر قال حدثني علي بن محمد قال عزل معاوية ابن عامر وولى الحارث بن عبد الله الأزدي البصرة في أول سنة خمس وأربعين فأقام بالبصرة أربعة أشهر ثم عزله قال وقد قيل هو الحارث بن عمرو وابن عبد عمرو وكان من أهل الشام وكان معاوية عزل ابن عامر ليولي زيادا فولى الحارث كالفرس المحلل فولي الحارث شرطته عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي ثم عزله معاوية وولاها زيادا.

#### \* \* \*

## ثم دحلت سنة ست واربعين

فمما كان فيها من ذلك مشتى مالك بن عبد الله بأرض الروم وقيل بل كان ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وقيل بل كان مالك بن هبيرة السكوني.

وفيها انصرف عبد الرحمن بن خالد بن الوليد من بلاد الروم إلى حمص فدس ابن أثال النصراني إليه شربة مسمومة فيما قيل فشربها فقتلته .

وحج بالناس في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان وكان العمال والولاة فيها العمال والولاة في السنة التي قبلها .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة سبع وأربعين

ففيها كان مشتى مالك بن هبيرة بأرض الروم ومشتى أبي عبد الرحمن القيني بأنطاكية

وفيها عزل عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصر ووليها معاوية بن حديج وسار فيما ذكر الواقدي في المغرب وكان عثمانيا قال ومر به عبد الرحمن بن أبي بكر وقد جاء من الإسكندرية فقال له يا معاوية قد لعمري أخذت من معاوية جزاءك قتلت محمد بن أبي بكر لأن تلي مصر فقد وليتها قال ما قتلت محمد بن أبي بكر إلا بما صنع بعثمان فقال عبد الرحمن فلو كنت إنما تطلب بدم عثمان لم تشرك معاوية فيما صنع حيث صنع عمرو بن العاص بالأشعري ما صنع فوثبت أول الناس فبايعته.

وقـال بعض أهل السير وفي هذه السنة وجه زياد الحكم بن عمرو الغفاري إلى خراسـان أمـيرا فغـزا جبال الغور وفراونده فقهرهم بالسيف عنوة ففتحها وأصاب فيها مغانم كثيرة وسبايا وسأذكر من خالف هذا القول بعد إن شاء الله تعالى .

وذكر قائل هذا القول أن الحكم بن عمرو قفل من غزوته هذه فمات بمرو واختلفوا فيمن حج بالناس في هذه السنة فقال الواقدي أقام الحج في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان وقال غيره بل الذي حج في هذه السنة عنبسة بن أبي سفيان وكانت الولان والعمال على الأمصار الذين ذكرت أنهم كانوا العمال والولاة في السنة التي قبلها.

\* \* \*

### ثم دخلت سنة شمان واربحين

وكان فيها مشتى أبي عبد الرحمن القيني أنطاكية وصائفة عبد الله بن قيس الفزاري وغزوة مالك بن هبيرة السكوني البحر وغزوة عقبة بن عامر الجهني بال مصر البحر وبأهل المدينة وعلى أهل المدينة المنذر بن الزهير وعلى جميعهم خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد

وقـال بعـضهم فيها وجه زياد غالب بن فضالة على خراسان وكانت له صحبة من رسول الله ﷺ

وحج بالـناس في هـذه الـسنة مـروان بن الحكم في قول عامة أهل السير وهو يتوقع العزل لموجدة كانت من معاوية عليه وارتجاعه منه فدك وقد كان وهبها له وكانت وُلاة الأمصار وعمالها في هذه السنة الذين كانوا في السنة التبي قبلها .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة تسع واربعين

فكان فيها مشتى مالك بن هبيرة السكوني بأرض الروم.

وفيها كانت غزوة فالة بن عبيد جربة وشتا بجربة وفتحت على يديه وأصاب فيها سبيا كثيرا .

وفيها كانت صائفة عبد الله بن كرز البجلي .

وفيها كانت غزوة يزيد بن شجرة الرهاوي في البحر فشتا بأهل الشام

وفيها كانت غزوة عقبة بن نافع البحر فشتا بأهل مصر . وفيها كانت غزوة بنابد بن معاوية الدوم حتر بلغ قسطنة

وفيها كانت غزوة يزيد بن معاوية الروم حتى بلغ قسطنطينية ومعه ابن عباس وابن عمرو وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري .

وفيها عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة في شهر ربيع الأول

وأمر فيها سعيد بن العاص على المدينة في شهر ربيع الآخر وقيل في شهر ربيع الأول .

وكانت ولاية مروان كلها بالمدينة لمعاوية ثمان سنين وشهرين

وكان على قضاء المدينة لمروان فيما زعم الواقدي حين عزل عبد الله بن الحارث بن نوفل فلما ولي سعيد بن العاص عزله عن القضاء واستقضى أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف .

وقيل في هذه السنة وقع الطاعون بالكوفة فهرب المغيرة بن شعبة من الطاعون فلما ارتفع الطاعون قيل له لو رجعت إلى الكوفة فقدمها فطعن فمات وقد قيل مات المغيرة سنة خمسين وضم معاوية الكوفة إلى زياد فكان أول من جمع له الكوفة

والبصرة .

وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص .

وكانت الولاة والعمل في هذه السنة الذين كانوا في السنة التي قبلها إلا عامل الكوفة فإن في تاريخ هلاك المغيرة اختلافا فقال بعض أهل السير كان هلاكه في سنة تسع وأربعين وقال بعضهم في سنة خمسين

\* \* \*

## ثم دخلت سنة خمسين

ففيها كانت غزوة بسر بن أبي أرطاة وسفيان بن عوف الأزدي أرض الروم .وقيل كانت فيها غزوة فضالة بن عبيد الأنصاري البحر

وفيها في قول الواقدي والمدائني كانت وفاة المغيرة بن شعبة قال محمد بن عمر حدثني محمد بن أبي موسى الثقفي عن أبيه قال كان المغيرة بن شعبة رجلا طوالا مصاب العين أصيب باليرموك توفي في شعبان سنة خمسين وهو ابن سبعين سنة .وأما عوانة فإنه قال فيما حدثت عن هشام بن محمد عنه هلك المغيرة سنة إحدى وخسين .وقال بعضهم بل هلك سنة تسع وأربعين .

وفيها عزل معاوية بن حديج عن مصر وولي مسلمة بن مخلد مصر وإفريقية وكان معاوية بن أبي سفيان قد بعث قبل أن يولى مسلمة مصر وإفريقية عقبة بن نافع الفهري إلى إفريقية فافتتحها واختط قيروانها وكان موضعه غيضة فيما زعم محمد بن عمر لا ترام من السباع والحيات وغير ذلك من الدواب فدعا الله عز وجل عليها فلم يبق منها شيء إلا خرج هاربا حتى إن السباع كانت تحمل أولادها.

عـن رجـل من جند مصر قال قدمنا مع عقبة بن نافع وهو أول الناس اختطها وأقطعها للناس مساكن ودورا وبنى مسجدها فأقمنا معه حتى عزل وهو خير وال وخير أمير.

ثم عزل معاوية في هذه السنة أعني سنة خمسين معاوية بن حديج عن مصر وعقبة بن نافع عن إفريقية وولى مسلمة بن مخلد مصر والمغرب كله فهو أول من جمع له المغرب كله ومصر وبرقة وإفريقية وطرابلس فولى مسلمة بن مخلد مولى له يقال له أبو المهاجر إفريقية وعزل عقبة بن نافع وكشفه عن أشياء فلم يزل واليا

على مصر والمغرب وأبو المهاجر على إفريقية من قبله حتى هلك معاوية بن أبي سفيان

وفي هـذه السنة مات أبو موسى الأشعري وقد قيل كانت وفاة أبي موسى سنة اثنتين وخمسين

واختلف فيمن حج بالناس في هذه السنة فقال بعضهم حج بهم معاوية وقال بعضهم بل حج بهم ابنه يزيد وكان الوالي في هذه السنة على المدينة سعيد بن العاص وعلى البصرة والكوفة والمشرق وسجستان وفارس والسند والهند زياد.

وفي هذه السنة طلب زياد الفرزدق واستعدت عليه بنو نهشل وفقيم فهرب منه إلى سعيد بن العاص وهو يومئذ والي المدينة من قبل معاوية مستجيرا به فأجاره .

### ثم دخلت سنة إحدى وخمسين

فمما كان فيها مشتى فضالة بن عبيد بأرض الروم وغزوة بسر بن أبي أرطاة الصائفة ومقتل حجر بن عدي وأصحابه.

وفي هذه السنة وجه زياد الربيع بن زياد الحارثي أميرا على خراسان بعد موت الحكم بن عمرو الغفاري وكان الحكم قد استخلف على عمله بعد موته أنس بن أبي أناس وأنس هو الذي صلى على الحكم حين مات فدفن في دار خالد بن عبد الله أخي خليد بن عبد الله الحنفي وكتب بذلك الحكم إلى زياد فعزل زياد أنسا وولى مكانه خليد بن عبد الله الحنفي

فحدثني عمر قال حدثني علي بن محمد قال لما عزل زياد أنسا وولي مكانه خليد بن عبد الله الحنفي قال أنس:

ألا مسن مسبلغ عسني زيسادا ::: مغلغلسة يخسب بهسا السبريد أتعسزلني وتطعمهسا خلسيدا ::: لقد لاقست حنسيفة مسا تريد علسيكم بالسيمامة فاحسرثوها ::: فسأولكم وآخسركم عبسيد

فولى خليدا شهرا ثم عزله وولى خراسان ربيع بن زياد الحارثي في أول سنة إحدى وخمسين فنقل الناس عيالاتهم إلى خراسان ووطنوا بها ثم عزل الربيع

فحدثني عمر قال حدثني على عن مسلمة بن محارب وعبد الرحمن بن أبان

لقرشي قبالا قدم الربيع خراسان ففتح بلخ صلحا وكانوا قد أغلقوها بعدما مسالحهم الأحنف بن قيس وفتح قهستان عنوة وكانت بناحيتها أتراك فقتلهم هزمهم وكان ممن بقي منهم نيزك طرخان فقتله قتيبة بن مسلم في ولايته

حـدثني عمـر قــال حدثـنا علـى قال غزا الربيع فقطع النهر ومعه غلامه فروخ رجاريته شريفة فغنم وسلم فأعتق فروخا وكان قد قطع النهر قبله الحكم بن عمرو في ولايته ولم يفتح .

فحدثني عمر عن علي بن محمد قال كان أول المسلمين شرب من النهر مولى للحكم اغترف بترسه فشرب ثم ناول الحكم فشرب وتوضأ وصلى من وراء النهر ركعتين وكان أول الناس فعل ذلك ثم قفل.

وحج بالناس في هذه السنة يزيد بن معاوية حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وكذلك قال الواقدي

وكان العامل في هذه السنة على المدينة سعيد بن العاص وعلى الكوفة والبصرة والمشرق كله زياد وعلى قضاء الكوفة شريح وعلى قضاء البصرة عميرة بن يثربي

#### \* \* \*

## ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين

فـزعـم الــواقدي أن فــيها كانــت غزوة سفيان بن عوف الأزدي ومشتاه بأرض الروم وأنه توفي بها واستخلف عبد الله بن مسعدة الفزاري

وقـال غيره بل الذي شتا بأرض الروم في هذه السنة بالناس بسر بن أبي أرطاة ومعـه سـفيان بـن عـوف الأزدي وغـزا الـصائفة في هـذه الـسنة محمد بن عبد الله الثقفي .

وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص في قول أبي معشر والواقدي وغيرهما .

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال عليها كانوا في سنة إحدى وخمسين .



## ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين

فمما كان فيها من ذلك مشتى عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي بأرض الروم.

وفيها فتحت رودس جزيرة في البحر ففتحها جنادة بن أبي أمية الأزدري فنزلها المسلمون فيما ذكر محمد بن عمر وزرعوا واتخذوا بها أموالا ومواشي يرعونهاه حولها فإذا أمسوا أدخلوها الحصن ولهم ناطور يحذرهم ما في البحر ممن يريدهم بكيد فكانوا على حذر منهم وكانوا أشد شيء على الروم فيعترضونهم في البحر فيقطعون سفنهم وكان معاوية يدر لهم الأرزاق والعطاء وكان العدو قد خافهم فلما مات معاوية أقفلهم يزيد بن معاوية .

وفي هـذه الـسنة كانـت وفـاة الـربيع بـن زيـاد الحارثـي وهـو عامل زياد على خراسان .

وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص في قول أبي معشر الواقدي وغيرهما .

وكان العامل فيها على المدينة سعيد بن العاص وعلى الكوفة بعد موت زياد عبد الله بن خالد بن أسيد وعلى البصرة بعد موت زياد سمرة بن جندب وعلى خراسان خليد بن عبد الله الحنفي .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة أربع وخمسين

ففيها كان مشتى محمد بن مالك أرض الروم وصائفة معن بن يزيد السلمي .

وفيها فيما زعم الواقدي فتح جنادة بن أبي أمية جزيرة في البحر قريبة من قسطنطينية يقال لها أرواد .

وذكر محمد بن عمر أن المسلمين أقاموا بها دهرا فيما يقال سبع سنين وكان فيها مجاهد بن جبر قال وقال تبيع بن امرأة كعب ترون هذه الدرجة إذا انقلعت جاءت قفلتنا قال فهاجت ريح شديدة فقلعت الدرجة وجاء نعي معاوية وكتاب يزيد بالقفل فقفلنا فلم تعمر بعد ذلك وخربت وأمن الروم.

وفيها عزل معاوية سعيد بن العاص عن المدينة واستعمل عليها مروان بن الحكم .

وفي هذه السنة كان عزل معاوية سمرة بن جندب عن البصرة واستعمل عليها عبد الله بن عمرو بن غيلان فحدثني عمر قال حدثني علي بن محمد قال عزل معاوية سمرة وولى عبد الله بن عمرو بن غيلان فأقره ستة أشهر فولى عبد الله بن عمرو شرطته عبد الله بن حصن

وفي هذه السنة ولي معاوية عبيد الله بن زياد خراسان .

وكان على المدينة في هذه السنة مروان بن الحكم وعلى الكوفة عبد الله خالد بن أسيد وقال بعضهم كان عليها الضحاك بن قيس وعلى البصرة عبد الله بن عمرو بن غيلان.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة خمس وخمسين

فمما كمان فيها من ذلك مشتى سفيان بن عوف الأزدي بأرض الروم في قول الواقدي .

وقال بعضهم بل الذي كان شتا بأرض الروم في هذه السنة عمرو بم محرز .

وقال بعضهم بل الذي شتا بها عبد الله بن قيس الفزاري .

وقال بعضهم بل ذلك مالك بن عبد الله.

وفيها عـزل معاويـة عبد الله بن عمرو بن غيلان عن البصرة وولاها عبيد الله زياد .

وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن حدثه عن اسحاق بن عيسى عن أبي معشر .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة ست وخمسين

ففيها كـان مـشتى جـنادة بـن أبـي أمـية بـأرض الـروم وقيل عبد الرحمن بن مود .

وقيل غزا فيها في البحر يزيد بن شجرة الرهاوي وفي البر عياض بن الحارث.

وحج بالناس فيما حدثني أحمد بن ثابت عمن حدثه عن اسحاق بن عيسى عن أبي معشر الوليد ابن عتبة بن أبي سفيان . وفيها اعتمر معاوية في رجب وفيها دعا معاوية الناس الى بيعة ابنه يزيد من بعده وجعله ولى العهد.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة سبع وخمسين

وكان فيها مشتى عبد الله بن قيس بأرض الروم .

وفيها صرف مروان عن المدينة في ذي القعدة في قول الواقدي وقال غيره كان مروان إليه المدينة في هذه السنة .

وقـال الواقدي استعمل معاوية على المدينة حين صرف عنها مروان الوليبد بن عتبة بن أبي سفيان .

وكالذي قال الواقدي قال أبو معشر حدثني بذلك أحمد بن ثابت الرازي عمن حدثه عن إسحاق ابن عيسى عنه .

وكان العامل على الكوفة في هذه السنة الضحاك بن قيس وعلى البصرة عبيد الله بن زياد وعلى خراسان سعيد بن عثمان بن عفان .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة شمان وخمسين

فيها نزع معاوية مروان عن المدينة في ذي القعدة في قول أبي معشر وأمر الوليد بن عتبة بن أبي سفيان عليها حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عنه .

وفيها غزا مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم.

وفيها قتل يزيد بن شجرة في البحر في السفن في قول الواقدي قال ويقال عمرو بن يزيد الجهني وكان الذي شتا بأرض الروم وقد قيل إن الذي غزا في البحر في هذه السنة جنادة بن أبي أمية وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان كذلك حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وكذلك قال الواقدى وغيره.

وحج بالناس الوليد بن عتبة في هذه السنة كذلك قال أبو معشر والواقدي .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة تسع وخمسين

ففيها كان مشتى عمرو بن مرة الجهني أرض الروم في البر قال الواقدي لم يكن عامئذ غزو في البحر وقال غيره بل غزا في البحر جنادة بن أبي

وفيها عزل عبد الرحمن بن أم الحكم عن الكوفة واستعمل عليها النعمان بن بشير الأنصاري وقد ذكرنا قبل سبب عزل ابن أم الحكم عن الكوفة

وفي هذه السنة ولى معاوية عبد الرحمن بن زياد بن سمية خراسان .

وفي هذه السنة وفد عبيد الله بن زياد على معاوية في أشراف أهل البصرة فعزله عن البصرة ثم رده عليها وجدد له الولاية .

وحج بالـناس في هذه السنة عثمان بن محمد بن أبي سفيان حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمـن حدثه عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وكذلك قال الواقدي وغيره.

وكان الوالي على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وعلى الكوفة النعمان بن بشير وعلى قضائها شريح وعلى البصرة عبيد الله بن زياد وعلى قضائها هشام بن هبيرة وعلى خراسان عبد الرحمن بن زياد وعلى سجستان عباد بن زياد وعلى كرمان شريك بن الأعور من قبل عبيد الله بن زياد .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة ستين

ففي هـذه الـسنة كانت غزوة مالك بن عبد الله سورية ودخول جنادة بن أبي أمية رودس وهدمه مدينتها قول الواقدي .

وفيها كان أخذ معاوية على الوفد الذين وفدوا إليه مع عبيد الله بن زياد البيعة لابنه يزيد وعهد إلى ابنه يزيد حين مرض فيها ما عهد إليه في النفرالذين امتنعوا من البيعة ليزيد حين دعاهم إلى البيعة .وكان عهده الذي عهد ما ذكر هشام بن محمد عن أبي مختف قال حدثني عبدالملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة أن معاوية لما مرض مرضته التي هلك فيها دعا يزيد ابنه فقال يا بني إني قد كفيتك الرحلة والترحال ووطأت لك الأشياء وذللت لك الأعداء وأخضعت لك أعناق العرب وجمعت لك من جمع واحد وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي

استتب لك إلا أربعة نفر من قريش الحسين بن على وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الخير وعبد الرحمن بن أبي بكر فاما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة وإذا لم يبق أحد غيره بايعك وأما الحسين بن على فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فإن له رحما ماسة وحقا عظيما وأما ابن أبي بكر فرجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثلهم ليس له همى إلا في النساء واللهو وأما الذي يجثم لك جئوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب فإذا أمكنته فرصة وثب فذاك ابن الزبير فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا

وفي هـذه الـسنة هلـك معاويـة بن أبي سفيان بدمشق فاختلفت في وقت وفاته بعد إجماع جميعهم على أن هلاكه كان في سنة ستين من الهجرة وفي رجب منها فقال هشام بن محمد مات معاوية لهلال رجب من سنة ستين .

وقال الواقدي مات معاوية للنصف من رجب.

وقال علي بن محمد مات معاوية بدمشق سنة ستين يوم الخميس لثمان بقين من رجب حدثني بذلك الحارث عنه .

\* \* \*

## خلافة يزيدبن معاوية

وفي هذه السنة بويع ليزيد بن معاوية بالخلافة بعد وفاة أبيه للنصف من رجب في قول بعضهم وفي قول بعض لثمان بقين منه على ما ذكرنا قبل من وفاة والده معاوية فأقر عبيدالله بن زياد على البصرة والنعمان بن بشير على الكوفة.

وفي هذه السنة كان خروج الحسين عليه السلام من مكة متوجها إلى الكوفة .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة إحدى وستين

فمن ذلك مقتل الحسين رضوان الله عليه قتل فيها في المحرم لعشر خلون منه كذلك حدثني أحمد بن ثابت قبال حدثني محدث عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وكذلك قبال الواقدي وهمشام بن الكلبي وقد ذكرنا ابتداء أمر الحسين في مسيره نحو العراق وما كان منه في سنة ستين .

وفيها أظهر ابن الزبير الخلاف على يزيد وخلعه وفيها بويع له

\* \* \*

## ثم دخلت سنة اثنتين وستين

فمن ذلك مقدم وفد أهل المدينة على يزيد بن معاوية

قال وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن عتبة وكانت العمال في هذه السنة على العراق وخراسان العمال الذين ذكرت في سنة إحدى وستين

وفي هذه السنة ولد فيما ذكر محمد بن عبد الله بن العباس

\* \* \*

### ثم دخلت سنة ثلاث وستين

فمن ذلك ما كان من إخراج أهل المدينة عامل يزيد بن معاوية عثمان بن محمد بـن أبـي سفيان من المدينة وإظهارهم خلع يزيد بن معاوية وحصارهم من كان بها من بني أمية .

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة اربع وستين

\* \* \*

### ذكرموت مسلم بن عقبة ورمى الكعبة وإحراقها

وذكر عوانة أن مسلم بن عقبة شخص يريد ابن الزبير حتى إذا بلغ ثنية هرشا نزل به الموت فبعث إلى رؤوس الأجناد فقال إن أمير المؤمنين عهد إلى إن حدث بي حدث الموت أن أستخلف عليكم حصين بن نمير السكوني والله لو كان الأمر إلى ما فعلت ولكن أكره معصية أمر أمير المؤمنين عند الموت ثم دعا به فقال انظر يا برذعة الحمار فاحفظ ما أوصيك به عم الأخبار ولا ترع سمعك قريشا أبدا ولا تردن أهل الشام عن عدوهم ولا تقيمن إلا ثلاثا حتى تناجز ابن الزبير الفاسق ثم قال اللهم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أحب إلى من قتلي أهل المدينة ولا أرجي عندي في الآخرة ثم قال لبني مرة زراعتي التي بحوران صدقة على مرة وما أغلقت عليه فلانة بابها فهو لها يعني أم ولده ثم مات ولما مات

خرج حصين بن نمير بالناس فقدم على ابن الزبير مكة وقد بايعه أهلها وأهل الحجاز قال هشام قال عوانة قال مسلم قبل الوصية إن ابني يزعم أن أم ولدي هذه مقتني السم وهو كاذب هذا داء يصيبنا في بطوننا أهل البيت قال وقدم عليه يعني ابن الزبير كـل أهـل المديـنة وقـد قـدم عليه نجدة بن عامر الحنفي في أناس من الخوارج يمنعون البيت فقال لأخيه المنذر ما لهذا الأمر ولدفع هؤلاء القوم غيري وغيرك وأخوه المنذر ممن شهد الحرة ثم لحق به فجرد إليهم أخاه في الناس فقاتلهم ساعة قتالا شديدا ثم إن رجــلا مــن أهل الشام دعا المنذر إلى المبارزة قال والشامي على بغلة له فخرج إليه المنذر فضرب كل واحد منهما صاحبه ضربة خر صاحبه لها ميتا فجثا عبد الله بن الزبير على ركبتيه وهو يقول يا رب أبرها من أصلها ولا تشدها وهو يدعو على الـذي بارز أخاه ثم إن أهل الشام شدوا عليه شدة منكرة وانكشف أصحابه انكشافة وعشرت بغلته فقال تعسا ثم نزل وصاح بأصحابه إلى فأقبل إليه المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري فقاتلوا حتى قتلوا جميعا وصابرهم ابن الزبير يجالدهم حتى الليل ثم انصرفوا عنه وهـذا في الحـصار الأول ثـم إنهم اقاموا عليه يقاتلونه بقية المحرم وصفر كله حتى إذا مضت ثلاثة ايام من شهر ربيع الأول يوم السبت سنة أربع وستين قذفوا البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار وأخذوا يرتجزون ويقولون:

خطارة مشل الفنسيق المسزبد ::: نرمسي بحسا أعسواد هذا المسجد قال هشام قال أبو عوانة جعل عمرو بن حوط السدوسي يقول:

كيف ترى صنيع أم فروه ::: تأخدهم بين الصفا والمروه يعنى بأم فروة المنجنيق

وقـال الـواقدي ســار الحـصين بــن نمير حين دفن مسلم بن عقبة بالمشلل لسبع بقين من المحرم وقدم مكة لأربع بقين من المحرم فحاصر ابن الزبير أربعا وستين يوما حتى جاءهم نعي يزيد بن معاوية لهلال ربيع الآخر .

وفي هذه السنة حرقت الكعبة ذكر السبب في إحراقها قال محمد بن عمر احترقت الكعبة يـوم الـسبت لـثلاث لـيال خلون من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين قبل أن يأتي نعي يزيد بن معاوية بتسعة وعشرين يوما وجاء نعيه لهلال ربيع الآخر ليلة الثلاثاء

قال محمد بن عمر حدثنا رياح بن مسلم عن أبيه قال كانوا يوقدون حول لكعبة فاقبلت شررة هبت بها الريح فاحترقت ثياب الكعبة واحترق خشب البيت بوم السبت لثلاث ليال خلون من ربيع الأول.

عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر أنه قال توفي يزيد بن معاوية يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وكانت خلافته ثلاث سنين وثمانية أشهر إلا ثمان ليال وصلى على يزيد ابنه معاوية بن يزيد.

※ ※ ※

## خلافة معاوية بن يزيد

وفي هـذه الـسنة بويع لمعاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بالشام بالخلافة ولعبد الله بن الزبير بالحجاز .

ولما هلك يـزيد بـن معاوية مكث الحصين بن نمير وأهل الشام يقاتلون ابن الزبير وأصحابه بمكة فيما ذكر هشام عن عوانة أربعين يوما قد حصروهم حصارا شديدا وضيقوا عليهم ثم بلغ موته ابن الزبير وأصحابه ولم يبلغ الحصين بن نمير وأصحابه فحدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا عبدالعزيز بن خالد بن رستم الصنعاني أبو محمد قال حدثنا زياد بن جيل قال بينا حصين بن نمير يقاتل ابن الزبير إذ جاء موت يزيد فصاح بهم ابن الزبير فقال إن طاغيتكم قد هلك فمن شاء منكم أن يدخل فيما دخل فيه الناس فليفعل فمن كره فليلحق بشأمه فغدوا عيه يقاتلونه قال فقال ابن الـزبير للحـصين بـن نمـير ادن مني أحدثك فدنا منه فحدثه فجعل فرس أحدهما يجفل والجفل الروث فجاء حمام الحرم يلتقط من الجفل فكف الحصين فرسه عنهن فقال له ابن الزبير مالك قال أخاف أن يقتل فرسي حمام الحرم فقال له ابن الزبير أتتحرج من هـذا وتـريد أن تقتل المسلمين فقال له لا أقاتلك فأذن لنا نطف بالبيت وننصرف عنك ففعل فانصرفوا وأما عوانة بن الحكم فإنه قال فيما ذكر هشام عنه قال لما بلغ ابن الزبير موت يزيد وأهل الشام لا يعلمون بذلك قد حصروه حصارا شديدا وضيقوا عليه أخذ يناديهم هو وأهل مكة علام تقاتلون قد هلك طاغيتكم وأخذوا لا يصدقونه حتى قدم ثابت بن قيس بن المنقع النخعي من أهل الكوفة في رؤوس أهل العراق فمر بالحصين بن نمير وكان له صديقا وكان بينهما صهر وكان يراه عند معاوية فكان يعرف فضله وإسلامه وشرفه فسأل عن الخبر فأخبره بهلاك يزيد فبعث الحصين بن نمير إلى عبد الله

بن الزبير فقال موعد ما بينا وبينك الليلة الأبطح فالتقيا فقال له الحصين إن يك هذا الرجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمر هلم فلنبايعك ثم اخرج معي إلى الشام فإن هذا الجند الذين معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم فوالله لا يختلف عليك اثنان وتؤمن الناس وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا وبينك والتي كانت بيننا وبين أهل الحرة فكان سعيد بن عمرو يقول ما منعه أن يبايعهم ويخرج إلى الشام إلى تطير لأن مكة التي منعه الله بها وكان ذلك من جند مروان وإن عبد الله والله لو سار معهم حتى يدخل الشام ما اختلف عليه منهم اثنان فزعم بعض قريش أنه قال أنا أهدر تلك الدماء أما والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل منهم عشرة وأخذ الحصين يكلمه سرا وهو يجهر وجهرا وأخذ يقول لا والله لا أفعل فقال له الحصين بن نمير قبح الله من يعدك بعد هذه داهيا قط أو أديبا قد كنت أظن أن لك رأيا ألا أراني أكلمك سرا وتكلمني جهرا وأدعوك إلى الخلافة وتعدني القتل والهلكة .

ثم قام فخرج وصاح في الناس فأقبل فيهم نحو المدينة وندم ابن الزير على الذي صنع فأرسل إليه أما أن أسير إلى الشام فلست فاعلا وأكره الخروج من مكة ولكن بايعوا لي هنالك فإني مؤمنكم وعادل فيكم فقال له الحصين أرايت إن لم تقدم بنفسك ووجدت هنالك أناسا كثيرا من أهل هذا البيت يطلبونها يجيبهم الناس فما أنا صانع فأقبل بأصحابه ومن معه نحو المدينة فاستقبله علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ومعه قت وشعير وهوعلى راحلة له فسلم على الحصين فلم يكد يلتفت إليه ومع الحصين بن نمير فرس له عتيق وقد فني قته وشعيره فهو غرض وهو يسب غلامه ويقول من اين نجد هنا لدابتنا علفا فقال له علي بن الحسين هذا علف عندنا فاعلف منه دابتك فأقبل على على عند ذلك بوجهه فأمر له بما كان من عنده من علف واجترأ أهل المدينة وأهل الحجاز على أهل الشام فذلوا حتى كان لا يفترقون وقالت لهم بنو أمية لا تبرحوا حتى تحملونا معكم إلى الشام ففعلوا ومضى ذلك الجيش حتى دخل الشام وقد أوصى يزيد بن معاوية بالبيعة لابنه معاوية بن يزيد فلم يلبث إلا ثلاثة أشهر حتى مات .

وقال عوانة استخلف يزيد بن معاوية ابنه معاوية بن يزيد فلم يمكث إلا اربعين يوما حتى مات .

## ثم دخلت سنة خمس وستين

فمن ذلك ما كان من أمر التوابين وشخوصهم للطلب بدم الحسين بن على إلى عبيدالله بن زياد .وقتل سليمان بن صرد ومن قتل معه بعين الوردة من التوابين في شهر ربيع الآخر وفي هذه السنة أمر مروان بن الحكم أهل الشام بالبيعة من بعده لابنيه عبدالملك وعبدالعزيز وجعلهما ولى العهد .

وفي هذه السنة مات مروان بن الحكم بدمشى مستهل شهر رمضان وفي هذه السنة اشتدت شوكة الخوارج بالبصرة وقتل فيها نافع بن الأزرق .

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير عبد الله بن يزيد عن الكوفة وولاها عبد الله بن مطيع ونزع عن المدينة أخاه عبيدة بن الزبير وولاها أخاه مصعب بن الزبير وكان سبب عزله أخاه عبيدة عنها أنه فيما ذكر الواقدي خطب الناس فقال لميم قد رأيتم ما صنع بقوم في ناقة قيمتها خسمائة درهم فسمي مقوم الناقة وبلغ ذلك ابن الزبير فقال إن هذا لهو التكلف وفي هذه السنة بنى عبد الله بن الزبير البيت الحرام فأدخل الحجر فيه.

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير وكان على المدينة أخوه مصعب بن الزبير وعلى المكوفة في آخر السنة عبد الله بن مطيع وعلى البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوسي وهو الذي يقال له القباع وعلى قضائها هشام بن هبيرة وعلى خراسان عبد الله بن خازم وفي هذه السنة خالف من كان بخراسان من بني تميم عبد الله بن خازم حتى وقعت بينهم حروب.

# ثم دخلت سنة ست وستين

فمما كان فيها من ذلك وثوب المختار بن أبي عبيد بالكوفة طالبا بدم الحسين بن علي بن أبي طالب وإخراجه منها عامل ابن الزبير عبد الله بن مطيع العدوي ذكر الخبر عما كان من أمرهما في ذلك وظهور المختار للدعوة إلى ما دعا إليه الشيعة بالكوفة

※ ※ ※

#### ثم دخلت سنة سبع وستين

فمما كان فيها من ذلك مقتل عبيد الله بن زياد ومن كان معه من أهل الشام . وفي هذه السنة سار مصعب بن الزبير إلى المختار فقتله .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة ثمان وستين

فمن ذلك ما كان من رد عبد الله أخاه مصعبا إلى العراق أميرا وقد ذكرنا السبب في رد عبد الله أخاه مصعبا إلى العراق أميرا بعد عزله إياه ولما رده عليها أميرا بعث مصعب الحارث بن أبي ربيعة على الكوفة أميرا وذلك أنه بدأ بالبصرة مرجعه إلى العراق أميرا بعد العزل فصار إليها وفي هذه السنة كان مرجع الأزارقة من فارس إلى العراق حتى صاروا إلى قرب الكوفة ودخلوا المدائن.

قـال أبـو جعفر: وفي هذه السنة كان القحط الشديد بالشام حتى لم يقدروا من شـدته على الغزو فيها عسكر عبدالملك بن مروان ببطنان حبيب من أرض قنسرين فمطـروا بها فكثر الوحل فسموها بطنان الطين وشتا بها عبدالملك ثم انصرف منها إلى دمشق وفيها قتل عبيدالله بن الحر .

#### ثم دخلت سنة تسع وستين

ففيها كان خروج عبدالملك بن مروان فيما زعم الواقدي إلى عين وردة واستخلف عمرو بن سعيد بن العاص على دمشق فتحصن بها فبلغ ذلك عبدالملك فرجع إلى دمشق فحاصره قال ويقال خرج معه فلما كان ببطنان حبيب رجع إلى دمشق فتحصن فيها ورجع عبدالملك إلى دمشق

وأما عوانه بن الحكم فإنه قال فيما ذكر هشام بن محمد عنه إن عبدالملك بن مروان لما رجع من بطنان حبيب إلى دمشق مكث بدمشق ما شاء الله ثم سار يريد قرقيسياء وفيها زفر بن الحارث الكلابي ومعه عمرو بن سعيد حتى إذا كان ببطنان حبيب فنك عمرو بن سعيد فرجع ليلا ومعه حميد بن حريث بن بحدل الكلبي وزهير بن الأبرد الكلبي حتى أتى دمشق وعليها عبد الرحمن ابن أم الحكم الثقفي قد استخلفه عبدالملك فلما بلغه رجوع عمرو بن سعيد هرب وترك عمله ودخلها

عمرو فغلب عليها وعلى خزائنها .

## ثم دخلت سنة سبعين

ففي هذه السنة ثارت الروم واستجاشوا على من بالشام من ذلك من المسلمين فنصالح عبدالملك ملك الروم على أن يؤدي إليه في كل جمعة ألف دينار خوفا منه على المسلمين.

وفيها شخص فيما ذكر محمد بن عمر مصعب بن الزبير إلى مكة فقدمها بأموال عظيمة فقسمها في قومه وغيرهم وقدم بدواب كثيرة وظهر وأثقال فأرسل إلى عبد الله بن صفوان وجبير بن شيبة وعبدالله بن مطيع مالا كثيرا ونحر بدنا كثيرة وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير وكان عماله على الأمصار في هذه السنة عماله في السنة التي قبلها على المعاون والقضاء.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة إحدى وسبعين

فمن ذلك مسير عبد الملك بن مروان فيها إلى العراق لحرب مصعب بن الزبير وكان عبدالملك فيما قيل لا يزال يقرب من مصعب حتى يبلغ بطنان حبيب ويخرج مصعب إلى باجميرا ثم تهجم الشتاء فيرجع كل واحد منهما إلى موضعه ثم يعودان.

※ ※ ※

# ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين

وفي هذه السنة وجه عبد الملك الحجاج بن يوسف إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير وكان السبب في توجيهه الحجاج إليه دون غيره فيما ذكر أن عبدالملك لما أراد الرجوع إلى السام قام إليه الحجاج بن يوسف فقال يا أمير المؤمنين إني رأيت في منامي أني أخذت عبد الله بن الزبير فسلخته فابعثني إليه وولني قتاله فبعثه في جيش كثيف من أهل السام فسار حتى قدم مكة وقد كتب إليهم عبدالملك بالأمان إن دخلوا في طاعته عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال بعث عبد الملك بن مروان حين قتل مصعب بن الزبير الحجاج بن يوسف إلى ابن الزبير بمكة فخرج في ألفين من جند أهل الشام في جمادى من سنة اثنتين وسبعين فلم يعرض للمدينة وسلك طريق العراق فنزل بالطائف فكان يبعث البعوث إلى عرفة في الخيل ويبعث ابن الزبير العراق فنزل بالطائف فكان يبعث البعوث إلى عرفة في الخيل ويبعث ابن الزبير

بعثا فيقتتلون هنالك فكل ذلك تهزم خيل ابن الزبير وترجع خيل الحجاج بالظفر ثم كتب الحجاج إلى عبدالملك يستأذنه في حصار ابن الزبير ودخول الحرم عليه ويخبره أن شوكته قد كلت وتفرق عنه عامة أصحابه ويسأله أن يمده برجال فجاءه كتاب عبدالملك وكتب عبدالملك إلى طارق بن عمرو بأمره أن يلحق بمن معه من الجند بالحجاج فسار في خمسة آلاف من أصحابه حتى لحق بالحجاج وكان قدوم الحجاج الطائف في شعبان سنة اثنتين وسبعين فلما دخل ذو القعدة رحل الحجاج من الطائف حتى نزل بئر ميمون وحصر ابن الزبير.

وحج الحجاج بالناس في هذه السنة وابن الزبير محصور وكان قدوم طارق مكة له للل ذي الحجة ولم يطف بالبيت ولم يصل إليه وهو محرم وكان يلبس السلاح ولا يقرب النساء ولا الطيب إلى أن قتل عبد الله بن الزبير ونحر ابن الزبير بدنا بمكة يوم النحر ولم يحبح ذلك العام ولا أصحابه لأنهم لم يقفوا بعرفة قال محمد بن عمر حدثني سعيد بن مسلم بن بابك عن أبيه قال حججت في سنة اثنتين وسبعني فقدمنا مكة فدخلناها من أعلاها فنجد أصحاب الحجاج وطارق فيما بين الحجون إلى بئر ميمون فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ثم حج بالناس الحجاج فرأيته واقفا بالهضبات من عرفة على فرس وعليه الدرع والمغفر ثم صدر فرأيته عدل إلى بئر ميمون ولم يطف بالبيت وأصحابه متسلحون ورأيت الطعام عندهم كثيرا ورأيت العير تأتي من السام تحمل الطعام الكعك والسويق والدقيق فرايت أصحابه مخاصيب ولقد ابتعنا من بعضهم كعكا بدرهم فكفانا إلى أن بلغنا الجحفة وأنا لثلاثة نفر .

عن نافع مولى بني أسد قال وكان عالما بفتنة ابن الزبير قال حصر ابن الزبير ليلة هلال ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين

فمن ذلك مقتل عبد الله بن الزبير .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة اربع وسبعين

قال أبو جعفر: فمما كان فيها من ذلك عزل عبدالملك طارق بن عمرو عن المدينة واستعماله عليها الحجاج بن يوسف فقدمها فيما ذكر فأقام بها شهرا ثم

خرج معتمراً .

وفيها كان فيما ذكر نقض الحجاج بن يوسف بنيان الكعبة الذي كان ابن الزبير بناه وكان إذ بناه أدخل في الكعبة الحجر وجعل لها بابين فأعادها الحجاج على بنائها الأول في هذه السنة ثم الصرف إلى المدينة في صفر فأقام بها ثلاثة أشهر يتعبث بأهل المدينة ويتعنتهم وبنى بها مسجدا في بني سلمة فهو ينسب إليه واستخف فيها بأصحاب رسول الله على فختم في أعناقهم فذكر محمد بن عمران بن أبي ذئب حدثه عمن رأى جابر بن عبد الله مختوما في يده.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة خمس وسبعين

فمن ذلك غزوة محمد بن مروان الصائفة حين خرجت الروم من قبل مرعش . وفي هذه السنة ولى عبدالملك يحيى بن الحكم بن أبي العاص المدينة . وفي هذه السنة ولى عبدالملك الحجاج بن يوسف العراق دون خراسان وسجستان .

وفيها قدم الحجاج الكوفة فحداثني أبو زيد قال حداثني محمد بن يجيى أبو غسان عن عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال خرج الحجاج بن يوسف من المدينة حين أتاه كتاب عبدالملك بن مروان بولاية العراق بعد وفاة بشر بن مروان في اثني عشر راكبا على النجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجاءة وقد كان بشر بعث المهلب إلى الحرورية فبدأ بالمسجد فدخله ثم صعد المنبر وهو متلثم بعمامة خر حمراء فقال على بالناس فحسبوه وأصحابه خارجة فهموا به حتى إذا اجتمع إليه الناس قام فكشف عن وجهه قال:

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ::: مستى أضنع العمامة تعرفويي

أمـا والله إني لأحمل الشر محمله وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله وإني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها .

وإني لأنظر إلى اللماء بين العمائم واللحى ::: قد شمرت عن ساقها تشميرا هدا أوان السشد فاشتدي زيم ::: قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ::: ولا بجنزار على ظهر وضم قد لفها الليل بعصلي ::: أروع خسراج من السدوي

مهاجـــر لـــيس بأعـــرابي ::: لــيس أوان يكــره الخــلاط جـاءت بــه والقلـص الأعلاط ::: قــوي هــوي سـابق الغطـاط

وإني والله يا أهل العراق ما أغمز كتغماز التين ولا يقعقع لي بالشنان ولقد فررت عن ذكاء وجريت إلى الغاية القصوى إن أمير المؤمنين عبدالملك نشر كنانته شم عجم عيدانها فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكسرا فوجهني إليكم فإنكم طالما أوضعتم في الفتن وسننتم سنن الغي أما والله لألحكم لحو العود ولأعصبنكم عصب السلمة ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل إني والله لا أعد إلا وفيت ولا أخلق إلا فريت فإياي وهذه الجماعات وقيلا وقالا وما يقول وفيم أنتم وذاك والله لتسقيمن على سبل الحق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلا في جسده من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب سفكت دمه وأنهبت ماله ثم دخل منزله ولم يزد على ذلك

قال ويقال أنه لما طال سكوته تناول محمد بن عمير حصى فأراد أن يحصبه بها وقال قاتله الله ما أعياه وأدمه والله إني لأحسب خبره كروائه فلما تكلم الحجاج جعل الحصى ينتثر من يده ولا يعقل به وأن الحجاج قال في خطبته شاهت الوجوه إن الله ضرب مثلا: "قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون "وأنتم أولئك وأشباه أولئك فاستوثقوا واستقيموا فوالله لأذيقنكم الهوان حتى تدروا ولأعصبنكم عصب السلمة حتى تنقادوا أقسم بالله لتقبلن على الإنصاف ولتدعن الإرجاف وكان وأخبرني فلان عن فلان والهبر وما الهبر أو لأهبرنكم بالسيف هبرا يدع النساء ايامي والولدان يتامي وحتى تمشوا السمهي وتقلعوا عن هاوها إياي وهذه الزرافات لا يركبن الرجل منكم إلا وحده إلا إنه لو ساغ لأهل المعصية معصيتهم ما جبي فيء ولا قوتل عدو ولعطلت الثغور ولولا أنهم يغزون كرها ما غزوا طوعا ما جبي فيء ولا قوتل عدو ولعطلت الثغور ولولا أنهم يغزون كرها ما غزوا طوعا بالله لا أجد أحدا بعد ثالثة إلا ضربت عنقه ثم دعا العرفاء فقال ألحقوا الناس بالمهلب وأتوني بالبراءات بموافاتهم ولا تغلقن أبواب الجسر ليلا ولا نهارا حتى تقضي هذه المدة .

قـال أبو جعفر: قال عمر فحدثني محمد بن يحيى عن عبد الله بن أبي عبيدة قال

الما كان اليوم الثالث سمع تكبيرا في السوق فخرج حتى جلس على المنبر فقال يا هل العراق وأهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق إني سمعت تكبيرا ليس بالتكبير الذي يراد به الترهيب وقد بالتكبير الذي يراد به الترهيب وقد عرفت أنها عجاجة تحتها قصف يا بني اللكيعة وعبيد العصا وأبناء الأيامي ألا يربع رجل منكم على ظلعه ويحسن حقن دمه ويبصر موضع قدمه فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة تكون نكالا لما قبلها وأدبا لما بعدها.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة ست وسبعين

فمن ذلك خروج صالح بن مسرح .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة سبع وسبدين

ففي هذه السنة قتل شبيب عتاب بن ورقاء الرياحي وزهرة بن حوية وفي هذه السنة دخل شبيب الكوفة دخلته الثانية .

وفي هذه السنة كانت هلكة قطري وعبيدة بن هلال وعبد رب الكبير ومن كان معهم من الأزارقة .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة ثمان وسبعين

فمن ذلك عزل عبدالملك بن مروان أمية بن عبد الله عن خراسان وضمه خراسان وسجستان إلى الحجاج بن يوسف فلما ضم ذلك إليه فرق فيه عماله .

وحبج بالناس في هذه انسنة الوليد بن عبدالملك حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر

وكان أمير المدينة في هذه السنة أبان بن عثمان وأمير الكوفة والبصرة وخراسان وسجستان وكرمان الحجاج بن يوسف وخليفته بخراسان المهلب وبسجستان عبيدالله بن ابي بكرة وعلى قضاء الكوفة شريح وعلى قضاء البصرة فيما قيل موسى بن أنس وأغزى عبدالملك في هذه السنة يحيى بن الحكم .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة تسع وسبعين

فمن ذلك ما أصاب أهل الشام في هذه السنة من الطاعون حتى كادوا يفنون من شدته فلم يغز في تلك السنة أحد فيما قيل للطاعون الذي كان بها وكثرة الموت وفيها فيما قيل أصابت الروم أهل أنطاكية وفيها غزا عبيدالله بن أبي بكرة رتبيل.

وفي هذه السنة قدم المهلب خراسان أميرا وانصرف عنها أمية بن عبد الله وقيل استعفى شـريح القاضـي من القضاء في هذه السنة وأشار بأبي بردة بن أبي موسى الأشعري فأعفاه الحجاج وولى أبا بردة

وحج بالناس في هذه السنة فيما حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر أبان بن عثمان وكذلك قال الواقدي وغيره من أهل السير.

وكان أبان هذه السنة أميرا على المدينة من قبل عبدالملك بن مروان وعلى العراق والمشرق كله الحجاج بن يوسف وكان على خراسان المهلب من قبل الحجاج .

وقيل إن المهلب كان على حربها وابنه المغيرة على خراجها وعلى قضاء الكوفة أبو بردة بن أبي موسى وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس.

\* \* \*

### ثم دخلت سنة ثمانين

وفي هذه السنة جاء فيما حدثت عن ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي سيل بمكة ذهب بالحجاج فغرقت بيوت مكة فسمي ذلك العام عام الجحاف لأن ذلك السيل جحف كل شيء مر به .

وفي هذه السنة كان بالبصرة طاعون الجارف فيما زعم الواقدي .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة إحدى وثمانين

ففي هذه السنة كان فتح قاليقلا حدثني عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد قال أغزى عبدالملك ففتح قاليقلا وفي هذه السنة قتل بحير بن ورقاء الصريمي بخراسان .

وفي هـذه السنة خالف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الحجاج ومن معه من جند العراق وأقبلوا إليه لحربه في قول أبي مخنف وروايته لذلك عن أبي المخارق لراسبي وأما الواقدي فإنه زعم أن ذلك كان في سنة اثنتين وثمانين .

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبدالملك كذا حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وكذلك قال الواقدي وقال في هذه السنة ولد ابن أبى ذئب.

وكان العامل في هذه السنة على المدينة أبان بن عثمان وعلى العراق والمشرق الحجاج بن يوسف وعلى حرب خراسان المهلب وعلى خراجها المغيرة بن مهلب من قبل الحجاج وعلى قضاء الكوفة أبو بردة بن أبي موسى وعلى قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذينة .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين

فمن ذلك ما كان بين الحجاج وعبد الرحمن بن محمد من الحروب بالزاوية .

قـال أبـو جعفـر: وفي هـذه الـسنة كانـت وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن الأشـعث في قول بعضهم قال الواقدي كانت وقعة دير الجماجم في شعبان من هذه السنة وفي قول بعضهم كانت في سنة ثلاث وثمانين .

وفي هذه السنة صالح المهلب أهل كس على فدية ورحل عنها يريد مرو قال ابو جعفر: وفي هذه السنة توفي المهلب بن أبي صفرة .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين

فمما كان فيها من ذلك هزيمة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بدير الجماجم.

وفي هذه السنة كانت الوقعة بمسكن بين الحجاج وابن الأشعث بعدما انهزم من دير الجماجم .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة أربع وثمانين

ففيها كانت غزوة عبد الله بن عبدالملك بن مروان الروم ففتح فيها المصيصة كذلك ذكر الواقدي .

وفيها قتل الحجاج أيوب بن القرية وكان ممن كان مع ابن الأشعث وكان سبب قتله إياه فيما ذكر أنه كان يدخل حوشب بن يزيد بعد انصرافه من دير الجماجم وحوشب على الكوفة عامل للحجاج فيقول حوشب انظروا إلى هذا الواقف معى وغدًا أو بعد غد يأتي كتاب من الأمير لا أستطيع إلا نفاذه فبينا هو ذات يوم واقف إذ أتماه كتاب من الحجاج أما بعد فإنك قد صرت كهفا لمنافقي أهل العراق ومأوى فإذا نظرت في كتابى هذا فابعث إلى بابن القرية مشدودة يده إلى عنقه مع ثقة من قبلك فلما قرأ حوشب الكتاب رمي به إليه فقرأه فقال سمعا وطاعة فبعث به إلى الحجاج موثقا فلما دخل الحجاج قال له يا بن القرية ما أعددت لهذا الموقف قال أصلح الله الأمير ثلاثة حروف كأنهن ركب وقوف دنيا وآخرة ومعروف قال اخرج مما قلت قال أفعل أما الدنيا فمال حاضر يأكل منه البر والفجر واما الآخرة فميزان عادل ومشهد ليس فيه باظل وأما المعروف فإن كان على اعترفت وإن كان لي اغترفت قال إما لا فاعترف بالسيف إذا وقع بك قال أصلح الله الأمير أقلني عثرتي وأسغني ريقي فإنه ليس جواد إلا له كبوة ولا شجاع إلا له هبوةة قال الحجاج كلا والله لأرينك جهنم قال فأرحني فإني أجد حرها قال قدمه يا حرسي فاضرب عنقه فلما نظر إليه الحجاج يتشحط في دمه قال لو كنا تركنا ابن القرية حتى نسمع من کلامه ثم أمر به فأخرج فرمي به .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة خمس وثمانين

وفي هـذه الـسنة عزل الحجاج بن يوسف يزيد بن المهلب عن خراسان وولاها المفضل بن المهلب أخا يزيد .

وفي هذه السنة غزا المفضل باذغيس ففتحها .

وفي هذه السنة قتل موسى بن عبد الله بن خازم السلمي بالترمذ .

وفي هذه السنة أراد عبدالملك بن مروان خلع أخيه عبدالعزيز بن مروان .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة ست وثمانين

فمما كان فيها من ذلك هلاك عبدالملك بن مروان وكان مهلكه في النصف من شوال منها حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر فال توفي عبدالملك بن مروان يوم الخميس للنصف من شوال سنة ست وثمانين فكانت خلافته ثلاث عشرة سنة وخمسة أشهر.

\* \* \*

### خلافة الوليدبن عبدالملك

وفي هذه السنة بويع للوليد بن عبدالملك بالخلافة فذكر أنه لما دفن أباه وانصرف عن قبره دخل المسجد فصعد المنبر واجتمع إليه الناس فخطب فقال إنا لله وإنا إليه راجعون والله المستعان على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين والحمد لله على ما أنعم به علينا من الخلافة قوموا فبايعوا فكان أول من قام لبيعته عبد الله بن همام السلولي فإنه قام وهو يقول:

\* \* \*

## ثم دخلت سنة سبع وثمانين

ففي هـذه السنة عزل الوليد بن عبدالملك هشام بن إسماعيل عن المدينة وورد عـزله عـنها فـيما ذكـر ليلة الأحد لسبع ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وكانت إمرته عليها أربع سنين غير شهر أو نحوه .

وحج بالناس في هذه السنة فيما حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة .

وكان على قضاء المدينة في هذه السنة أبو بكر بن عمرو بن حزم من قبل عمر بن عبدالعزيز .

وكان على العراق والمشرق كله الحجاج بن يوسف وخليفته على البصرة في هذه السنة فيما قيل الجراح بن عبد الله الحكمي وعلى قضائها عبد الله بن أذينة

وعامله على الحرب بالكوفة زياد بن جرير بن عبد الله وعلى قضائها أبو بكر بن أبى موسى الأشعري وعلى خراسان قتيبة بن مسلم .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة ثمان وثمانين

فمن ذلك ما كان من فتح الله على المسلمين حصنا من حصون الروم يدعى طوانة في جمادى الآخرة وشتوا بها وكان على الجيش مسلمة بن عبدالملك والعباس بن الوليد بن عبدالملك .

فذكر محمد بن عمر الواقدي أن ثور بن يزيد حدثه عن أصحابه قال كان فتح طوانة على يدي مسلمة ابن عبدالملك والعباس بن الوليد وهزم المسلمون العدو يومئذ هـزيمة صـاروا إلى كنيستهم ثم رجعوا فانهزم الناس حتى ظنوا ألا يجتبروها أبـدا وبقي العباس معه نفير منهم ابن محيريز الجمحي فقال العباس لابن محيريز أين أهل القرآن الذين يريدون الجنة فقال ابن محيريز نادهم يأتوك فنادى العباس يا أهل القـرآن فأقـبلوا جمعـا فهـزم الله العدو حتى دخلوا طوانة وكان الوليد بن عبدالملك ضرب البعث على أهل المدينة في هذه السنة فذكر محمد بن عمر عن أبيه أن مخرمة بن سليم الوالبي قال ضرب عليهم بعث ألفين وأنهم تجاعلوا فخرج ألف وخمسمائة وتخلف خمسمأئة فغزوا الصائفة مع مسلمة والعباس وهما على الجيش ونهم شتوا بطوانة وافتتحوها وفيها ولـد الوّليد بـن يـزيد بن عبدالملك وفيها أمر الوليد بن عبدالملك بهدم مسجد رسول الله ﷺ وهدم بيوت أزواج رسول الله ﷺ وإدخالها في الـسمجد فذكـر محمـد بـن عمـر أن محمـد بن جعفر بن وردان البناء قال رأيت الرسول الذي بعثه الوليد بن عبدالملك قدم في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين قدم معتجرا فقال الناس ما قدم به الرسول فدخل على عمر بن عبد العزيز بكتاب الوليد بأمره بإدخال حجر أزواج رسول الله ﷺ في مسجد رسول الله وأن يشتري ما في مؤخره ونواحيه حتى يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع ويقول له قدم القبلة إن قدرت وأنت تقدر لمكان أحوالك فإنهم لا يخالفونك فمن أبي منهم فمر أهل المصر فليقوموا له قيمة عدل ثم اهدم عليهم وادفع إليهم الأثمان فإن لك في ذلك سلف صدق عمر وعثمان فأقرأهم كتاب الوليد وهم عنده فأجاب القوم إلى الثمن فأعطاهم إياه وأخذ في هـدم بـيوت أزواج النبي ﷺ وبناء المسجد فلم يمكث إلا يسيرا حتى قدم الفعلة بعث بهم الوليد

قال محمد بن عمر وحدثني موسى بن يعقوب عن عمه قال رأيت عمر بن عبدالعزيز يهدم المسجد ومعه وجوه الناس القاسم وسالم وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر يرونه أعلاما في المسجد ويقدرونه فأسسوا أساسه.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة تسع وثمانين

فمن ذلك افتتاح المسلمين في هذه السنة حصن سورية وعلى الجيش مسلمة بن عبد الملك زعم الواقدي أن مسلمة غزا في هذه السنة أرض الروم ومعه العباس بن الوليد ودخلاها جميعا ثم تفرقا فافتتح مسلمة حصن سورية وافتتح العباس أذرولية ووافق من الروم جمعا فهزمهم

وأما غير الـواقدي فإنه قال قصد مسلمة عمورية فوافق بها للروم جمعا كثيرا فهزمهم الله وافتتح هرقلة وقمودية .

وغزا العباس الصائفة من ناحية البدندون.

\* \* \*

#### ثمدخلت سنة تسعين

ففي هـذه الـسنة غـزا مـسلمة أرض الـروم فيما ذكر محمد بن عمر من ناحية سورية فتح الحصون الخمسة التي بسورية

وغزا فيها العباس بن الوليد قال بعضهم حتى بلغ الأردن وقال بعضهم حتى بلغ سورية وقال محمد بن عمر قول من قال بلغ سورية أصح

وفيها قتل محمد بن القاسم الثقفي داهر بن صصة ملك السند وهو على جيش من قبل الحجاج بن يوسف

وفيها استعمل الوليد قرة بن شريك على مصر موضع عبد الله بن عبدالملك وفيها أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البحر فذهبوا به إلى ملكهم فأهداه ملك الروم إلى الوليد بن عبدالملك

وفيها فتح قتيبة بخارى وهزم جموع العدو فيها .

#### ثم دخلت سنة إحدى وتسعين

ففيها غزا أيضا ذكر محمد بن عمر وغيره الصائفة عبد العزيز بن الوليد وكان على الجيش مسلمة بن عبد الملك

وفيها غزا أيضا مسلمة الترك حتى بلغ الباب من ناحية أذربيجان ففتح على يديه مدائن وحصون وفيها غزا موسى بن نصير الأندلس ففتح على يديه أيضا مدائن وحصون وفي هذه السنة قتل قتيبة بن مسلم نيزك طرخان.

وفي هذه السنة أعني سنة إحدى وتسعين غزا قتيبة شومان وكس ونسف غزوته الثانية وصالح طوخان .

وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن عبد الملك حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر قال حج الوليد بن عبد الملك سنة إحدى وتسعين .

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا عمالها في سنة تسعين غير مكة فإن عاملها كان في هذه السنة خالد بن عبد الله القسري في قول الواقدي .وقال غيره كانت ولاية مكة في هذه السنة أيضا إلى عمر بن عبد العزيز .

\* \* \*

#### ثم دخل*ت سنة* اثنتين وتسعين

ذكر الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك غزوة مسلمة بن عبد الملك وعمر بن الوليد أرض الروم ففتح على يدي مسلمة حصون ثلاثة وجلا أهل سوسنة إلى جوف أرض الروم.

وفيها غزا طارق بن زياد مولى موسى بن نصير الأندلس في اثني عشر ألفا فلقي ملك الأندلس زعم الواقدي أنه يقال له أدرينوق وكان رجلا من أهل أصبهان قال وهم ملوك عجم الأندلس فزحف له طارق بجميع من معه فزحف الأدرينوق في سرير الملك وعلى الأدرينوق تاجه وقفازه وجميع الحلية التي كان يلبسها الملوك فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل الله الأدرينوق وفتح الأندلس سنة اثنتين وتسعين

## ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين

ذكر الأحداث التي كانت فيها

فمما كمان فيها من ذلك غزوة العباس بن الوليد أرض الروم ففتح الله على يديه سمسطية .

وفيها كانت أيضًا غزوة مروان بن الوليد الروم فبلغ حنجرة .

وفيها كانت غزوة مسلمة بن عبد الملك أرض الروم فافتتح ماسة . وحصن الحديد وغزالة وبرجمة من ناحية ملطية .

وفيها قتل قتيبة ملك خام جرد وصالح ملك خوارزم صلحا مجددا .

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة غزا قتيبة بن مسلم منصرفه من خوارزم سمرقند فافتتحها.

وفي هـذه الـسنة عزل موسى بن نصير طارق بن زياد عن الأندلس ووجهه إلى مدينة طليطلة .

ذكر وفيها عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة أربع وتسعين

وفي هذه السنة قتل الحجاج سعيد بن جبير

\* \* :

#### ثم دخلت سنة خمس وتسعين

ففيها كانت غزوة العباس بن الوليد بن عبد الملك أرض الروم ففتح الله على يديه ثلاثة حصون فيما قيل وهي طولس والمرزبانين وهرقلة .وفيها فتح آخر الهند إلا الكيرج المندل .وفيها بنيت واسط القيصب في شهر رمضان .وفيها انصرف موسى بن نصير إلى إفريقية من الأندلس وضحى بقصر الماء فيما قيل على ميل من القيروان . وفيها غزا قتيبة بن مسلم الشاش

وفيها مات الحجاج بن يوسف في شوال وهو يومئذ ابن أربع وخمسين وقيل ابن ثلاث وخمسين سنة وقيل كانت وفاته في هذه السنة لخمس ليال بقين من شهر

رمضان .وفيها استخلف الحجاج لما حضرته الوفاة على الصلاة ابنه عبد الله بن الحجاج وكانت إمرة الحجاج على العراق فيما قال الواقدي عشرين سنة .

وفي هذه السنة افتتح العباس بن الوليد قنسرين .

وفيها قتل الوضاحي بأرض الروم ونحو من ألف رجل معه .

وفيها فيما ذكر ولد المنصور عبد الله بن محمد بن على .

وفيها ولي الوليد بـن عـبد الملـك يـزيد بن أبي كبشة على الحرب والصلاة بالمصرين الكوفة والبصرة وولى خراجهما يزيد بن أبي مسلم .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة ست وتسعين

ففيها كانت فيما قال الواقدي غزوة بشر بن الوليد الشاتية فقفل وقد مات الوليد.

وفيها كانت وفاة الوليد بن عبد الملك يوم السبت في النصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين في قول جميع أهل السير

واختلف في قـدر مـدة خلافته فقال الزهري في ذلك ما حدثت عن ابن وهب عن يونس عنه ملك الوليد عشر سنين إلا شهرا .

وقـال أبو معشر فيه ما حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عنه كانت خلافة الوليد تسع سنين وسبعة أشهر

وقال هشام بن محمد كانت ولاية الوليد ثمان سنين وستة أشهر

وقال الواقدي كانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر وليلتين

واختلف أيـضا في مـبلغ عمره فقال محمد بن عمر توفي بدمشق وهو ابن ست وأربعين سنة وأشهر .

وفي هذه السنة قتل قتيبة بن مسلم بخراسان .

## ثم دخلت سنة سبع وتسعين

فمن ذلك ما كمان من تجهيز سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القسطنطينية واستعماله ابنه داود بن سليمان على الصائفة فافتتح حصن المرأة .

وفيها غزا فيما ذكر الواقدي مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ففتح الحصن الذي كان فتحه الوضاح صاحب الوضاحية .

وفيها غزا عمر بن هبيرة الفزاري في البحر أرض الروم فشتا بها

وفيها قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بالأندلس وقدم برأسه على سليمان حبيب بن أبي عبيد الفهري .

وفيها ولى سليمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب خراسان .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة ثمان وتسعين

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من توجيه سليمان بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك إلى القسطنطينية وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها أو يأتيه فشتا بها وصاف فذكر محمد بن عمر أن ثور بن يزيد حدثه عن سليمان بن موسى قال لما دنا مسلمة من القسطنطينية أمر كل فارس أن يحمل على عجز فرسه مديين من طعام حتى يأتي به القسطنطينية فأمر بالطعام فألقي في ناحية مثل الجبال ثم قال للمسلمين لا تأكلوا منه شيئا أغيروا في أرضهم وازدرعوا وعمل بيوتا من خشب فشتا فيها وزرع الناس ومكث ذلك الطعام في الصحراء لا يكنه شيء والناس يأكلون مما أصابوا من الغارات ثم أكلوا من الزرع فأقام مسلمة بالقسطنطينية قاهرا لأهلها معه وجوه أهل الشام خالد بن معدان وعبد الله بن أبي زكرياء الخزاعي ومجاهد بن جبر حتى أتاه موت سليمان فقال القائل:

#### تحمل مدييها ومديى مسلمة

#### ثم دخلت سنة تسع وتسعين

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك وفاة سليمان بن عبد الملك توفي فيما حدثت عن هشام عن أبي مخنف بدابق من أرض قنسرين يوم الجمعة لعشر ليال بقين من صفر فكانت ولايته سنتين وثمانية أشهر إلا خمسة أيام

وقد قيل توفي لعشر ليال مضين من صفر وقيل كانت خلافته سنتين وسبعة أشهر وقيل سنتين وثمانية أشهر وخمسة أيام .

وقـد حـدث الحـسن بـن حمـاد عـن طلحـة أبـي محمـد عن أشياخه أنهم قالوا اسـتخلف سـليمان بن عبد الملك بعد الوليد ثلاث سنين وصلى عليه عمر بن عبد العزيز .

\* \* \*

#### خلافة عمربن عبدالعزيز

وفي هذه السنة استخلف عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة مائة

ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك خروج الخارجة التي خرجت على عمر بن عبد العزيز بالعراق.

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة إحدى ومائة

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبد العزيز.

وفي هـذه السنة توفي عمر بن عبد العزيز فحدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر قال توفي عمر بن عبد العزيز لخمس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة

#### خلافة يزيدبن عبدالملك بن مروان

وفيها ولي يزيد بن عبد الملك بن مروان وكنيته أبو خالد وهو ابن تسع وعشرين سنة في قول هشام بن محمد ولما ولي الخلافة نزع عن المدينة أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وولاها عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري فقدمها فيما زعم الواقدي يوم الأربعاء لليال بقين من شهر رمضان فاستقضى عبد الرحمن سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد المخزومي .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة اثنتين ومائة

فمن ذلك ما كان فيها من مسير العباس بن الوليد بن عبد الملك ومسلمة بن عبد الملك إلى يزيد بن المهلب بتوجيه يزيد بن عبد الملك إياهما لحربه .

وفيها قتل يزيد بن المهلب في صفرة .

وفي هـذه الـسنة غـزا المسلمون الـسغد والـترك فكان فيها الوقعة بينهم بقصر الباهلي . وفيها عزل سعيد خذينة شعبة بن ظهير عن سمرقند .

وفي هـذه السنة عزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق وخراسان وانصرف إلى الشام .

وفي هذه السنة غزا عمر بن هبيرة الروم بأرمينية فهزمهم وأسر منهم بشرا كثيرا قيل سبعمائة أسير .

杂类类

#### ثم دخلت سنة ثلاث ومائة

فمما كان فيها من ذلك عزل عمر بن هبيرة سعيد خذينة عن خراسان وكان سبب عزله عنها فيما ذكر أن المجشر بن مزاحم السلمي وعبد الله بن عمير الليثي قدما على عمر بن هبيرة فشكواه فعزله واستعمل سعيد بن عمرو بن الأسود بن مالك بن كعب بن وقدان بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وخذينة غاز بباب سمرقند فبلغ الناس عزله فقفل خذينة وخلف بسمرقند ألف فارس.

قـال الطـبري وفي هـذه السنة غزا العباس بن الوليد الروم ففتح مدينة يقال لها

رسلة .وفيها أغارت الترك عن اللان .وفيها ضمت مكة إلى عبد الرحمن بن الضحاك الفهري فجمعت له مع المدينة .وفيها ولي عبد الواحد بن عبد الله النضري الطائف وعزل عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن مكة .وفيها أمر عبد الرحمن بن الضحاك أن يجمع بين أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعثمان بن حيان المري وكان من أمره وامرهما ما قد مضى ذكره قبل

وحج بالناس في هذه السنة عبدالرحمان بن الضحاك بن قيس الفهري كذلك قال أبو معشر والواقدي .

وكان عامل يزيد بن عاتكة في هذه السنة على مكة والمدينة عبد الرحمن بن الضحاك وعلى الطائف عبد الواحد بن عبد الله النضري وعلى العراق وخراسان عمر بن هبيرة وعلى خراسان سعيد بن عمرو الحرشي من قبل عمر بن هبيرة وعلى قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن يعلى

وفيها استعمل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشي على خراسان .

وفي هذه السنة ارتحل أهل السغد عن بلادهم عند مقدم سعيد بن عمرو الحرشي فلحقوا بفرغانة فسألوا ملكها معونتهم على المسلمين.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة اربع ومائة

ففي هذه السنة كانت وقعة الحرشي بأهل السغد وقتله من قتل من دهاقينها .

وفي هـذه الـسنة عـزل يـزيد بـن عـبد الملك عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهـري عـن المديـنة ومكـة وذلك للنصف من شهر ربيع الأول وكان عامله على المدينة ثلاث سنين

وفيها ولي يزيد بن عبد الملك المدينة عبد الواحد النضري .

وفي هـذه السنة غـزا الجـراح بـن عـبد الله الحكمـي وهـو أمـير علـى أرمينية وأذربيجان أرض الترك ففتح على يديه بلنجر وهزم الترك وغرقهم وعامة ذراريهم في الماء وسبوا ماشاءوا وفتح الحصون التي تلي بلنجر وجلا عامة أهلها .

#### ثم دخلت سنة خمس ومائة

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمما كان فيها من ذلك غزوة الجراح بن عبد الله الان الحكمي حتى جاز ذلك إلى مدائن وحصون من وراء بلنجر ففتح بعض ذلك وجلى عنه بعض أهله وأصاب غنائم كثيرة.

وفيها كانت غزوة سعيد بن عبد الملك أرض الروم فبعث سرية في نحو من ألف مقاتل فأصيبوا فيما ذكر جميعا.

وفيها غـزا مسلم بن سعيد الترك فلم يفتح شيئا فقفلثم غزا أفشينه (مدينة من مدائن السغد بعد في هذه السنة فصالح ملكها وأهلها

ذكر الخبر عن ذلك.

#### \* \* \*

# خلافة هشام بن عبد الملك

وفي هـذه الـسنة استخلف هشام بن عبد الملك لليال بقين من شعبان منها وهو يوم استخلف ابن أربع وثلاثين سنة وأشهر .

حدث أبو محمد القرشي وأبو محمد الزيادي والمنهال بن عبد الملك وسحيم بن حفص العجيفي قالوا ولد هشام بن عبد الملك عام قتل مصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين وأمه عائشة بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكانت حمقاء أمرها أهلها ألا تكلم عبد الملك حتى تلد وكانت تني الوسائد وتركب الوسادة وتزجرها كأنها دابة وتشتري الكندر فتمضغه وتعمل منه تماثيل وتصنع التماثيل على الوسائد وقد سمت كل تمثال باسم جارية وتنادي يا فلانة ويا فلانة فطلقها عبد الملك لحمقها وسار عبد الملك إلى مصعب فقتله فلما قتله بلغه مولد هشام فسماه منصورا ويتفاءل بذلك وسمته بذلك وسمته أمه باسم أبيها هشام فلم ينكر ذلك عبد الملك وكان هشام يكنى أبا

وذكر محمد بن عمر عمن حدثه أن الخلافة أتت هشاما وهو بالزيتونة في منزله في دويرة له هناك . قـال محمـد بن عمر وقد رأيتها صغيرة فجاءه البريد بالعصا والخاتم وسلم عليه بالخلافة فركب هشام من الرصافة حتى أتى دمشق

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة ست ومائة

ففي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك عن المدينة عبد الواحد بن عبد الله النضري وعن مكة والطائف وولى ذلك كله خاله إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي فقدم المدينة يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من جمادى الآخرة سنة ست ومائة فكانت ولاية النضري على المدينة سنة وثمانية أشهر.

وفيها غزا سعيد بن عبد الملك الصائفة.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة سبع ومائة

فمن ذلك ما كان من خروج عباد الرعيني باليمن محكما فقتله يوسف بن عمر وقتل معه أصحابه كلهم وكانوا ثلاثمائة .

وفيها غزا الصائفة معاوية بن هشام وعلى جيش الشام ميمون بن مهران فقطع البحر حتى عبر إلى قبرس وخرج معهم البعث الذي هشام كان أمر به في حجته سنة ست فقدموا في سنة سبع على الجعائل غزا منهم نصفهم وقام النصف وغزا البر مسلمة بن عبد الملك.

وفيها وقع بالشأم طاعون شديد.

杂杂类

# ثم دخلت سنة ثمان ومائة

ففيها كانت غزوة مسلمة بن عبد الملك حتى بلغ قيسارية مدينة الروم مما يلي الجزيرة ففتحها الله على يديه .

وفيها أيـضا غزا إبراهيم بن هشام ففتح أيضا حصنا من حصون الروم .وفيها وجـه بكير بن ماهان إلى خرسان عدة فيهم عمار العبادي فوشى بهم رجل إلى أسد بـن عـبد الله فأخـذ عمـارا فقطـع يديه ورجليه ونجا أصحابه فقدموا على بكير بن ماهـان فأخـبروه الخبر فكتب بذلك إلى محمد بن على فكتب إليه في جواب الكتاب الحمد لله الذي صدق دعوتكم ونجى شيعتكم.

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام وهو على المدينة ومكة والطائف حدثني بـذلك أحمـد بـن ثابـت عمـن ذكـره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وكذلك قال محمد بن عمر الواقدى وكان

العمال في هذه السنة على المصار في الصلاة والحروب والقضاء هم العمال الذين كانوا في السنة التي قبلها وقد ذكرناهم قبل.

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة تسع ومائة

فمما كان فيها من ذلك غزوة عبد الله بن عقبة بن نافع الفهري على جيش في البحر وغزوة معاوية بن هشام أرض الروم ففتح حصنا بها يقال له طيبة وأصيب معه قوم من أهل أنطاكية .

وفيها قـتل عمـر بن يزيد الأسيدي قتله مالك بن المنذر بن الجارود ذكر الخبر عن ذلك .

وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله عن خرسان وصرف أخاه أسدا عنها.

\* \* \*

# ثم نخلت سنة عشرومائة

ذكر ما كان فيها من الأحداث فمما كان فيها من ذلك غزوة مسلمة بن عبد الملك الترك سار إليهم نحوباب اللان حتى لقى خاقان في جموعه فاقتتلوا قريبا من شهر وأصابهم مطر شديد فهزم الله خاقان فانصرف فرجع مسلمة فسلك على مسجد ذي القرنين.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمما كان فيها من ذلك غزوة معاوية بن هشام الصائفة اليسرى وغزوة سعيد

بن هشام الصائفة اليمني حتى أتى قيسارية .

قـال الـواقدي غـزا سنة إحدى عشرة ومائة على جيش البحر عبد الله بن أبي مريم وأمر هشام على عامة الناس من أهل الشام ومصر الحكم بن قيس بن مخرمة بن المطلب بعبد مناف .

وفيها سارت الترك إلى أذربيجان فلقيهم الحارث بن عمرو فهزمهم وفيها ولي هشام الجراح بن عبد الله الحكمي على أرمينية .

وفيها عـزل هشام أشرس بن عبد الله السلمي عن خراسان وولاها الجنيد ابن عبد الرحمن المري .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائة

فمما كان فيها من ذلك غزوة معاوية بن هشام الصائفة فافتتح خرشنة وحرق فرندية من ناحية ملطية .

وفيها سار الترك من اللان لقيهم الجراح بن عبد الله الحكمي فيمن معه من أهل السام وأذربيجان فلم يتنام إليه جيشه فاستشهد الجراح ومن كان معه بمرج أردبيل وافتتحت الترك أردبيل وقد كان استخلف أخاه الحجاج بن عبد الله على أرمينية .

وفي هذه السنة وجه هشام أخماه مسلمة بن عبد الملك في أثر الترك فسار في شتاء شديد البرد والمطر والثلوج فطلبهم فيما ذكر حتى جاز الباب في آثارهم وخلف الحارث بن عمرو الطائي بالباب.

وفي هـذه الـسنة كانـت وقعـة الجنيد مع الترك ورئيسهم خاقان بالشعب وفيها قتل سورة بن الحر وقد قيل إن هذه الوقعة كانت في سنة ثلاث عشرة ومائة .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة

فمما كان فيها من ذلك هلاك عبد الوهاب بن بخت وهو مع البطال عبد الله بأرض الروم فذكر محمد بن عمر عن عبد العزيز بن عمر أن عبد الوهاب بن بخت غزا مع البطال سنة ثلاث عشرة ومائة فانهزم الناس عن البطال وانكشفوا فجعل عبد الوهاب يكر فرسه وهو يقول ما رأيت فرسا أجبن منه وسفك الله دمي إن لم

أسفك دمك ثم ألقى بيضته علن رأسه وصاح أنا عبد الوهاب بن بخت أمن الجنة تفرون ثـم تقـدم في نحـور العـدو فمر برجل وهو يقول واعطشاه فقال تقدم الري أمامك فخالط القوم فقتل وقتل فرسه .

ومن ذلك ما كان من تفريق مسلمة بن عبد الملك الجيوش في بلاد خاقان فف تحت مدائن وحصون على يديه وقتل منهم وأسر وسبي وحرق خلق كثير من المترك أنفسهم بالنار ودان لمسلمة من كان وراء جبال بلنجر وقتل ابن خاقان ومن ذلك غزوة معاوية بن هشام أرض الروم فرابط من ناحية مرعش ثم رجع

\* \* \*

## ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائة

فمن ذلك غزوة معاوية بن هشام الصائفة اليسرى وسليمان بن هشام على الصائفة اليمنى فذكر أن معاوية بن هشام أصاب ربض أقرن وأن عبد الله البطال التقى وقسطنطين في جمع فهزمهم وأسر قسطنطين وبلغ سليمان ابن هشام قيسارية .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائة

فمما كان فيها من ذلك غزوة معاوية بن هشام أرض الروم. وفيها وقع الطاعون بالشام.

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل وهو أمير مكة والطائف كذلك قال أبو معشر فيما حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسي عنه .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة ست عشرة ومائة

ذلك ما كان من غزوة معاوية بن هشام أرض الروم الصائفة

وفيها كان طاعون شديد بالعراق والشام وكان أشد ذلك فيما ذكر بواسط.

وفيها كانت وفاة الجنيد بن عبد الرحمن وولاية عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي خراسان .

#### ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائة

فمما كان فيها غزرة معاوية بن هشام الصائفة اليسرى وغزوة سليمان بن هشام بن عبد الملك الصائفة اليمنى من نحو الجزيرة وفرق سراياه في أرض الروم.

وفيها بعث مروان بن محمد وهو على أرمينية بعثين فافتتح أحدهما حصونا ثلاثة من اللان ونزل الآخر على تومانشاه فنزل أهلها على الصلح .

وفيها عزل هشام بن عبد الملك عاصم بن عبد الله عن خراسان وضمها إلى خالد بن عبد الله فولاها خالد أخاه أسد بن عبد الله

\* \* \*

#### ثم دخل*ت سنة* ثمان عشرة ومائة

فمن ذلك غزوة معاوية وسليمان ابني هشام بن عبد الملك أرض الروم .

وفيها وجه بكير بن ماهان عمار بن يزيد إلى خراسان واليا على شيعة بني العباس فنزل فيما ذكر مرو وغير اسمه وتسنى بخداش ودعا إلى محمد بن على فسارع إليه الناس وقبلوا ما جاءهم به وسمعوا إليه وأطاعوا ثم غير ما دعاهم إليه وتكذب وأظهر دين الخرمية ودعا إليه ورخص لبعضهم في نساء بعض وأخبرهم أن ذلك عن أمر محمد بن على فبلغ أسد بن عبد الله خبره فوضع عليه العيون حتى ظفر به فأتى به وقد تجهز لغزو بلخ فسأله عن حاله فأغلظ خداش له القول فأمر به فقطعت يده وقلع لسانه وسملت عينه.

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائة

فمن ذلك غزوة الوليد بن القعقاع العبسي أرض الروم .

وفيها غزا أسـد بن عبد الله الختل فافتتح قلعة زغرزك وسار منها إلى خداش وملأ يديه من السبي والشاء وكان الجيش قد هرب إلى الصين

وفيها لقي أسد خاقان صاحب الترك فقتله وقتل بشرا كثيرا من أصحابه وسلم أسد والمسلمون وانصرفوا بغنائم كثيرة وسبي .

#### ثم دخلت سنة عشرين ومائة

فمن ذلك غزوة سليمان بن هشام بن عبد الملك الصائفة وافتتاحه فما ذكر سندرة وغزوة إسحاق بن مسلم التعقيلي وافتتاحه قلاع تومانشاه وتخريبه أرضه. وغزوة مروان بن محمد أرض الترك. وفيها كانت وفاة أسد بن عبد الله في قول المدائني.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة

وفيها قتل زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب في قول الواقدي في صفر وأما هشام بن محمد فإنه زعم أنه قتل في سنة اثنتين وعشرين ومائة في صفر منها .

وفي هـذه الـسنة غـزا نـصر بـن سـيار ما وراء النهر مرتين ثم غزا الثالثة فقتل كورصول .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائة

وفي هـذه الـسنة قتل كلثوم بن عياض القشيري الذي كان هشام بن عبد الملك بعثه في خيول أهل الشام إلى إفريقية حيث وقعت الفتنة بالبربر .

وفيها قتل عبد الله البطال في جماعة من المسلمين بأرض الروم .

وفيها ولد الفضل بن صالح ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن على .

وفيها وجه يوسف بن عمر بن شبرمة على سجستان فاستقضى ابن أبي ليلي .

非非明

## ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائة

فمن ذلك ما جرى بين أهل السغد ونصر بن سيار من الصلح.

وفي هـذه الـسنة أوفـد يوسـف بـن عمر الحكم بن الصلت إلى الهاشم بن عبد الملك يسأله ضم خراسان إليه وعزل نصر بن سيار .

وفي هـذه السنة غزا نصر فرغانة غزوته الثانية وأوفد مغراء بن أحمر إلى العراق فوقع فيه عند هشام .

# ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائة

فمما كان فيها من ذلك مقدم جماعة من شيعة بني العباس الكوفة يريدون مكة وشرى بكير بن ماهان في قول بعض أهل السير أبا مسلم صاحب دعوة بني العباس من عيسى بن معقل العجلي .

وفي هذه السنة غزا سليمان بن هشام الصائفة فلقي أليون ملك الروم فسلم وغنم .

وفيها مـات في قـول الـواقدي محمـد بـن علـي بن عبد الله بن عباس . وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل كذلك .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائة

ومن ذلك وفاة هشام بن عبد الملك بن مروان فيها وكانت وفاته .

وكذلك قـال الـواقدي والمـدائني وغيرهمـا غـير أنهـم قالـوا كانت وفاته يوم الأربعـاء لست ليال خلون من شهر ربيع الآخر فكنت خلافته في قول جميعهم تسع عـشرة سنة وسبعة أشهر وأحد وعشرين يوما في قول المدائني وابن الكلبي وفي قول أبي معشر وثمانية أشهر ونصفا وفي قول الواقدي وسبعة أشهر وعشرة ليال.

وفيها كانت خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة

فمن لك ما كان من قتل قتل يزيد بن الوليد الذي يقال له الناقص الوليد بن يزيد .

oje oje oje

# خلافة أبي إسحاق إبراشيم بن الوليد

ثم كان إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان غير أنه لم يتم له أمر فحدثني أحمد بن زهير عن علي بن محمد قال لم يتم لإبراهيم أمره وكان يسلم عليه جمعة بالخلافة وهمعة بالإمرة وجمعة لا يسلمون عليه لا بالخلافة ولا بالإمرة فكان على ذلك أمره حتى قدم مروان بن محمد فخلعه وقتل عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك .

紫 紫 紫

#### ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة

فمما كان فيها من ذلك مسير مروان بن محمد إلى الشام والحرب التي جرت بينه وبين سليمان بن هشام بعين الجر .

\* \* \*

#### خلافة مروان بن محمد

وفي هذه السنة بويع بدمشق لمروان بن محمد بالخلافة .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة شمان وعشرين ومائة

وفي هذه السنة وجه إبراهيم بن محمد أبا مسلم إلى خراسان وكتب إلى أصحابه إني قد أمرته بأمري فاسمعوا منه واقبلوا قوله فإني قد أمرته على خراسان وما غلب عليه بعد ذلك فأتاهم فلم يقبلوا قوله وخرجوا من قابل فالتقوا بمكة عند إبراهيم فأعلمه أبو مسلم أنهم لم ينفذوا كتابه وأمره فقال إبراهيم إني قد عرضت هذا الأمر على غير واحد فأبوه على وذلك أنه كان عرض ذلك قبل أن يوجه أبا مسلم على سليمان بن كثير فقال لا إلى اثنين أبدا ثم عرضه على إبراهيم بن سلمة فأبى فأعلمهم أنه أجمع رأيه على أبي مسلم وأمرهم بالسمع والطاعة ثم قال يا عبد الرحمن إنك رجل منا أهل البيت فاحتفظ وصيتي وانظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم وحل بين أظهرهم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في أمرهم وانظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدار فاقتل ربيعة فاتهمهم في أمره ومن كان في أمره شبهة ومن وقع في نفسك منه شيء وإن استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربيا فافعل فأيما غلام بلغ خسة أشبار تتهمه فاقتله ولا تخالف هذا الشيخ يعني سليمان بن كثير ولا تعصه وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به مني .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة

فمن ذلك ما كان من هلاك شيبان بن عبد العزيز اليشكري أبي الدلفاء وفي هـذه السنة أمر إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس أبا مسلم وقـد شـخص مـن خراسـان يريده حتى بلغ قومس بالانصراف إلى شيعته بخراسان

وأمرهم بإظهار الدعوة والتسويد.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة ثلاثين ومائة

فمما كان فيها من ذلك دخول أبي مسلم حائط مرو ونزوله دار الإمارة بها ومطابقة علي بن جديع الكرماني إياه على حرب نصر بن سيار .

**维 华 翁** 

## ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة تحول أبو مسلم من مرو إلى نيسابور فنزلها .

**操 装 浆** 

## ثم دخات سنة اثنتين وثلاثين ومائة

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة بويع لأبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ليلة الجمعة لثلاث عشرة مضت من شهر ربيع الآخر كذلك حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وكذلك قال هشام بن محمد وأما الواقدي فإنه قال بويع لأبي العباس بالمدينة بالخلافة في جمادى الأولى في سنة اثنتين وثلاثين ومائة

قـال الواقدي وقال لي أبو معشر في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين ومائة وهو الثبت .

张 徐 徐

# خلافة أبي العباس عبد الله بن محمد بن على ابن عبد الله بن عباس

وفي هذه السنة هزم مروان بن محمد بالزاب.

وفي هذه السنة قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم

\* \* \*

# ئم دخل*ت سنة* ثلاث وثلاثين ومائة

فمن ذلك ما كان من توجيه أبي العباس عمه سليمان بن على واليا على البصرة وأعمالها وكور دجلة والبحرين وعمان ومهرجانقذق وتوجيهه أيضا عمه إسماعيل بن على على كور الأهواز

وفيها قتل داود بن على من كان أخذ من بني أمية بمكة والمدينة

وفيها مات داود بن على بالمدينة في شهر ربيع الأول وكانت ولايته فيما ذكر محمد بن عمر ثلاثة أشهر

\* \* \*

# ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة

وفي هـذه الـسنة شخص حازم بن خزيمة إلى عمان فأوقع بمن فيها من الخوارج وغلب عليها وعلى ما قرب منها من البلدان وقتل شيبان الخارجي .

وكان على قضاء الكوفة ابن أبي ليلى وعلى المدينة ومكة والطائف واليمامة زياد بن عبيد الله وعلى اليمن علي بن الربيع الحارثي وعلى البصرة وأعمالها وكور دجلة والبحرين وعمان والعرض ومهرجا نقذق سليمان بن على وعلى قضائها عباد بن منصور وعلى السند موسى بن كعب وعلى خراسان والجبال أبو مسلم وعلى فلسطين صالح بن على وعلى مصر أبو عون وعلى موصل إسماعيل بن على وعلى أرمينية يزيد بن أسيد وعلى أذربيجان محمد بن صول.

وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك وعلى الجزيرة عبد الله بن محمد أبو جعفر وعلى قنسرين وحمص وكور دمشق والأردن عبد الله بن عيل .

\* \* 4

# ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة

فمما كان فيها من ذلك خروج زياد بن صالح وراء نهر بلخ فشخص أبو مسلم من مرو مستعدا للقائه وبعث أبو داود خالد بن إبراهيم نصر بن راشد إلى الترمذ وأمره أن ينزل مدينتها مخافة أن يبعث زياد بن صالح إلى الحصن والسفن فيأخذها ففعل ذلك نصر وأقام بها أياما فخرج عليه ناس من الراوندية من أهل الطالقان مع رجل يكنى أبا إسحاق فقتلوا نصرا فلما بلغ ذلك أبا داود بعث عيسى بن ماهان في تتبع قتلة نصر فتتبعهم فقتلهم فمضى أبو مسلم مسرعا حتى انتهى إلى آمل ومعه سباع بن أبي النعمان الأزدي وهو الذي كان قدم بعهد زياد بن صالح من قبل أبي العباس وأمره إن رأى فرصة أن يثب على أبي مسلم فيقتله فأخبر أبو مسلم بذلك فدفع سباع بن النعمان إلى الحسن بن الجنيد عامله على آمل وأمره مسلم عنده وعبر أبو مسلم إلى بخارى فلما نزلها أتاه أبو شاكر وأبو سعد الشروي

في قواد قد خلعوا زيادا فسألهم أبو مسلم عن أمر زياد ومن أفسده قالوا سباع بن النعمان فكتب إلى عامله على آمل أن يضرب سباعا مائة سوط ثم يضرب عنقه ففعـل ولما أسلم زيادا قواده ولحقوا بأبي مسلم لجأ إلى دهقهان باركث فوثب عليه الدهقان فضرب عنقه وجاء برأسه إلى أبي مسلم فأبطأ أبو داود على أبي مسلم لحال الىراوتدية اللذين كانبوا خرجوا فكتب إليه أبو مسلم أما بعد فليفرج روعك ويـأمن سربك فقد قتل الله زيادا فأقدم فقدم أبو داود كس وبعث عيسى بن ماهان إلى بسام وبعث ابن النجاح إلى الأصبهبذ إلى شاوغر فحاصر الحصن فأما أهل شاوغر فسألوا الصلح فأجيبوا إلى ذلك وأما بسام فلم يصل عيسى بن ماهان إلى شيء منه حتى ظهر أبو مسلم بستة عشر كتابا وجدها من عيسي بن ماهان إلى كامل بن مظفر صاحب أبي مسلم يعيب فيها أبا داود وينسبه فيها إلى العصبية وإيثاره العرب وقومه على غيرهم من أهل هذه الدعوة وأن في عسكره ستة وثلاثين سرادقا للمستأمنة فبعث بها أبو مسلم إلى أبي داود وكتب إليه إن هذه كتب العلج الذي صيرته عدل نفسك فشأنك به فكتب أبو داود إلى عيسى بن ماهان يأمره بالانصراف إليه عن بسام فلما قدم عليه حبسه ودفعه إلى عمر النغم وكــان في يــده محبوســا ثــم دعــا به بعد يُومين أو ثُلاثة فذكره صنيعته به وإيثاره إياهُ على ولده فأقر بـذلك فقـال أبـو داود فكـان جزاء ما صنعت بك أن سعيت بي وأردت قتلي فأنكر ذلك فأخرج كتبه فعرفها فضربه أبو داود يومئذ حدين أحدهما للحسن بن حمدان ثم قال أبو داود أما إني قد تركت ذنبك لك ولكن الجند أعلم فأخرج في القيود فلمًا أخرج من السرادق وثب عليه حرب بن زياد وحفص بن دينار مولى يحيى بن حضين فضرباه بعمود وطبرزين فوقع إلى الأرض وعدا عليه أهـل الطالقان وغيرهم فأدخلوه في جوالق وضربوه بالأعمدة حتى مات ورجع أبو مسلم إلى مرو

\* \* \*

# ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة

ففي هذه السنة قدم أبـو مسلم العراق من خراسان على أبي العباس أمير المؤمنين

وفي هذه السنة حج أبو جعفر المنصور وحج معه أبو مسلم .

#### خلافة أبي جعفر المنصور وهو عبد الله بن محمد .

وفي هذه السنة بويع لأبي جعفر المنصور بالخلافة وذلك في اليوم الذي توفي فيه أخوه أبو العباس وأبو جعفر يومئذ بمكة وكان الذي أخذ البيعة بالعراق لأبي جعفر يعد موت أبي العباس عيسى بن موسى وكتب إليه عيسى يعلمه بموت أخيه أبي العباس وبالبيعة له.

\* \* \*

# ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة

فمما كان فيها من ذلك قدوم المنصور أبي جعفر من مكة ونزوله الحيرة فوجد عيسى بن موسى قد شخص إلى الأنبار واستخلف على الكوفة طلحة بن إسحاق بن محمد بن الأشعث فدخل أبو جعفر الكوفة فصلى بأهلها الجمعة يوم الجمعة وخطبهم وأعلمهم أنه راحل عنهم ووافاه أبو مسلم بالحيرة ثم شخص أبو جعفر إلى الأنبار وأقام بها وجمع إليه أطرافه.

وفي هذه السنة قتل أبو مسلم .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائة

فمما كـان فـيها مـن ذلـك دخـول قـسطنطين طاغية الروم ملطية عنوة وقهرا لأهلها وهدمه سورها وعفوه عمن فيها من المقاتلة والذرية

ومنها غزو العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس في قول الواقدي الصائفة مع صالح بن علي بن عبد الله فوصله صالح بأربعين ألف دينار وخرج معهم عيسى بن علي بن عبد الله فوصله أيضا بأربعين ألف دينار فبني صالح بن على ما كان صاحب الروم هدمه من ملطية .

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس كذلك قال الواقدي وغيره وذكر أنه كان خرج من عند أبيه من الشام حاجا فأدركته ولايته على الموسم والحج بالناس في الطريق فمر بالمدينة فأحرم منها.

# ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة

وفي هذه السنة كان الفداء الذي جرى بين المنصور وصاحب الروم فاستنفذ المنصور منهم أسراء المسلمين ولم يكن بعد ذلك فيما قيل للمسلمين صائفة إلى سنة ست وأربعين ومائة لاشتغال أبي جعفر بأمر ابني عبد الله بن الحسن إلا أن بعضهم ذكر أن الحسن بن قحطبة غزا الصائفة مع عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام في سنة أربعين وأقبل قسطنطين صاحب الروم في مائة ألف فنزل جيجان فبلغه كثرة المسلمين فأحجم عنهم ثم لم يكن بعدها صائفة إلى سنة ست وأربعين ومائة .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة أربعين ومائة

وفيها خرج أبو جعفر المنصور حاجا فأحرم من الحيرة ثم رجع بعد ما قضى حجه إلى المدينة فتوجه منها إلى بيت المقدس .

وكان عمال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة التي قبلها إلا خراسان فإن عاملها كان عبد الجبار ولما قدم أبو جعفر بيت المقدس صلى في مسجدها ثم سلك الشام منصرفا حتى انتهى إلى الرقة فنزلها فأتى بمنصور بن جعونة بن الحارث العامري من بني عامر بن صعصعة فقتله ثم شخص منها فسلك الفرات حتى أتى الحاشمية هاشمية الكوفة .

24 24 25

#### ثم دخلت سنة إحدى واربعين ومائة

فمن ذلك خروج الراوندية وقد قال بعضهم كان أمر الراوندية وأمر أبي جعفر الذي أنا ذاكره في سنة سبع وثلاثين ومائة أو ست وثلاثين ومائة .

وفي هـذه الـسنة وجـه أبو جعفر المنصور ولده محمدا وهو يومئذ ولي عهد إلى خراسان في الجنود وأمره بنزول الري ففعل ذلك محمد .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة اثنتين واربعين ومائة

وفي هـذه الـسنة بنى المنصور لأهل البصرة قبلتهم التي يصلون إليها في عيدهم بالحمـان وولى بـناءه سـلمة بن سعيد بن جابر وهو يومئذ على الفرات والأبلة من قبل أبي جعفر وصام أبو جعفر شهر رمضان وصلى بها يوم الفطر .

وفيها توفي سليمان بن علي بن عبد الله بالبصرة ليلة السبت لتسع بقين من جمادى الآخرة وهو ابن تسع وخمسين سنة وصلى عليه عبد الصمد بن على .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة ثلاث واربعين ومائة

ففي هذه السنة ندب المنصور الناس إلى غزو الديلم.

وحج بالناس في هذه السنة عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عباس وكان يومئذ إليه ولاية الكوفة وسوادها

وكان والي مكنة فيها السري بن عبد الله بن الحارث ووالي البصرة وأعمالها سفيان بن معاوية وعلى قضائها سوار بن عبد الله وعلى مصر يزيد بن حاتم .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائة

فمما كان فيها من ذلك غزو محمد بن أبي العباس بن عبد الله بن محمد بن على الديلم في أهل الكوفة والبصرة وواسط والموصل والجزيرة

وفيها انصرف محمد بن أبي جعفر المهدي عن خراسان إلى العراق وشخص أبو جعفر إلى قرماسين فلقيه بها ابنه محمد منصرفا من خراسان فانصرفا جميعا إلى الجزيرة .

وفيها حج بالناس أبـو جعفـر المنصور وخلف على عسكره والميرة خازم بن خـزيمة .وفي هــذه السنة ولي أبو جعفر رياح بن عثمان المري المدينة وعزل محمد بن خالد بن عبد الله القسري عنها .

وفي هذه السنة حمل ولد حسن بن حسن بن على من المدينة إلى العراق.

# ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائة

فمما كـان فـيها مـن ذلك خروج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة وخروج أخيه إبراهيم بن عبد الله بعده بالبصرة ومقتلهما .

وفي هـذه الـسنة اسـتخلف عيـسي بن موسى على المدينة كثير بن حصين حين

شخص عنها بعد مقتل محمد بن عبد الله بن حسن فمكث واليا عليها شهرا ثم قدم عبد الله بن الربيع الحارثي واليا عليها من قبل أبي جعفر المنصور .

وفي هذه السنة أسست مدينة بغداد وهي التي تدعى مدينة المنصور

وفي هـذه الـسنة ظهـر إبراهيم بن عبد الله بن حسن أخو محمد بن عبد الله بن حسن بالبصرة فحارب أبا جعفر المنصور وفيها قتل أيضا .

وحج بالناس في هذه السنة السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب وكان عامل أبي جعفر على مكة .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة ست واربعين ومائة

فمما كان فيها من ذلك استتمام أبي جعفر مدينته بغداد ذكر محمد بن عمر أن أبا جعفر تحول من مدينة ابن هبيرة إلى بغداد في صفر سنة ست وأربعين ومائة فنزلها وبنى مدينتها.

وفي هذه السنة عزل المنصور عن البصرة سلم بن قتيبة وولاها محمد بن سليمان بن على .

وحج بالناس في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس كذلك قال محمد بن عمر وغيره .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة سبع واربعين ومائة

وفي هذه السنة كان مهلك عبد الله بن علي بن عباس.

وفي هـذه السنة خلع المنصور عيسى بن موسى وبايع لابنه المهدي وجعله ولي عهد من بعده وقال بعضهم ثم من بعده عيسى بن موسى .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة

فمما كان فيها من ذلك توجيه المنصور حميد بن قحطبة إلى أرمينية لحرب الترك الـذين قـتلوا حـرب بن عبد الله وعاثوا بتفليس فسار حميد إلى أرمينية فوجدهم قد ارتحلوا فانصرف ولم يلق منهم أحدا.

وفي هذه السنة عسكر صالح بن على بدابق فيما ذكر ولم يغز .

وحج بالناس فيها جعفر بن أبي جعفر المنصور .

وكانت ولاة الأمصار في هذه السنة ولاتها في السنة التي قبلها .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة تسع واربعين ومائة

فمما كمان فيها من ذلك غزوة العباس بن محمد الصائفة أرض الروم ومعه الحسن بن قحطبة ومحمد بن الأشعث فهلك محمد بن الأشعث في الطريق .

وفي هـذه الـسنة اسـتتم المنصور بناء سور مدينة بغداد وفرغ من خندقها وجميع أمورها .

وفيها شخص إلى حديثة الموصل ثم انصرف إلى مدينة السلام

وحج في هذه السنة بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس

\* \* \*

## ثم دخلت سنة خمسين ومائة

فمما كان فيها من ذلك خروج أستاذ سيس في أهل هراة وباذغيس وسجستان وغيرها من عامة خراسان .

杂杂菜

#### ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة

فمن ذلك ما كان من إغارة الكرك فيها في البحر على جدة ذكر ذلك محمد بن عمر .

وفيها ولـي عمـر بن حفص بن عثمان بن أبي صفرة إفريقية وعزل عن السند وولي موضعه هشام بن عمرو التغلبي .

وفي هذه السنة قدم على المنصور ابنه المهدي من خراسان وذلك في شوال منها فوفد إليه للقائه وتهنئته المنصور بمقدمه عامة أهل بيته من كان منهم بالشأم والكوفة والبصرة وغيرها فأجازهم وكساهم وحملهم وفعل مثل ذلك بهم المنصور وجعل لابنه المهدي صحابة منهم وأجرى لكل رجل منهم خمسمائة درهم. وفي هذه السنة ابتدأ المنصور ببناء الرصافة في الجانب الشرقي من مدينة السلام لابنه محمد المهدي .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائة

فمن ذلك ما كمان من قتل الخوارج فيها معن بن زائدة الشيباني ببست سجستان .

وفيها غزا حميد بـن قحطـبة كابـل وكان المنصور ولاه خراسان في سنة ثنتين وخمسين ومائة .

> وغزا فيما ذكر الصائفة عبد الوهاب بن إبراهيم ولم يدرب وقيل إن الذي غزا الصائفة في هذه السنة محمد بن إبراهيم .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائة

فمن ذلك تجهيز المنصور جيشا في البحر لحرب الكرك بعد مقدمه البصرة منصرفا من مكة إليها بعد فراغه من حجه وكانت الكرك أغارت على جدة فلما قدم المنصور البصرة في هذه السنة جهز منها جيشا لحربهم فنزل الجسر الأكبر حين قدمها فيما ذكر وقدمته هذه البصرة القدمة الآخرة.

وقيل إنه إنما قدمها القدمة الآخرة في سنة خمس وخمسين ومائة وكانت قدمته الأولى في سنة خمس وأربعين ومائة وأقام بها أربعين يوما وبنى بها قصرا ثم انصرف منها إلى مدينة السلام .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة

فمن ذلك خروج المنصور إلى الشام ومسيره إلى بيت المقدس وتوجيهه يزيد بن حاتم إلى إفريقية في خمسين ألفا فيما ذكر لحرب الخوارج الذين كانوا بها الذين قتلوا عامله عمر بن حفص وذكر أنه أنفق على ذلك الجيش ثلاثة وستين ألف ألف درهم.

وفي هـذه الـسنة عـزم المنصور فيما ذكر على بناء مدينة الرافقة فذكر عن محمد

ن جابر عن أبيه أن أبا جعفر لما أراد بناءها امتنع أهل الرقة وأرادوا محاربته وقالوا عطل علينا أسواقنا وتلهب بمعايشنا وتضيق منازلنا فهم بمحاربتهم وبعث إلى راهب في الصومعة هنالك فقال له هل لك علم بأن إنسانا يبني ها هنا مدينة فقال بلغني أن رجلا يقال له مقلاص يبنيها فقال أنا والله مقلاص .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة

فمـن ذلك افتتاح يزيد بن حاتم إفريقية وقتله أبا عاد وأبا حاتم ومن كان معهما واستقامت بلاد المغرب ودخل يزيد بن حاتم القيروان

وفيها وجه المنصور ابنه المهدي لبناء مدينة الرافقة فشخص إليها فبناها على بناء مدينته ببغداد في أبوابها وفصولها ورحابها وشوارعها وسور سورها وخندقها ثم انصرف إلى مدينته .

وفيها فيما ذكر محمد بن عمر خندق أبو جعفر على الكوفة والبصرة وضرب عليهما سورا وجعل ما أنفق على سور ذلك وخندقه من أموال أهله.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائة

فمن ذلك ما كان من ظفر الهيثم بن معاوية عامل أبي جعفر على البصرة بعمرو بن شداد عامل إبراهيم بن عبد الله على فارس فقتل بالبصرة وصلب.

وفي هذه السنة غزل الصائفة زفر بن عاصم الهلالي .

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن محمد بن على .

非非为

# ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائة

فمما كان فيها من ذلك ابتناء المنصور قصره الذي على شاطئ دجلة الذي يدعى الخلد وقسم بناءه على مولاه الربيع وأبان بن صدقة

وفيها قتل يحيى بن أبو زكرياء المحتسب وقد ذكرنا قبل سبب قتله إياه

وفيها حول المنصور الأسواق من مدينة السلام إلى باب الكرخ وغيره من المواضع وقد مضى أيضا ذكرنا سبب ذلك قبل.

وفيها ولى المنصور جعفر بن سليمان على البحرين فلم يتم ولايته ووجه مكانه أميرا عليها سعيد بن دعلج فبعث سعيد ابنه تميما عليها

وفيها عرض المنصور جنده في السلاح والخيل على عينه في مجلس اتخذه على شط دجلة دون قطربل وأمر أهل بيته وقرابته وصحابته يومئذ بلبس السلاح وخرج وهو لابس درعا وقلنسوة تحت البيضة سوداء لاطئة مضربة.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة شمان وخمسين ومائة

وفي هذه السنة نزل المنصور قصره الذي يعرف بالخلد .

وفيها سخط المنصور على المسيب بن زهير وعزله عن الشرطة وأمر بحبسه وتقييده وكان سبب ذلك أنه قتل أبان بن بشير الكاتب بالسياط لأمر كان وجد عليه فيما كان من شركته لأخيه عمرو بن زهير في ولاية الكوفة وخراجها وولى مكان المسيب الحكم بن يوسف صاحب الحرب ثم كلم المهدي أباه في المسيب فرضي عنه بعد حبسه إياه أياما وأعاد إليه ما كان يلي من شرطه .

\* \* \*

# خلافة المهدي محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس

وحج بالـناس في هـذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على وكان المنصور فيما ذكر أوصى بذلك .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائة

فمن ذلك غزوة العباس بن محمد الصائفة فيها حتى بلغ أنقرة وكان على مقدمة العباس الحسن الوصيف في الموالي وكان المهدي ضم إليه جماعة من قواد أهل خراسان وغيرهم وخرج المهدي فعسكر بالبردان وأقام فيه حتى أنفذ العباس بن محمد ومن قطع عليه البعث معه ولم يجعل للعباس على الحسن الوصيف ولاية في عزل ولا غيره ففتح في غزاته هذه مدينة للروم ومصمورة معها وانصرفوا سالمين لم يصب من المسلمين أحد.

وهلك في هذه السنة حميد بن قحطبة وهو عامل المهدي على خراسان فولى المهدي مكانه أبا عون عبد الملك بن يزيد .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة ستين ومائة

فمن ذلك ما كان من خروج يوسف بن إبراهيم وهو الذي يقال له يوسف البرم بخراسان منكرا هو ومن تبعه ممن كان على رأيه على المهدي فيما زعم الحال التي هو بها وسيرته التي يسير بها واجتمع معه فيما ذكر بشر من الناس كثير فتوجه إليه يزيد بن مزيد فلقيه واقتتلا حتى صارا إلى المعانقة فأسره يزيد وبعث به إلى المهدي وبعث معه من وجوه أصحابه بعدة فلما انتهى بهم إلى النهروان حمل يوسف البرم على بعير قد حول وجهه إلى ذنب البعير وأصحابه على بعير فأدخلوهم الرصافة على تلك الحال فأدخلوه على المهدي فأمر هرثمة بن أعين فقطع يدي يوسف ورجليه وضرب عنقه وعنق أصحابه وصلبهم على جسر دجلة الأعلى مما يلي عسكر المهدي وإنما أمر هرثمة بقتله لأنه كان قتل أخا لهرثمة بخراسان .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة

فمما كان من ذلك خروج حكيم المقنع بخراسان من قرية من قرى مرو وكان فيما ذكر يقول بتناسخ الأرواح يعود ذلك إلى نفسه فاستغوى بشرا كثيرا وقوي وصار إلى ما وراء النهر فوجه المهدي لقتاله عدة من قواده فيهم معاذ بن مسلم وهو يومئذ على خراسان ومعه عقبة بن مسلم وجبرئيل بن يحيى وليث مولى المهدي ثم أفرد المهدي لمحاربته سعيدا الحرشي وضم إليه القواد وابتدأ المقنع بجمع الطعام عدة للحصار في قلعة بكش.

\* \* 4

# ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائة

فمن ذلك ما كان من مقتل عبد السلام الخارجي بقنسرين.

وفيها وضع المهدي دواوين الأزمة وولى عليها عمر بن بزيع مولاه فولى عمر بن بزيع النعمان بن عثمان أبا حازم زمام خراج العراق وفيها أمر المهدي أن يجرى على المجذمين وأهل السجون في جميع الآفاق .

وحج بالمناس في هـذه الـسنة إبـراهيم بن جعفر بن المنصور وكان العباس بن محمـد استأذن المهدي في الحج بعد ذلك فعاتبه على ألا يكون استأذنه قبل أن يولي الموسم أحدا فيوليه إياه فقال يا أمير المؤمنين عمدا أخرت ذلك لأني لم أرد الولاية .

كانت عمال الأمصار عمالها في السنة التي قبلها ثم إن الجزيرة كانت في هذه السنة إلى عبد الصمد بن على وطبرستان والرويان إلى سعيد بن دعلج وجرجان إلى مهلهل بن صفوان .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة

فمن ذلك ما كان فيها من هلاك المقنع وذلك أن سعيدا الحرشي حصره بكش فاشتد عليه الحصار فلما أحس بالهلكة شرب سما وسقاه نساءه وأهله فمات وماتوا فيما ذكر جميعا ودخل المسلمون قلعته واحتزوا رأسه ووجهوا به إلى المهدي وهو بحلب.

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة

فمن ذلك غزوة عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من درب الحدث فأقبل إليه ميخائيل البطريق فيما ذكر في نحو من تسعين ألف فيهم طازاذ الأرمني البطريق ففشل عنه عبد الكبير ومنع المسلمين من القتال وانصرف فأكاد المهدي ضرب عنقه فكلم فيه فحبسه في المطبق.

\* \* \*

# ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة

فمن ذلك غزوة هارون بن محمد المهدي الصائفة ووجهه أبوه فيما ذكر يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة غازيا إلى بلاد الروم وضم إليه الربيع مولاه فوغل هارون في بلاد الروم فافتتح ماجدة ولقيته خيول نقيطا قومس القوامسة.

#### ثم دخلت سنة ست وستين ومائة

فمن ذلك فقول هارون بن المهدي ومن كان معه من خليج قسطنطينية في المحرم لـ ثلاث عـشرة لـيلة بقـيت مـنه وقدمت الروم بالجزية معهم وذلك فيما قيل أربعة وسـتون ألـف ديـنار عدد الرومية وألفان وخمسمائة دينار عربية وثلاثون ألف رطل مرعزي .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة

فمن ذلك ما كان من توجيه المهدي ابنه موسى في جمع كثيف من الجند وجهاز لم يجهز فيما ذكر أحد بمثله إلى جرجان لحرب ونداهرمز وشروين صاحبي طبرستان وجعل المهدي حين جهز موسى إليها أبان بن صدقة على رسائله ومحمد بن جميل على جنده ونفيعا مولى المنصور على حجابته وعلي بن عيسى بن ماهان على حرسه وعبد الله بن خازم على شرطه فوجه موسى الجنود إلى وانداهرمز وشروين وأمر عليهم يزيد بن مزيد فحاصرهما.

وفيها جمد المهمدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم وولى أمرهم مر الكلواذي فأخمذ يزيد بن الفيض كاتب المنصور فأقر فيما ذكر فحبس فهرب من الحبس فلم يقدر عليه .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة

فمن ذلك ما كان من نقض الروم الصلح الذي كان جرى بينهم وبين هارون بن المهدي الذي ذكرناه قبل وغدرهم وذلك في شهر رمضان من هذه السنة فكان بين أول الصلح وغدر الروم ونكثهم به اثنان وثلاثون شهرا فوجه علي بن سليمان وهو يومئذ على الجزيرة وقنسرين يزيد بن بدر بن البطال في سرية إلى الروم فغنموا وظفروا .

وفيها وجه المهدي سعيدا الحرشي إلى طبرستان في أربعين ألف رجل.

وفيها مات عمر الكلواذي صاحب الزنادقة وولي مكانه حمدويه وهو محمد بن عيسى من أهل ميسان .

وفيها قتل المهدي الزنادقة ببغداد.

وحج بالناس في هذه السنة علي بن محمد المهدي الذي يقال له ابن ريطة .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة

وفيها توفي المهدي .

وكانت خلافة الهادي

\* \* \*

## ثم دخلت سنة سبعين ومائة

فمن ذلك وفاة يـزيد بـن حاتم بإفريقية فيها ووليها بعده روح بن حاتم وفيها مات عبد الله بن مروان بن محمد في المطبق .

\* \* \*

#### وكانت خلافة هارون الرشيد

بويع للرشيد هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بالخلافة ليلة الجمعة الليلة التي توفي فيها أخوه موسى الهادي وكانت سنة يوم ولي اثنتين وعشرين سنة وقيل كان يوم بويع بالخلافة ابن إحدى وعشرين سنة.

\* \* \*

# ثم دخل*ت سنة* إحدى وسبعين ومائة

فمما كان فيها من ذلك قدوم أبي العباس الفضل بن سليمان الطوسي مدينة السلام منصرفا عن خراسان وكان خاتم الخلافة حين قدم مع جعفر بن محمد بن الأشعث فلما قدم أبو العباس الطوسي أخذه الرشيد منه فدفعه إلى أبي العباس ثم لم يلبث أبو العباس إلا يسيرا حتى توفي فدفع الخاتم إلى يحيى بن خالد فاجتمعت ليحيى الوزارتان.

وفيها قـتل هـارون أبـا هريـرة محمـد بـن فروخ وكان على الجزيرة فوجه إليه هارون أبا حنيفة بن قيس فقدم به عليه مدينة السلام فضرب عنقه في قصر الخلد.

# ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ومائة

فمن ذلك شخوص الرشيد فيها إلى مرج القلعة مرتادا بها منزلا ينزله .

# ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة

فمن ذلك وقاة محمد بن سليمان بالبصرة لليال بقين من جمادى الآخرة منها . وحج بالناس فيها هارون وذكر أنه خرج محرما من مدينة السلام .

ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة

فمن ذلك ما كان بالشأم من العصبية فيها .وفيها ولي الرشيد إسحق بن سليمان الهاشمي السند ومكران .وفيها استقضى الرشيد يوسف وأبوه حى .وفيها هلك روح بن حاتم

وحج بالناس فيها هارون الرشيد فبدأ بالمدينة فقسم في أهلها مالا عظيما ووقع الـوباء في هـذه الـسنة بمكـة فأبطـأ عن دخولها هارون ثم دخلها يوم التروية فقضى طوافه وسعيه ولم ينزل بمكة .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائة

فمن ذلك عقد الرشيد لابنه محمد بمدينة السلام من بعده ولاية عهد المسلمين وأخذه له بذلك بيعة القواد والجند وتسميته إياه الأمين وله يومئذ خمس سنين وكان السبب في ذلك فيما ذكر روح مولى الفضل بن يحيى بن خالد أنه رأى عيسى بن جعفر قد صار إلى الفضل بن يحيى فقال له أنشدك الله لما عملت في البيعة لابن أختي يعني محمد بن زبيدة بنت جعفر بن المنصور فإنه ولد لك وخلافته لك فوعده أن يفعل وتوجه الفضل على ذلك وكانت جماعة من بني العباس قد مدوا أعناقهم إلى الخلافة بعد الرشيد لأنه لم يكن له ولي عهد فلما بايع له أنكروا بيعته لصغر سنه.

#### ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة

فمـن ذلـك ما كان من تولية الرشيد الفضل بن يحيى كور وطبرستان ودنباوند وقومس وإرمينية وإذربيجان

وفيها ظهر يحيى بـن عـبد الله بـن حـسن بـن حسن بن علي بن أبي طالب بالديلم .

杂杂杂

## ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائة

فمما كان فيها من ذلك عزل الرشيد فيما ذكر جعفر بن يحيى عن مصر وتوليته إياها الفضل إياها إسحاق بن سليمان وعزله حمزة بن مالك عن خراسان وتوليته إياها الفضل بن يحيى إلى ما كان يليه من الأعمال من الري وسجستان .وغزا الصائفة فيها عبد الرزاق بن عبد الحميد التغلبي .

وكان فيها فيما ذكر الواقدي ريح وظلمة وحمرة ليلة الأحد لأربع ليال بقين من المحرم ثم كانت ظلمة ليلة الأربعاء لليلتين بقيتا من المحرم من هذه السنة ثم كانت ربح وظلمة شديدة يوم الجمعة لليلة خلت من صفر

وحج بالناس فيها هارون الرشيد .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة شمان وسبعين ومائة

فمما كان فيها من ذلك وثوب الحوفية بمصر من قيس وقضاعة وغيرهم بعامل الرشيد عليهم إسحاق بن سليمان وقتالهم إياه وتوجيه الرشيد إليه هرثمة بن أعين في عدة من القواد المضمومين إليه مددا لإسحاق بن سليمان حتى أذعن أهل الحوف ودخلوا في الطاعة وأدوا ما كان عليهم من وظائف السلطان وكان هرثمة إذ ذاك عامل الرشيد على فلسطين فلما انقضى أمر الحوفية صرف هارون إسحاق بن سليمان عن مصر وولاها هرثمة نحوا من شهر ثم صرفه وولاها عبد الملك بن صالح.

#### ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائة

فمما كان فيها من ذلك انصراف الفضل بن يجيى عن خراسان واستخلافه عليها عمرو بن شرحبيل.

وفيها ولى الرشيد خراسان منصور بن يزيد بن منصور الحميري وفيها شري بخراسان حمزة بن أترك السجستاني .

وفيها عزل الرشيد محمد بن خالد بن برمك عن الحجبة وولاها الفضل بن الربيع .

\* \* \*

## ثم دخلت سنة ثمانين ومائة

فمما كان فيها من ذلك العصبية التي هاجت بالشأم بين أهلها .

وحج بالناس في هذه السنة موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على .

\* \* \*

# ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائة

فكان فيها غزو الرشيد أرض الروم فافتتح بها عنوة حصن الصفصاف فقال مروان بن أبي حفصة:

إن أمــير المؤمــنين المـصطفى ::: قـد ترك الصفصاف قاعا صفصفا

# ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين ومائة

فكان فيها انصراف الرشيد من مكة ومسيره إلى الرقة وبيعته لابنه عبد الله المأمون بعد ابنه محمد الأمين وأخذ البيعة له على الجند بذلك بالرقة وضمه إياه إلى جعفر بن يحيى ثم توجيهه إياه إلى مدينة السلام ومعه من أهل بيته جعفر بن أبي جعفر المنصور وعبد الملك بن صالح ومن القواد علي بن عيسى فبويع له بمدينة السلام حين قدمها وولاه أبوه خراسان وما يتصل بها إلى همذان وسماه المأمون

#### ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة

فمن ذلك خروج الخزر بسبب ابنة خاقان من باب الأبواب وإيقاعهم بالمسلمين هنالك وأهل الذمة وسبيهم فيما ذكر أكثر من مائة ألف فانتهكوا أمرا عظيما لم يسمع في الإسلام بمثله فولى الرشيد إرمينية يزيد بن مزيد مع أذربيجان وقواه بالجند ووجهه وأنزل خزيمة بن خازم نصيبين ردءا لأهل إرمينية .وقد قيل في سبب دخول الخزر إرمينية غير هذا القول وذلك ما ذكره محمد بن عبد الله أن أباه حدثه أن سبب دخول الخزر إرمينية في زمان هارون كان أن سعيد بن سلم ضرب عنق المنجم السلمي بفأس فدخل ابنه بلاد الخزر واستجاشهم على سعيد فدخلوا إرمينية من الثلمة فانهزم سعيد ونكحوا المسلمات وأقاموا فيها أظن سبعين يوما فوجه هارون خزيمة بن خازم ويزيد بن مزيد إلى أرمينية حتى أصلحا ما أفسد سعيد وأخرجا الخزر وسدت الثلمة .

وفيها حج بالناس العباس بن موسى الهادي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على .

#### \* \* \*

## ثم دخلت سنة أريع وشمانين ومائة

ففيها قدم هارون مدينة السلام في جمادى الآخرة منصرفا إليها من الرقة في الفرات في السفن فلما صار إليها أخذ الناس بالبقايا .

#### \* \* \*

#### ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائة

فمن ذلك ما كان من قتل أهل طبرستان مهروية الرازي وهو واليها فولى الرشيد مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي .

#### \* \* \*

# ثم دخل*ت سنة ست و*ثماني*ن وم*ائة

ففيها كان خروج علي بن عيسى بن ماهان من مرو لحرب أبي الخصيب إلى نسا فقتله بها وسبى نساءه وذراريه واستقامت خراسان . وفيها حبس الرشيد ثمامة بن أشرس لوقوفه على كذبة في أمر أحمد بن عيسى بن زيد .

وفيها مات جعفر بن أبي جعفر المنصور عند هرثمة وتوفي العباس بن محمد ببغداد .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة سبع وشمانين ومائة

فمما كان فيها من ذلك قتل الرشيد جعفر بن يحيى بن خالد وإيقاعه بالبرامكة .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة شمان وشمانين ومائة

فمما كان فيها من ذلك غزو إبراهيم بن جبريل الصائفة ودخوله أرض الروم من درب الصفصاف فخرج للقائه نقفور فورد عليه من ورائه أمر صرفه عن لقائه فانصرف ومر بقوم من المسلمين فجرح ثلاث جراحات وانهزم وقتل من الروم فيما ذكر أربعون ألف وسبعمائة وأخذ أربعة آلاف دابة.

\* \* \*

### ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائة

فمن ذلك ما كان من شخوص هارون الرشيد أمير المؤمنين فيها إلى الري .

وفي هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والروم فلم يبق بأرض الروم مسلم إلا فودي به فيما ذكر فقال مروان بن أبي حفصة في ذلك:

وفكت بك الأسرى التي شيدت لها ::: محسابس مسا فسيها هميم يزورها علمى حين أعيا المسلمين فكاكها ::: وقالسوا سجون المشركين قبورها ورابط فيها القاسم بدابق.

وحج بالناس فيها العباس بن موسى بن عيسى بن موسى .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة تسعين ومائة

فمن ذلك ما كـان من ظهور رافع بن ليث بن نصر بن سيار بسمرقند مخالفا لهارون وخلعه إياه ونزعه يده من طاعته .

#### ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة

فمن ذلك ما كان من خروج خارجي يقال له ثروان بن سيف بناحية حولايا فكان يتنقل بالسواد فوجه إلىه طوق بن مالك فهزمه طوق وجرحه وقتل عامة أصحابه وظن طوق أنه قد قتل ثروان فكتب بالفتح وهرب ثروان مجروحا وفيها خرج أبو النداء بالشام فوجه الرشيد في طلبه يحيى بن معاذ وعقد له على الشام

وفيها امر الرشيد بهدم الكنائس بالثغور وكتب إلى السندي بن شاهك يأمره بأخذ أهل الذمة بمدينة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم وركوبهم .

### ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ومائة

ففيها كان الفداء بين المسلمين والروم على يدي ثابت بن نصر بن مالك

وفيها وافى الرشيد من الرقة في السفن مدينة السلام يريد الشخوص إلى خراسان لحرب رافع وكان مصيره ببغداد يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شهر ربيع الآخر واستخلف بالرقة ابنه القاسم وضم إليه خزيمة بن حازم ثم شحص من مدينة السلام عشية الاثنين لخمس خلون من شعبان بعد صلاة العصر من الخيزرانية فبات في بستان أبي جعفر ثم سار من غد إلى النهروان فعسكر هنالك ورد حمادا البربري إلى أعماله واستخلف ابنه محمدا بمدينة السلام وذكر عن ذي الرياستين أنه قال قلت للمأمون لما أراد الرشيد الشخوص إلى خراسان لحرب رافع لست تدري ما يحدث بالرشيد وهو خارج إلى خراسان وهي ولايتك ومحمد المقدم عليك وإن أحسن ما يصنع بك أن يخلعك وهو ابن زبيدة وأخواله بنو هاشم وزبيدة وأموالها فاطلب إليه أن يشخصك معه فسأله الإذن فأبى عليه فقلت له قل وزبيدة وأموالها فاطلب إليه أن يشخصك معه فسأله الإذن فأبى عليه فقلت له قل

فذكر محمد بن الصباح الطبري أن أباه شيع الرشيد حين خرج إلى خراسان فمضى معه إلى النهروان فجعل يحادثه في الطريق إلى أن قال له يا صباح لا أحسبك تراني أبدا قال فقلت بل يردك الله سالما قد فتح الله عليك وأراك في عدوك أملك قال يا صباح ولا أحسبك تدري ما أجد قلت لا والله قال فتعال حتى أريك قال فانحرف عن الطريق قدر مائة ذراع فاستظل بشجرة وأوما إلى خدمه الخاصة فتنحوا شم قال أمانة الله يا صباح أن تكتم على فقلت يا سيدي عبدك الذليل تخاطبه

خاطبة الولد قال فكشف عن بطنه فإذا عصاية حرير حوالي بطنه فقال هذه علة أكتمها الناس كلهم ولكل واحد من ولدي على رقيب فمسرور رقيب المأمون وجبريل بن بختيشوع رقيب الأمين وسمى الثالث فذهب عني اسمه وما منهم أحد إلا وهو يحصي أنفاسي ويعد أيامي ويستطيل عمري فإن أردت أن تعرف ذلك فالساعة أدعو بدابه فيجيئونني ببرذون أعجف قطوف ليزيد في علتي فقلت يا سيدي ما عندي في الكلام جواب ولا في ولاة العهود غير أني أقول جعل الله من يشنؤك من الجن والإنس والقريب والبعيد فداك وقدمهم إلى تلك قبلك ولا أرانا فيك مكروها أبدا وعمر بك الله الإسلام ودعم ببقائك أركانه وشد بك أرجاءه وردك الله مظفرا مفلحا على أفضل أملك في عدوك وما رجوت من ربك قال أما أنت فقد تخلصت من الفريقين قال ثما شغالا فودعته وكان آخر العهد به .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة ثلاثة وتسعين ومائة

فمن ذلك وفاة الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك في الحبس بالرقة في المحرم وكان بدء علته فيما ذكر من ثقل أصابه في لسانه وشقه وكان يقول ما أحب أن يموت الرشيد فيقال له أما تحب أن يفرج الله عنك فيقول إن أمري قريب من أمره ومكث يعالج أشهرا ثم صلح فجعل يتحدث ثم اشتد عليه فعقد لسانه وطرفه ووقع لمآبه فمكث في تلك الحال يوم الخميس ويوم الجمعة توفي مع أذان الغداة قبل وفاة الرشيد بخمسة أشهر وهو في خمس وأربعين سنة وجزع الناس عليه وصلى عليه إخوانه في القصر الذي كانوا فيه قبل إخراجه ثم أخرج فصلى الناس على جنازته.

وفيها مات هارون الرشيد.

\* \* \*

### خلافةالأمين

وفي هـذه الـسنة بويـع لمحمد الأمين بن هارون بالخلافة في عسكر الرشيد وعبد الله بن هارون المامون يومئذ بمرو .

وفي هـذه الـسنة كان بدء اختلاف الحال بين الأمين محمد وأخيه المأمون وعزم

كل واحد منهما بالخلاف على صاحبه فيما كان والدهما هارون أخذ عليهما العمل به في الكتاب الذي ذكرنا أنه كان كتبه عليهما وبينهما.

وحج بالناس في هذه السنة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على وكان والي مكة .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائة

وفي هـذه الـسنة أمر محمد بالدعاء لابنه موسى على المنابر بالإمرة . وفيها مكر كل واحد منهما بصاحبه محمد الأمين وعبد الله المأمون وظهر بينهما الفساد .

وفي هذه السنة عقد محمد بن هارون في شهر ربيع الأول لابنه موسى على جميع ما استخلفه عليه وجعل صاحب أمره كله علي بن عيسى بن ماهان وعلى شرطه محمد بن عيسى بن نهيك وعلى حرسه عثمان بن

عيسى بن نهيك وعلى خراجه عبد الله بن عبيدة وعلى ديوان رشائله علي بن صالح صاحب المصلى .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائة

فمن ذلك ما كان من أمر محمد بن هارون بإسقاط ما كان ضرب لأخيه عبد الله المأمون من الدنانير والدراهم بخراسان في سنة أربع وتسعين ومائة لأن المأمون كان أمر ألا يشبت فيها اسم محمد وكان يقال لتلك الدنانير والدراهم الرباعية وكانت لا تجوز حينا.

وفيها نهى الأمين عن الدعاء على المنابر في عمله كله للمأمون والقاسم وأمر بالدعاء له عليها ثم من بعده لابنه موسى وذلك في صفر من هذه السنة وابنه موسى يومئذ طفل صغير فسماه الناطق بالحق وكان ما فعل من ذلك عن رأي الفضل بن الربيع فقال في ذلك بعض الشعراء:

أضاع الخلافة غيش الوزير ::: وفيسق الأمير وجهل المشير ففيضل وزير وبكر ميشير ::: يريدان ما فيه حيف الأمير

215 215 215

#### ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائة

فما كان من ذلك حبس محمد بن هارون أسد بن يزيد بن مزيد وتوجيهه أحمد بن مزيد وعبد الله بن حميد بن قحطبة إلى حلوان لحرب طاهر .

وفي هذه السنة رفع المأمون منزلة الفضل بن سهل وقدره .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائة

ففي هـذه الـسنة لحـق القاسم بن هارون الرشيد ومنصور المهدي بالمأمون من العراق فوجه المأمون القاسم إلى جرجان

وفيها حاصر طاهر وهرثمة وزهير بن المسيب محمد بن هارون ببغداد .

وفيها جعل طاهر قواده بنواحي بغداد فجعل العلاء بن الوضاح الأزدي في أصحابه ومن ضم إليه بالوضاحية على المحول الكبير وجعل نعيم بن الوضاح أخاه فيمن كان معه من الأتراك وغيرهم مما يلي ربض أبي أيوب على شاطيء الصراة ثم غادى القتال وراوح أشهرا وصبر الفريقان جميعا فكانت لهم فيها وقعة بالكناسة باشرها طاهر بنفسه قتل فيها بشر كثير من أصحاب محمد.

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائة

فمـن ذلـك مـا كـان من خلاف خزيمة بن خازم محمد بن هارون ومفارقته إياه واستمانه إلى طاهر بن الحسين ودخول هرثمة الجانب الشرقى

ذكر الخبر عن سبب فراقه إياه وكيف كان الأمر في مصيره والدخول في طاعة طاهر .

\* \* \*

### خلافة المأمون عبدالله بن هارون

وفي هذه السنة وضعت الحرب بين محمد وعبد الله ابني هارون الرشيد أوزارها واستوسق الناس بالمشرق والعراق والحجاز لعبد الله المأمون بالطاعة .

### ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة

فمن ذلك قدوم الحسن بن سهل فيها بغداد من عند المأمون وإليه الحرب والخراج فلما قدمها فرق عماله في الكور والبلدان .

وفيها شخص طاهـر إلى الرقة في جمادي الأولى ومعه عيسى بن محمد بن أبي خالد وفيها شخص أيضا هرثمة إلى خراسان .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة مائتين

فمما كان فيها من ذلك هرب أبي السرايا من الكوفة ودخول هرثمة إليها واقام للناس الحج في هذه السنة ابو اسحاق بن الرشيد .

非非非

### ثم دخلت سنة حدى ومائتين

فمما كان فيها من ذلك مراودة أهل بغداد منصور بن المهدي على الخلافة وامتناعه عليهم فلما امتنع من ذلك راودوه على الإمرة عليهم على أن يدعو للمامون بالخلافة فأجابهم إلى ذلك

وفي هذه السنة بايع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي بالخلافة وخلعوا المأمون . وحج بالناس فيها إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة اثنتين ومائتين

فمما كان فيها من ذلك بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدي بالخلافة وتسميتهم إياه المبارك وقيل إنهم بايعوه في أول يوم من المحرم بالخلافة وخلعوا المأمون فلما كان يوم الجمعة صعد إبراهيم المنبر فكان أول من بايعه عبيد الله بن العباس بن محمد الهاشمي ثم منصور بن المهدي ثم سائر بني هاشم ثو القواد وكان المتولي لأخذ البيعة المطلب بن عبد الله بن مالك وكان الذي سعى في ذلك وقام به السندي وصالح صاحب المصلى ومنجاب ونصير الوصيف وسائر الموالي إلا أن هـؤلاء كانوا الرؤساء والقادة غضبا منهم على المأمون حين أراد إخراج الحلافة من

ولد العباس إلى ولد على ولتركه لباس آبائه من السواد ولبسه الخضرة ولما فرغ من البيعة وعد الجند أن يعطيهم أرزاق ستة الأشهر فدافعهم بها فلما رأوا ذلك شغبوا عليه فأعطاهم مائتي درهم لكل رجل وكتب لبعضهم إلى السواد بقيمة بقية ما لهم حنطة وشعيرا فخرجوا في قبضها فلم يمروا بشيء إلا انتهبوه فأخذوا النصيبين جميعا نصيب أهل البلاد ونصيب السلطان وغلب إبراهيم مع أهل بغداد على اهل الكوفة والسواد كله وعسكر بالمدائن وولى الجانب الشرقي من بغداد العباس بن موسى الهادي وقال إبراهيم بن المهدي:

ألم تعلموا يا آل فهر بأنني ::: شريت بنفسي دونكم في المهالك

### ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين

ذكر أن مما كان فيها موت على بن موسى بن جعفر .

ورحل المأمون في هذه السنة من طوس يريد بغداد فلما صار الري أسقط من وظيفتها ألفي ألف درهم.

وفي هذه السنة غلبت السوداء على الحسن بن سهل فذكر سبب ذلك أنه كان مرض مرضا شديدا فهاج به من مرضه تغير عقله حتى شد في الحديد وحبس في بيت وكتب بذلك قواد الحسن إلى المأمون فأتاهم جواب الكتاب أن يكون على عسكره دينار بن عبد الله ويعلمهم أنه قادم على أثر كتابه.

وفي هـذه الـسنة ضـرب إبـراهيم بـن المهـدي عيـسي بـن محمـد بن أبي خالد وحبسه .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة أربع ومائتين

فمما كان فيها من ذلك قدوم المأمون العراق وانقطاع مادة الفتن ببغداد.

وأمر المأمون في هذه السنة بمقاسمة أهل السواد على الخمسين وكانوا يقاسمون على النصف واتخذ الفقير الملجم وهو عشرة مكاكيك بالمكوك الهاروني كيلا مرسلا.

#### ثم دخلت سنة خمس ومائتين

فمن ذلك تولية المأمون فيها طاهر بن الحسين من مدينة السلام إلى أقصى عمل المشرق وقد كان قبل ذلك ولاه الجزيرة والشرط وجانبي بغداد ومعاون السواد وقعد للناس.

وفيها ولى المأمون عيسى بن محمد بن أبي خالد أرمينية وأذربيجان ومحاربة بابك.

وفيها مات السري بن الحكم بمصر وكان واليها.

وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن وهو والي الحرمين

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة ست ومائتين

فمما كان فيها من ذلك توليه المأمون داود بن ماسجور محاربة الزط وأعمال البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين .

وفيها كان المد الذي غرق منه السواد وكسكر وقطيعة ام جعفر وقطيعة العباس
 وذهب بأكثرها .

وفيها نكب بابك بعيسي بن محمد بن أبي خالد .

وفيها ولى المأمون عبد الله بن طاهر الرقة لحرب نصر بن شبث ومضر .

وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن وهو والي الحرمين .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة سبع ومائتين

فمن ذلك خروج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ببلاد عك من اليمن يدعو إلى الرضى من آل محمد ﷺ ذكر الخبر عن سبب خروجه .

وفي هذه السنة كانت وفاة طاهر بن الحسين .

وحج بالناس في هذه السنة أبو عيسى بن الرشيد .

\* \* 4

#### ثم دخلت سنة شمان ومائتين

فمما كان فيها من ذلك مصير الحسن بن الحسين بن مصعب من خراسان إلى كرمان ممتنعا بها ومصير أحمد بن خالد إليه حتى أخذه فقدم به على المأمون فعفا عنه.

وفيها ولى المأمون محمد بن عبد الرحمن المخزومي قضاء عسكر المهدي في الحرم .

وفيها استعفى محمد بن سماعة القاضي من القضاء فأعفي وولي مكانه إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة .

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن الرشيد

\* \* \*

### ثم دخلت سنة تسع ومائتين

فمن ذلك ما كان من حصر عبد الله بن طاهر نصر بن شبث وتضييقه عليه حتى طلب الأمان .

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد بن على وهو والي مكة .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة عشر ومائتين

فمن ذلك وصول نصر بن شبث فيها إلى بغداد وجه به عبد الله بن طاهر إلى المأمون فكان دخوله إليها يوم الاثنين لسبع خلون من صفر فأنزله مدينة أبي جعفر ووكل به من يحفظه .

وفي هذه السنة قتل المأمون إبراهيم بن عائشة وصلبه .

وفي هذه السنة بنى المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل في رمضان منها .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين

فمن ذلك خروج عبيد الله بن السري إلى عبد الله بن طاهر بالأمان ودخول عبد الله بـن طاهـر مصر وقيل إن ذلك في سنة عشر ومائتين وذكر بعضهم أن ابن

السري خرج إلى عبد الله بن طاهر يوم السبت لخمس بقين من صفر سنة إحدى عشرة ومائتين وأنزل عشرة ومائتين وأنزل مدينة أبي جعفر وأقام عبد الله بن طاهر بمصر واليا عليها وعلى سائر الشام والجزيرة فذكر عن طاهر بن خالد بن نزار الغساني قال كتب المامون إلى عبد الله بن طاهر وهو بمصر حين فتحها في أسفل كتاب له:

أخيى أنيت وميولاي ::: ومين أشيكر نعماه فما أحببت مين أمير ::: فياني الدهير أهيواه وميا تكره مين شيء ::: فياني ليست أرضاه ليلك الله علي ذاك ::: ليك الله ليك الله علي ذاك ::: ليك الله الله علي ذاك :::

杂 格 袋

#### ثم دخلت سنة اثنتى عشرة ومائتين

فمن ذلك ما كان من توجيه المأمون محمد بن حميد الطوسي إلى بابك لمحاربته على طريق الموصل وتقويته إياه فأخذ محمد بن حميد يعلى بن مرة ونظراءه من المتغلبة بأذربيجان فبعث بهم إلى المأمون

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبد الله بن العباس بن محمد

\* \* \*

### ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين

فمن ذلك ما كان من خلع عبد السلام وابن جليس بمصر في القيسية واليمانية وثوبهما بها. وفيها ولى المامون أخماه أبا إسحاق الشام ومصر وولى ابنه العباس بن المأمون الجزيرة والثغور والعواصم وأمر لكل واحد منهما ومن عبد الله بن طاهر بخمسمائة ألف دينار.

\* \* \*

### ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائتين

فما كان فيها من ذلك مقتل محمد بن حميد الطوسي قتله بابك بهشتادسر يوم السبت لخمس ليال بقين من شهر ربيع الأول ورفض عسكره وقتل جمعا كثيرا ممن كان معه .

A 45 A

### ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائتين

وفي هذه السنة شخص المأمون من مدينة السلام لغزو الروم وذلك يوم السبت فيما قيل لثلاث بقين من المحرم وقيل كان ارتحاله من الشماسية إلى البردان يوم الخميس بعد صلاة الظهر لست بقين من المحرم سنة خمس عشرة ومائتين واستخلف حين رحل عن مدينة السلام عليها إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وولي مع ذلك السواد وحلوان وكور دجلة فلما صار المأمون بتكريت قدم عليه محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بـن الحسين بـن علي بن أبي طالب رحمه الله من المدينة في صفر ليلة الجمعة من هذه السنة ولقيه بها فأجازه وأمره ان يدخل بابنته أم الفضل وكان زوجها منه فأدخلت عليه في دار أحمد بن يوسف التي على شاطيء دجلة فأقام بها فلما كان أيام الحج خرج بأهله وعياله حتى أتى مكة ثم اتى منزله بالمدينة فأقام بها ثم سلك المأمون طريق الموصل حتى صار إلى منبح ثم إلى دابق ثم إلى أنطاكية ثم إلى المصيصة شم خرج منها إلى طرسوس ثم دخل من طرسوس إلى بلاد الروم للنصف من جمادى الأولى ورحل العباس بن المأمون من ملطية فأقام المأمون على حصن يقال له قرة حتى فتحه عنوة وأمر بهدمه وذلك يوم الأحد لأربع بقين من جمادى الأولى وكان قد افتتح قبل ذلك حصنا يقال له ماجدة فمن على أهلها .

وقيل إن المأمون لما أناخ على قرة فحارب أهلها طلبوا الأمان فآمنهم المأمون فوجه أشناس إلى حصن سندس فأتاه برئيسه ووجه عجيفا وجعفرا الخياط إلى صاحب حصن سنان فسمع وأطاع.

\* \* \*

## ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين

فمن ذلك كر المأمون إلى أرضِ الروم ذكر السبب في كره إليها .

### ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين

فمـن ذلـك ظفـر الأفـشين فيها بالبيما وهي من أرض مصر ونزل أهلها بأمان على حكم المأمون قرئ كتاب فتحها لليلة بقيت من شهر ربيع الاخر .

وورد المأمون فيها مصر في الححرم فأتى بعبدوس الفهري فضرب عنقه وانصرف إلى الشام . وفيها كتب توفيل صاحب الروم إلى المأمون يسأله الصلح وبدأ بنفسه في كتابه وقدم بالكتاب الفضل وزير توفيل يطلب الصلح وعرض الفدية .

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بن على .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة ثمان عشرة ومائتين

فمن ذلك ما كان من شخوص المأمون من سلغوس إلى الرقة وقتله بها ابن أخت الداري

\* \* \*

### خلافة أبي إسحاق المعتصم محمد بن هارون الرشيد

وفي هذه السنة بويع لأبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بالخلافة وذلك يوم الخميس لأثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثمان عشرة ومائتين وذكر أن الناس كانوا قد أشفقوا من منازعة العباس بن المأمون له في الخلافة فسلموا من ذلك

ذكر أن الجند شغبوا لما بويع لأبي إسحاق بالخلافة فطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة فأرسل أبو إسحاق إلى العباس فأحضره فبايعه ثم خرج إلى الجند فقال ما هذا الحب البارد قد بايعت عمي وسلمت الخلافة إليه فسكن الجند.

وفيها أمر المعتصم بهدم ما كان المأمون أمر ببنائه بطوانة وحمل ما كان بها من السلاح والآلة وغير ذلك مما قدر على حمله وأمر بصرف من كان المأمون أسكن ذلك من الناس إلى بلادهم .

وفيها انصرف المعتصم إلى بغداد ومعه العباس بن المأمون فقدمهما فيما ذكر يوم السبت مستهل شهر رمضان .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائتين

فمن ذلك ما كان من ظهور محمد بن القاسم بن عمر بن على الحسين بن علي بن أبي طالب بالطالقان من خراسان يدعو إلى الرضا من آل محمد ﷺ فاجتمع إليه بهـا نـاس كـثير وكانـت بيـنه وبـين قواد عبد الله بن طاهر وقعات بناحية الطالقان وجبالها فهزم هو وأصحابه فخرج هاربا يريد بعض كور خراسان كان أهله كاتبوه فلما صار بنسا وبها والد لبعض من معه مضى الرجل الذي معه من اهل نسا إلى والده ليسلم عليه فلما لقي أباه سأله عن الخبر فأخبره بأمرهم وأنهم يقصدون كورة كذا فمضى أبو ذلك الرجل إلى عامل نسا فأخبره بأمر محمد بن القاسم فذكر أن العامل بذل له عشرة آلاف درهم على دلالته عليه فدله عليه فجاء العامل إلى محمد بن القاسم فأخذه واستوثق منه وبعث به إلى عبد الله بن طاهر فبعث به عبد الله بن طاهر إلى المعتصم فقدم عليه يوم الاثنين لأربع عشرة لبلة خلت من شهر ربيع الآخر فحبس فيما ذكر بسامر عند مسرور الخادم الكبير في محبس ضيق يكون قدر ثلاث أذرع في ذراعين فمكث فيه ثلاثة أيام ثم حول إلى موضع أوسع من قلك وأجري عليه طعام ووكل به قوم يحفظونه فلما كان ليلة الفطر واشتغل الناس ذلك وأجري عليه طعام ووكل به قوم يحفظونه فلما كان ليلة الفطر واشتغل الناس من كوة كانت في أعلى البيت يدخل عليه منها الضوء فلما أصبحوا أتوا بالطعام من كوة كانت في أعلى البيت يدخل عليه منها الضوء فلما أصبحوا أتوا بالطعام يعرف له خبر .

#### \* \* \*

### ثم دخلت سنة عشرين ومائتين

فمن ذلك ما كان من دخول عجيف بالزط بغداد وقهره إياهم حتى طلبوا منه الأمان فآمنهم فخرجوا إليه في ذي الحجة سنة تسع عشرة ومائتين على انهم آمنون على دمائهم واموالهم وكانت عدتهم فيما ذكر سبعة وعشرين ألفا المقاتلة منهم اثنا عشر ألفا وأحصاهم عجيف سبعة وعشرين ألف إنسان بين رجل وامرأة وصبي ثم جعلهم في السفن وأقبل بهم حتى نزل الزعفرانية فأعطى أصحابه دينارين دينارين جائزة وأقام بها يوما ثم عباهم في زواريقهم على هيئتهم في الحرب معهم البوقات حتى دخل بهم بغداد يوم عاشوراء سنة عشرين ومائتين والمعتصم بالشماسية في سفينة يقال لها الزو حتى مر به الزط على تعبئتهم ينفخون بالبوقات فكان اولهم بالقفص وآخرهم بحذاء الشماسية وأقاموا في سفنهم ثلاثة أيام ثم عبر بهم إلى البائد إلى عين زربة فأغارت عليهم الروم فاجتاحوهم فلم يفلت منهم أحد .

### ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين

فمن ذلك الوقعة التي كانت بين بابك وبغا الكبير من ناحية هشتادسر فهزم بغا واستبيح عسكره .

وفيها واقع الأفشين بابك وهزمه .

وفي هذه السنة قتل قائد لبابك كان يقال له طرخان .

وحج بالـناس في هـذه الـسنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو والي مكة .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين

فمـن ذلـك ما كان من توجيه المعتصم جعفر بن دينار الخياط الى الأفشين مددا لـه ثـم اتـباعه بعـد ذلـك بإيتاخ وتوجيهه معه ثلاثين الف الف درهم عطاء للجند وللنفقات وفيها كانت وقعة بين اصحاب الأفشين وقائد لبابك يقال له آذين ذكر ان الـشتاء لمـا انقـضي مـن سنة احدى وعشرين ومائتين وجاء الربيع ودخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين ووجه المعتصم إلى الأفشين ما وجهه إليه من المدد والمال فـوافاه ذلك كله وهو ببرزند سلم إيتاخ إلى الأفشين المال والرجال الذين كانوا معه وانصرف وأقام جعفر الخياط مع الأفشين مدة ثم رحل الأفشين عند إمكان الزمان فـصـار إلى موضـع يقال له كلان روذ فاحتفر فيه خندقا وكتب إلى أبي سعيد فرحل من برزند إلى إزائه على طرف رستاق كلان روذ وتفسيره نهر كبير بينهما قدر ثلاثة أميال فأقام معسكرا في خندق فأقام بكلان روذ خمسة أيام فأتاه من أخبره أن قائدا من قـواد بابـك يدعـى آذيـن قد عسكر بإزاء الأفشين وأنه قد صير عياله في جبل يـشرف على روذ الروذ وقال لا أتحصن من اليهود يعني المسلمين ولا أدخل عيالي حـصنا وذلـك أن بابك قال له أدخل عيالك الحصن قال قال أنا أتحصن من اليهود والله لا أدخلتهم حـصنا أبـدا فنقلهم إلى هذا الجبل فوجه الأفشين ظفر بن العلاء السعدي والحسين بمن خالمد المدائني من قواد أبي سعيد في جماعة من الفرسان والكوهبابية فسارا ليلتهم من كلان روذ حتى انحدروا في مضيق لا يمر فيه راكب واحد الا بجهد فأكثر الناس قادوا دوابهم وانسلوا رجلا خلف رجل فأمرهم ان يصيروا قبل طلوع الفجر على روذ الروذ فيعبر الكوهبانية رجالة لأنه لا يمكن الفارس ان يتحرك هناك ويتسلقوا الجبل فصاروا على روذ الروذ قبل السحر ثم امـر مـن اطـاق مـن الفرسـان أن يترجل وينزع ثيابه فترجل عامة الفرسان وعبروا وعبر معهم الكوهبانية جميعا وصعدوا الجبل فأخذوا عيال آذين وبعض ولده وعبروا بهم وبلغ آذين الخبر بأخذ عياله وكان الأفشين عند توجه هؤلاء الرجالة ودخولهم المضيق يخاف أن يؤخذ عليهم المضيق فأمر الكوهبانية أن يكون معهم اعــلام وان يكونوا على رؤوس الجبال الشواهق في المواضع التي يشرفون منها على طفر بن العلاء وأصحابه فإن رأوا أحدا يخافونه حركوا الأعلام فبات الكوهبانية على رؤوس الجبال فلما رجع ابن العلاء والحسين بن خالد بمن أخذوا من عيال آذين وصاروا في بعض الطريق قبل أن يصيروا إلى المضيق انحدر عليهم رجالة آذين فحاربوهم قبل أن يدخلوا المضيق فوقع بينهم قتلي واستنفذوا بعض النساء ونظر إليهم الكوهبانية الندين رتبهم الأفشين وكأن آذين قد وجه عسكرين عسكرا يقاتلهم وعسكرا يأخذ عليهم المضيق فلما حركوا الأعلام وجه الأفشين مظفر بن كيدر في كردوس من أصحابه فأسرع الركض ووجه أبا سعيد خلف المظفر وأتبعهما ببخاراخذاه فوافوا فلما نظر إليه رجاله آذين الذين كانوا على المضيق انحدروا على المضيق وانضموا إلى أصحابهم ونجا ظفر بن العلاء والحسين بن خالد ومن معهمًا من أصحابهما ولم يقتل منهم إلا من قتل في الوقعة الأولى وجاؤوا جميعا إلى عسكر الأفشين ومعهم النساء اللواني أخذوهن.

وفي هذه السنة فتحت البذ مدينة بابك ودخلها المسلمون واستباحوها وذلك في يوم الجمعة لعشر بقين من شهر رمضان في هذه السنة .

وكمان وصول بابك إلى الأفشين بـبرزند لعـشر خلون من شوال بين بوزبارة وديوداذ. وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود.

\* \* \*

### ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين

فمن ذلك قدوم الأفشين على المعتصم ببابك وأخيه .

وفي هذه السنة شخص المعتصم غازيا إلى بلاد الروم .

وحج بالناس فيها محمد بن داود .

### ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين

فمما كان فيها من ذلك إظهار مازيار بن قارن بن ونداهر بطبرستان الخلاف على المعتصم ومحاربته أهل السفح والأمصار منها

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائتين

فمن ذلك كان قدوم الورثاني على المعتصم في المحرم بالأمان

وفيها قدم بغا الكبير بمنكجور سامرا .وفيها خرج المعتصم إلى السن واستخلف أشناس .وفيها أجلس المعتصم أشناس على كرسي وتوجه ووشحه في شهر ربيع الأول .وفيها أحرق غنام المرتد .

وفيها غضب المعتصم على الأفشين فحبسه وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

### ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائتين

فيها مات الأفشين وكان موت الأفشين في شعبان من سنة ست وعشرين ومائتين .

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود بأمر أشناس وكان أشناس حاجا في هذه السنة فولى كل بلدة يدخلها فدعي له على جميع المنابر التي مر بها من سامرا إلى مكة والمدينة وكان الذي دعا له على منبر الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسى وعلى منبر فيد هارون بن محمد بن أبي خالد المروروذي وعلى منبر المدينة محمد بن أيوب بن جعفر بن سليمان وعلى منبر مكة محمد بن داود بن عيسى بن موسى وسلم عليه في هذه الكور كلها بالإمارة وكانت له ولايتها إلى ان رجع إلى سامرا.

#### ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين

وفيها كانت وفياة المعتصم وذلك فيما ذكر يوم الجميس فقال بعضهم لثماني عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول لساعتين مضتا من النهار

\* \* \*

### ذكر خلافة هارون الواثق أبي جعفر

وبويع في يـوم تـوفي المعتصم ابنه هارون الواثق بن المعتصم المعتصم وذلك في يـوم الأربعـاء لـثمان لـيال خلـون من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين ويكنى أبا جعفر وأمه أم ولد رومية تسمى قراطيس

وهلك هذه السنة توفيل ملك الروم وكان ملكه اثنتي عشرة سنة

وفيها ملكت بعده امرأته تذورة وابنها ميخائيل بن توفيل صبي

وحبج بالناس فيها جعفر بن المعتصم وكانت ام الواثق خرجت معه تريد الحبج فماتت بالحيرة لأربع خلون من ذي القعدة ودفنت بالكوفة في دار داود بن عيسى.

\* \* \*

### ثم دخلت سنة شمان وعشرين ومائتين

فمن ذلك ما كان من الواثق إلى أشناس أن توجه وألبسه وشاحين بالجوهر في شهر رمضان .

وفيها مات أبو الحسن المدائني في منزل إسحاق بن إبراهيم الموصلي

وفيها مات حبيب بن أوس الطائي أبو تمام الشاعر.

وفيها حج سليمان بن عبد الله بن طاهر .

وفيها غلا السعر بطريق مكة فبلغ رطل خبر بدرهم وراوية ماء بأربعين درهما وأصاب الناس في الموقف حر شديد ثم مطر شديد فيه برد فأضر بهم شدة الحر ثم شدة الحبرد في ساعة واحدة ومطر بمنى في يـوم النحـر مطرا شديدا لم يروا مثله وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة قتلت عدة من الحاج.

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

张 张 紫

#### ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائتين

فمن ذلك ما كان من حبس الواثق بالله الكتاب وإلزامهم أموالا فدفع أحمد بن إسرائيل إلى إسحاق بن يحيى بن معاذ صاحب الحرس وأمر بضربه كل يوم عشرة أسواط فضربه فيما قيل نحوا من ألف سوط فأدى ثمانين ألف دينار واخذ من سليمان بن وهب كاتب إيتاخ أربعمائة ألف دينار ومن الحسن بن وهب أربعة عشر ألف دينار وأخذ من أحمد بن الخصيب وكتابه ألف ألف دينار ومن إبراهيم بن رباح وكتابه مائة ألف دينار ومن نجاح ستين ألف دينار ومن أبي الوزير صلحا مائة ألف دينار وذلك سوى ما أخذ من العمال بسبب عمالاتهم ونصب عمد بن عبد الملك لابن أبي داود وسائر أصحاب المظالم العداوة فكشفوا وحبسوا وأجلس إسحاق بن إبراهيم فنظر في أمرهم وأقيموا للناس ولقوا كل جهد .

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة ثلاثين ومائتين

وفي هذه السنة مات أبو العباس عبد الله بن طاهر بنيسابور يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول بعد موت أشناس التركي بتسعة أيام ومات عبد الله بن طاهر وإليه الحرب والشرطة والسواد وخراسان وأعمالها والري وطبرستان وما يتصل بها وكرمان وخراج هذه الأعمال كان يوم مات ثمانية وأربعين ألف ألف درهم فولى الواثق أعمال عبد الله بن طاهر كلها ابنه طاهرا.

وحج في هذه السنة إسحاق بن إبراهيم بن مصعب فولى أحداث الموسم وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائتين

فمن ذلك ما كمان من أمر الفداء الذي جرى على يد خاقان الخادم بين المسلمين والروم في المحرم منها فبلغت عدة المسلمين فيما قيل أربعة آلاف وثلاثمائة واثنين وستين إنسانا .

وفي هـذه الـسنة أراد الواثـق الحـج فاسـتعد له ووجه عمر بن فرج إلى الطريق

لإصلاحه فرجع فأخبره بقلة الماء فبدا له

وحج بالناس فيها محمد بن داود بن عيسى

\* \* \*

### ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائتين

وفيها مات الواثق.

\* \* \*

#### خلافة جعفر المتوكل على الله

وفي هذه السنة بويع لجعفر المتوكل على الله بالخلافة وهو جعفر بن محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب .

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين

فمن ذلك ما كان من غضب المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات وحبسه إياه

وفيها ولى المتوكل ابنه محمدا المنتصر الحرمين واليمن والطائف وعقد له يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان .

وفيها فلج أحمد بن أبي دواد لست خلون من جمادى الآخرة

وفيها قدم يحيى بن هرثمة مكة وهو والي طريق مكة بعلي بن محمد بن على الرضى بن موسى بن جعفر من المدينة

وفيها وثب ميخائيل بن توفيل على أمه تذورة فشمسها وأدخلها الدير وقتل اللغثيط لأنه اتهمها به وكان ملكها ست سنين

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

### ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين

وكـان الوالـي بأذربـيجان محمد بن حاتم بن هرثمة فقصر في طلبه فولى المتوكل حمدويـه بـن علي بن الفضل السعدي أذربيجان ووجهه من سامرا على البريد فلما صار إليها جمع الجند والشاكرية ومن استجاب له فصار في عشرة آلاف فزحف إلى ابن البعيث فَأَلِحاه إلى مدينة مرند وهي مدينة استدارتها فرسخان وفي داخلها بساتين كثيرة ومن خارجها كما تدور شجر إلا في موضع أبوابها وقد جمع فيها ابن البعيث آلة الحصار وفيها عيون ماء فلما طالت مدته وجَّه المتوكل زيرك التركي في مائتي ألف فارس من الأتراك فلم يصنع شيئا فوجه إليه المتوكل عمرو بن سيسل بن كال في تسعمائة من الشاكرية فلم يغن شيئا فوجه إليه بغا الشرابي في أربعة آلاف ما بين تركي وشاكري ومغربي وكان حمدويه بن على وعمر بن سيسل وزيـرك زحفـوا إلى مديـنة مـرند وقطعواً ما حولها من الشجر فقطعوا نحوا من مائة ألف شجرة وغير ذلك من شجر الغياض ونصبوا عليها عشرين منجنيقا وبنوا بحذاء المدينة ما يستكنون فيه ونصب عليهم ابن البعيث من الجانيق مثل ذلك وكان من معه من علوج رساتيقه يرمون بالمقاليع فكان الرجل لا يقدر على الدنو من سور المدينة فقتل من اولياء السلطان في حربه في ثمانية أشهر نحو من مائة رجل وجـرح نحـو من أربعمائة وقتل وجرح من أصحابه مثل ذلك وكان حمدويه وعمرو وزيركَ يغادونه القتال ويراوحونه وكان السور من قبل المدينة ذليلا ومن القرار نحوا من عشرين ذراعا وكانت الجماعة من أصحاب ابن البعيث يتدلون بالحبال معهم الرماح فيقاتلون فإذا حمل عليهم من أصحاب السلطان لجؤوا إلى الحائط وكانوا ربما فتحوا بابا يقال لـه باب الماء فيخرج منه العدة يقاتلون ثم يرجعون ولما قرب بغا الشرابي من مرند بعث فيما ذكر عيسى بن الشيخ بن السليل الشيباني ومعه أمانات لوجوه أصحاب ابن البعيث ولابن البعيث أن ينزلوا وينزل على حكم امير المؤمنين وإلا قاتلهم فإن ظفر بهم لم يستبق منهم أحدا ومن نزل فله تلامان وكان عامة من مع ابن البعيث من ربيعة من قوم عيسى بن الشيخ فنزل منهم قوم كثير بالحبال ونزل ختن ابن البعيث على اخته أبو الأغر .

#### ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين

فمن ذلك مقتل إيتاخ الخزري

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين

فمن ذلك ما كان من مقتل محمد بن إبراهيم بن مصعب بن زريق أخي إسحاق بن إبراهيم بفارس .

وفيها حـج محمد المنتصر وحجت معه جدته شجاع أم المتوكل فشيعها المتوكل إلى النجف .

وحج بالناس في هذه السنة المنتصر محمد بن جعفر المتوكل.

\* \* \*

#### ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين

فمن ذلك ما كان من وثوب أهل إرمينية بيوسف بن محمد فيها

وحج بالناس فيها علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور وكان والي كة .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة شمان وثلاثين ومائتين

فمـن ذلـك مـا كـان مـن ظفر بغا بإسحاق بن إسماعيل مولى بني أمية بتفليس وإحراقه مدينة تفليس .

وغزا الصائفة فيها علي بن يحيى الارمني .

وحج بالناس فيها علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين

فمما كان فيها من ذلك أمر المتوكل بأخذ أهل الذمة بلبس دراعتين عسليتين على على الأقبية والدراريع في الحرم منها ثم أمره في صفر بالاقتصار في مراكبهم على

ركوب البغال والحمر دون الخيل والبراذين

وفيها قتل صاحب الصنارية بباب العامة في جمادى الآخرة منها وفيها أمر المتوكل بهدم البيع المحدثة في الإسلام .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة أربعين ومائتين

فمما كان فيها من ذلك وثوب أهل حمص بعاملهم على المعونة .

وحبج بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن داود وحبج جعفر بن دينار وهو والي الأحداث بالموسم.

\* \* \*

### ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين

فمن ذلك ما كان من وثوب أهل حمص بعاملهم على المعونة وهو محمد بن عبدويه .

وفيها ضرب عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب خان عاصم ببغداد فيما قيل ألف سوط.

وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم .

وحـج بالـناس في هـذه الـسنة عبد الله بن محمد بن داود وحج جعفر بن دينار فيها وهو والي طريق مكة وأحداث الموسم .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائتين

وفيها خرجت الروم من ناحية شمشاط بعد خروج علي بن يحيى الأرمني من المصائفة حتى قاربوا آمد ثم خرجوا من الثغور الجزرية فانتهبوا عدة قرى وأسروا نحوا من عشرة آلاف إنسان وكان دخولهم من ناحية أبريق قرية قربياس ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم فخرج قربياس وعمر بن عبد الله الأقطع وقوم من المتطوعة في أثرهم فلم يلحقوا منهم أحدا فكتب إلى على بن يحيى أن يسير إلى بلادهم شاتيا.

#### ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين

ففيها كان شخوص المتوكل إلى دمشق لعشر بقين من ذي القعدة فضحى ببلد قال يزيد بن محمد المهلبي حين خرج:

أظن السمام تسممت بالعراق ::: إذا عنزم الإمسام على انطلاق فيان تسدع العسراق وساكنيها ::: فقد تبلي المليحة بالطلاق

وفيها مات إبراهيم بن العباس فولي ديوان الضياع الحسن بن مخلد بن الجراح ، خليفة إبراهيم في شعبان ومات هاشم بن بنجور في ذي الحجة

وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى .

وحج جعفر بن دينار وهو والي طريق مكة وأحداث الموسم.

\* \* \*

### ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائتين

فمن ذلك دخول المتوكل دمشق في صفر وكان من لدن شخص من سامرا إلى أن دخلها سبعة وتسعون يوما وقيل سبعة وسبعون يوما وعزم على المقام بها ونقل دواوين الملك إليها وأمر بالبناء بها فتحرك الأتراك في أرزاقهم وأرزاق عيالاتهم فأمر لهم بما أرضاهم به ثم استوبأ بالبلد وذلك أن الهواء بها بارد ندي والماء ثقيل والريح تهب فيها مع العصر فلا تزال تشتد حتى يمضي عامة الليل وهي كثيرة البراغيث وغلت فيها الأسعار وحال الثلج بين السابلة والميرة.

وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى .

\* \* \*

### ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائتين

وبعث ملك الروم فيها بأسرى من المسلمين وبعث يسأل المفاداة بمن عنده وكان الذي قدم من قبل صاحب الروم رسولا إلى المتوكل شيخا يدعى أطرو بيليس معه سبعة وسبعون رجلا من أسرى المسلمين أهداهم ميخائيل بن توفيل ملك الروم إلى المتوكل وكان قدومه عليه لخمس بقين من صفر من هذه السنة فأنزل على شنيف الخادم ثم وجه المتوكل نصر بن الأزهر الشيعي مع رسول صاحب الروم فشخص في هذه السنة ولم يقع الفداء إلا في سنة ست وأربعين.

杂杂杂

### ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين

فمن ذلك غزو عمر بن عبد الله الأقطع الصائفة فأخرج سبعة آلاف رأس وغزوة قربياس فأخرج خمسة آلاف رأس وغزو الفضل بن قارن بجرا في عشرين مركبا فافتتح حصن أنطالية وغزوة بلكاجور فغنم وسبى وغزو علي بن يحيى الأرمني الصائفة فأخرج خمسة آلاف رأس ومن الدواب والرمك والحمير نحوا من عشرة آلاف.

非非非

### ثم دخلت سنة سبع واربعين ومائتين

فمما كان فيها من ذلك مقتل المتوكل.

وفيها ماتت أم المتوكل بالجعفرية لست خلون من شهر ربيع الآخر وصلى عليها المنتصر ودفنت عند المسجد الجامع .

\* \* \*

### خلافة المنتصر محمدبن جعفر

وفيها بويع للمنتصر محمد بن جعفر بالخلافة في يوم الأربعاء لأربع خلون من شوال وقيل لثلاث خلون منه وهو ابن خمس وعشرين سنة وكنيته أبو جعفر بالجعفرية فأقام بها بعد ما بويع له عشرة ايام ثم تحول منه بعياله وقواده وجنوده إلى سامرا .وكان قد بايعه ليلة الأربعاء الذين ذكرناهم قبل فذكر عن بعضهم أنه قال لما كان صبيحة يوم الأربعاء حضر الناس الجعفرية من القواد والكتاب والوجوه والشاكرية والجند وغيرهم فقرأ عليهم أحمد بن الخصيب كتابا يخبر فيه عن أمير المؤمنين المنتصر أن الفتح بن خاقان قتل أباه جعفرا المتوكل فقتله به فبايع الناس وحضر عبيد الله بن يجيى بن خاقان فبايع وانصرف .

وحج بالناس فيها محمد بن سليمان الزينبي .

#### ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين

فمن ذلك ما كان من إغزاء المنتصر وصيفا التركي صائفة أرض الروم ذكر الخبر عن سبب ذلك وما كان في ذلك من وصيف.

وفي هـذه الـسنة خلـع المعتز والمؤيد أنفسهما وأظهر المنتصر خلعهما في القصر الجعفري المحدث.

وفي هذه السنة توفي المنتصر

وفي هذه السنة بويع بالخلافة أحمد بن محمد بن المعتصم

وكانت خلافة أحمد بن محمد بن المعتصم وهو المستعين ويكنى أبا العباس وحج بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان الزينبي.

\* \* \*

### ثم دخلت سنة تسع واربعين ومائتين

فمما كان فيها من ذلك غزو جعفر بن دينار الصائفة فافتتح حصنا ومطامير واستأذنه عمر بن عبيد الله الأقطع في المصير إلى ناحية من بلاد الروم فأذن له فسار ومعه خلق كثير من أهل ملطية فلقيه الملك في جمع من الروم عظيم بموضع يقال له أرز من مرج الأسقف فحاربه بمن معه محاربة شديدة قتل فيها خلق كثير من الفريقين ثم أحاطت به الروم وهم خمسون الفا فقتل عمر والفا رجل من المسلمين وذلك في يوم الجمعة للنصف من رجب.

\* \* \*

### ثم دخلت سنة خمسين ومائتين

فمن ذلك ما كان من ظهور يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين بن زيد بن علي بـن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المكنى بأبي الحسين بالكوفة وفيها كان مقتله رضي الله عنه .

وغزا الصائفة فيها بلكاجور .

وحج بالناس في هذه السنة جعفر بن الفضل بشاشات وهو والي مكة .

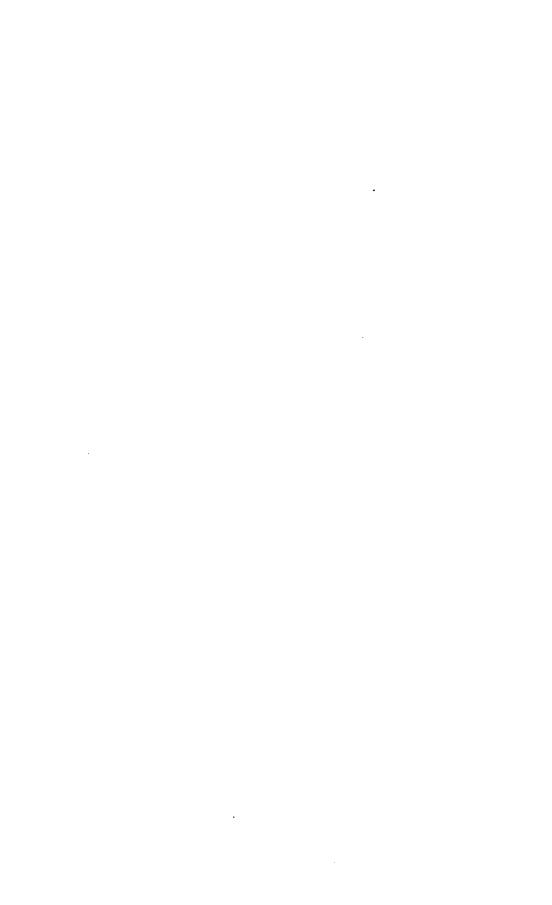

# الفهرس

| المقدمة                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| الطبري وحياته العلمية                                                              |
| مؤلفات الطبري: ٨                                                                   |
| أسلوبه في التأليف:                                                                 |
| ثناء العلماء عليه:                                                                 |
| مواقف من حياته:                                                                    |
| وفاتــه:                                                                           |
| حقيقة تشيع الطبري!!                                                                |
| في ضوء ما سبق نستطيع أن نخلص بالنتائج التالية:                                     |
| حقيقة اتهام الطبري أنه كان يروي عن بعض الرواة الضعفاء المتهمين لدى علماء الجرح     |
| والتعديل كأبي مخنف ومحمد بن السائب الكلبي وابنه هشام وغيرهم: ١٦                    |
| صفوة القول: ١٩                                                                     |
| ذكر مولد رسول الله ﷺ                                                               |
| ذكر نسب رسول الله ﷺ وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده                                   |
| ذكر رسول الله ﷺ وأسبابهذكر رسول الله ﷺ                                             |
| ذكر تزويج النبي ﷺ خديجة رضي الله عنها                                              |
| ذكر الأخبار الكائنة من أمر رسول الله ﷺ قبل أن ينبأ وكان بين مولده ووقت نبوته من    |
| الأحداث في بلده                                                                    |
| ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الله ﷺ عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال |
| جبريل عليه السلام إليه بوحيّه                                                      |
| من ناصبه العداوة والحجج لرسول الله ﷺ على من خالفه ٥٢                               |
| ذكر الوقت الذي عمل فيه التأريخ                                                     |
| ذكر ما كان من الأمور المذكورة في أول سنة من الهجرة ٧٩                              |
| ثم كانت السنة الثانية من الهجرة                                                    |
| ذكر بقية ما كان في السنة الثانية من سني الهجرة                                     |
| ذكر وقعة بدر الكبرى                                                                |
| غزوة بني قينقاع                                                                    |
| غزوة السَّويق                                                                      |
|                                                                                    |

| ثم دخلت سنة عشر                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| وفًد بني عامر بن صعصعة                                                          |
| ذكر الَّخبر عن حج رسول الله ﷺ٢٩٧                                                |
| ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله الذي توفي فيه وما كان منه قبيل ذلك لما نعيت إليه |
| نفسه ﷺ                                                                          |
| ثم دخلت سنة إحدى عشرة                                                           |
| ذُكُر الأخبار الواردة باليوم الذي توفي فيه رسول الله ومبلغ سنه يوم وفاته ٣٠٧    |
| حديث السقيفة                                                                    |
| ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة ٣١٥  |
| بقية الخبر عن أمر الكذاب العنسي                                                 |
| ذكر خبر بني تميم وأمر سجاح بنتُ الحارث بن سويد                                  |
| ذكر بقية خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة                                 |
| ثم كانت سنة اثنتي عشرة من الهجرة                                                |
| ثم دخلت سنة ثلاث عشرة                                                           |
| خبر اليرموك                                                                     |
| استخلاف عمر بن الخطاب رضى الله عنه                                              |
| ذكر الخبر عما هيج أمر القادسية                                                  |
| ثم دخلت سنة أربع عشرة                                                           |
| ر<br>ثم دخلت سنة خمس عشرة                                                       |
| ر<br>ذكر فتح بيت المقدسذكر فتح بيت المقدس                                       |
| ثم دخلت سنة ست عشرة                                                             |
| ثم دخلت سنة سبع عشرةثم دخلت سنة سبع عشرة                                        |
| ثم دخلت سنة ثمان عشرة ٣٨١                                                       |
|                                                                                 |
| ئم دخلت سنة عشرين:                                                              |
| ،<br>ثم دخلت سنة إحدى وعشرينثم                                                  |
| ئم دخلت سنة أثنتين وعشرين                                                       |
| م<br>ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين                                                    |
| قصة الشورى                                                                      |
| شم دخلت سنة أربع وعشرين                                                         |
| בא נישנים וווייייייייייייייייייייייייייייייייי                                  |

| ٣٨٩                                   | ثم دخلت سنة خمس وعشرين                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>۳</b> ۸٩                           | ثم دخلت سنة ست وعشرين                     |
| ٣٩٠                                   | ثم دخلت سنة سبع وعشرين                    |
| ٣٩٠                                   | ثم دخلت سنة ثمان وعشرين:                  |
| ٣٩٠                                   | ثم دخلت سنة تسع وعشرين                    |
| ٣٩١                                   | ثم دخلت سنة ثلاثين                        |
| ٣٩١                                   | ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين                  |
| ٣٩١                                   | ذكر الخبر عن هاتين الغزوتين               |
| ٣٩٢                                   | ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين                |
| ٣٩٢                                   | ئمٰ دخلت سنة ثلاث وثلاثين                 |
| ٣٩٣                                   | ثم دخلت سنة أربع وثلاثين                  |
| ٣٩٩                                   | ئم دخلت سنة خمس وثلاثين                   |
| ريع فيه                               | ذكر الخبر عن بيعة من بايعه والوقت الذي بو |
| ٤٠٢                                   | ثم دخلت سنة ست وثلاثين                    |
| ٤٠٥                                   | خروج على إلى الربذة يريد البصرة           |
| لبصرةلبصرة                            | ذكر الخبر عن مسير علي بن أبي طالب نحو ا   |
| ٤١٣                                   | أمر القتال                                |
| ما كان في العسكر والبعث به إلى البصرة | توجع على على قتلي الجمل ودفنهم وجمعه      |
| ٤١٥                                   |                                           |
| بة فيمن تناولها                       | دخول على على عائشة وما أمر به من العقو    |
|                                       | خروج علي بن أبي طالب إلى صفين             |
| ٤١٧                                   | ثم دخلت سنة سبع وثلاثين                   |
| 173                                   | الجُد في الحرب والقتال                    |
| لحكومةلعكومة                          | ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى ا-    |
|                                       | اعتزال الخوارج عليا وأصحابه ورجوعهم بع    |
| ٤٣٤                                   | اجتماع الحكمين بدومة الجندل               |
| £٣V                                   | ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين                  |
| ٤٣٨                                   | ثم دخلت سنة تسع وثلاثين                   |
| ٤٣٨                                   | ثم دخلت سنة أربعين                        |
| ٤٣٩                                   | الحسن بن على                              |

| إحدى واربعين • ٤٤              | ٹم دخلت سنة   |
|--------------------------------|---------------|
| اثنتين وأربعين                 | ثم دخلت سنة   |
| ثلاث وأربعين                   | ثم دخلت سنة   |
| أربع وأربعين                   | ثم دخلت سنة   |
| خْسُ وأربعين                   | ثم دخلت سنة   |
| ست وأربعين                     | ثم دحلت سنة   |
| سبع وأربعين                    | ثم دخلت سنة   |
| ثمان وأربعي <i>ن</i> ٤٤٣       | ثم دخلت سنة   |
| تسع وأربعين                    | ثم دخلت سنة   |
| خْسين                          | ثم دخلت سنة   |
| إحدى وخمسين                    | ثم دخلت سنة   |
| اثنتين وخمسين                  | ثم دخلت سنة   |
| ثلاث وخمسين                    | ثم دخلت سنة   |
| أربع وخمسين                    | ثم دخلت سنة   |
| خْسَ وخمسين ٩ ٤ ٤              | ثم دخلت سنة   |
| ست وخمسين ٩ ٤ ٤                | ثم دخلت سنة   |
|                                | ثم دخلت سنة   |
| ثمان وخمسين                    | ثم دخلت سنة   |
|                                | ثم دخلت سنة   |
| ستين                           | ثم دخلت سنة   |
|                                | خلافة يزيد بن |
|                                | ثم دخلت سنة   |
|                                | ثم دخلت سنة   |
| ثلاث وستين ٤٥٣                 | ثم دخلت سنة   |
|                                | ثم دخلت سنة   |
| م بن عقبة ورمي الكعبة وإحراقها |               |
| ن يزيد                         |               |
| خمس وستين                      | ثم دخلت سنة   |
| ست وستين ٧٥٤                   |               |
| سبع وستين                      | ثم دخلت سنة   |

| ξολ                 | ثمان وستين     | ثم دخلت سنة    |
|---------------------|----------------|----------------|
| ٤٥٨                 | تسع وستين      | ثمُ دخلت سنة   |
| ٤٥٩                 | سبعين          | ثم دخلت سنة    |
| ٤٥٩                 | إحدى وسبعين.   | ثم دخلت سنة    |
|                     | اثنتين وسبعين  | ثم دخلت سنة    |
| ٤٦٠                 | ثلاث وسبعين .  | ثم دخلت سنة    |
| ٤٦٠                 | أربع وسبعين    | ثم دخلت سنة    |
| 1                   | خمس وسبعين     | ثم دخلت سنة    |
| ም                   | ست وسبعين      | ثم دخلت سنة    |
| ም75 3               | سبع وسبعين     | ثم دخلت سنة    |
| ٣٢٤                 | ثمان وسبعين    | ثم دخلت سنة    |
| <b>{</b> ٦ <b>{</b> | تسع وسبعين     | ثم دخلت سنة    |
| £٦£                 | ثمانين         | ثم دخلت سنة    |
| £7£                 | إحدى وثمانين.  | ثم دخلت سنة    |
| 0.                  | اثنتين وثمانين | ثم دخلت سنة    |
| ٥٢٤                 | ئلاث وثمانين   | ثم دخلت سنة    |
|                     | أربع وثمانين   | ثم دخلت سنة    |
|                     | خمس و ثمانين   | ثم دخلت سنة    |
| VF 3                | ست وثمانين     | ثم دخلت سنة    |
| YF3                 | ن عبدالملك     | خلافة الوليد ب |
| { YF                | سبع وثمانين    | ثم دخلت سنة    |
| ۸۶                  | ثمان وثمانين   | ثم دخلت سنة    |
|                     | تسع وثمانين    | ثم دخلت سنة    |
|                     | تسعين          | ثم دخلت سنة    |
| ٤٧٠                 |                |                |
| ٤٧٠                 | اثنتين وتسعين  | ثم دخلت سنة    |
| ٤٧١                 | ثلاث وتسعين .  | ثم دخلت سنة    |
| ٤٧١                 | أربع وتسعين    | ثم دحلت سنة    |
| ٤٧١                 | خمس وتسعين     | ثم دخلت سنة    |
| ٤٧٢                 |                |                |

| ۲۷۱ | سبع و تسعین         | تم دخلت سنه   |
|-----|---------------------|---------------|
| ٤٧٣ | ثمان وتسعين         | ثم دخلت سنة   |
| ٤٧٤ | تسع وتسعين          | ثم دخلت سنة   |
| ٤٧٤ | عبد العزيز          | خلافة عمر بن  |
|     |                     | ثم دخلت سنة   |
| ٤٧٤ | إحدى ومائة          | ثم دخلت سنة   |
| ٤٧٥ | عبد الملك بن مروان  | خلافة يزيد بن |
| ٤٧٥ | اثنتين ومائة        | ثم دخلت سنة   |
| ٤٧٥ | ثلاث ومائة          | ثم دخلت سنة   |
|     | أربع ومائة          |               |
| ٤٧٧ | خمس ومائة           | ثم دخلت سنة   |
|     | ن عبد الملك         | •             |
|     | ست ومائة            | •             |
|     | سبع ومائة           | 1             |
|     | تمان ومائة          | •             |
|     | تسع ومائة           |               |
|     | ے<br>عشر وماثة      | ,             |
|     | إحدى عشرة ومائة     | ,             |
|     | اثنتــى عشرة ومائة  | •             |
|     | ثلاث عشرة ومائة     | •             |
|     | أربع عشرة ومائة     | 1             |
| ٤٨١ | خمس عشرة ومائة      | ثم دخلت سنة   |
| ٤٨١ | ست عشرة ومائة       | ثم دخلت سنة   |
| ٤٨٢ | سبع عشرة ومائة      | ثم دخلت سنة   |
| ۲۸3 | ثمان عشرة ومائة     | ثم دخلت سنة   |
|     | تسع عشرة ومائة      | •             |
|     |                     |               |
|     | إحدى وعشرين ومائة   |               |
|     | اثنتين وعشرين ومائة |               |
|     | ثلاث وعشرين ومائة   | •             |
|     |                     |               |

| <b>٤</b> ٨ ٤ | ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائة                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٨٤          | ثمُ دخلت سنة خمس وعشرين ومائة                                 |
| ٤٨٤          | ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة                                   |
| ٤٨٤          | خلافة أبي إسحاق إبراهيم بن الوليد                             |
| ٤٨٥          | ثم دخلتُ سنة سبع وعشرُين ومائة                                |
| ٤٨٥          | خلافة مروان بن تحمد                                           |
| ٤٨٥          | ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائة                                 |
| ٥٨٤          | ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة                                  |
| ٤ለ٦          | ثم دخلت سنة ثلاثين ومائة                                      |
| የለ3          | ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة                                |
| ٤٨٦          | ئم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائة                              |
| <b>የ</b> ለ3  | خلافة أبي العباس عبد الله بن محمد بن على ابن عبد الله بن عباس |
| ٤٨٦          | ثم دخلتُ سنة ثلاث وثلاثين ومائة                               |
| ٤٨٧          | ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة                                |
| ٤٨٧          | ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة                                 |
| ٤٨٨          | ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة                                  |
| ٤٨٩          | خلافة أبي جعفر المنصور وهو عبد الله بن محمد                   |
| ٤٨٩          | ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة                                 |
| ٤٨٩          | ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائة                                |
| ٤٩٠          | ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة                                 |
| ٤٩٠          | ثم دخلت سنة أربعين ومائة                                      |
| ११•          | ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائة                                |
| ٤٩٠          | ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائة                              |
| ٤٩١          | ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائة                                |
| ٤٩١          | عم و عنگ مست اربع و اربعول و من ا                             |
| ٤٩١          | ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائة                                 |
| ٤٩٢          | ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائة                                  |
| £ 9 Y        | ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة                                 |
| ٤٩٢          | ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة                                |
| ٤٩٣          | ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة                                 |
|              |                                                               |

| ٤٩٣. | ئم دخلت سنة خمسين ومائة                        |
|------|------------------------------------------------|
| . ۹۳ | ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة                  |
| ٤٩٤. | ثم دخلت سنة اثنتين وخم يين ومائة               |
| ٤٩٤. | ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائة                  |
| ٤٩٤. | ثمٰ دخلت سنة أربع وخمسين ومائة                 |
| ٤٩٥. | ,<br>ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة              |
| १९०. |                                                |
| १९०. |                                                |
| ٤٩٦. | ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة                  |
| ٤٩٦. |                                                |
| ٤٩٦. | ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائة                   |
| ٤٩٧. | ثم دخلت سنة ستين ومائة                         |
| ٤٩٧. | ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة                   |
| ٤٩٧. | ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائة                 |
| ٤٩٨. | ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة                   |
| ٤٩٨. | ثمٰ ذخلت سنة أربع وستين ومائة                  |
| ٤٩٨. |                                                |
| १९९. | ر<br>ثم دخلت سنة ست وستين ومائة                |
| ११९. | ثم دخلت سنة سبع وستي <i>ن</i> ومائة            |
| १९९. | ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة                   |
| ٥٠٠. | ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة                    |
| ٥٠٠. | ثم دخلت سنة سبعين ومائةثم دخلت سنة سبعين ومائة |
| ٥٠٠. | وكانت خلافة هارون الرشيد                       |
| ۰۰۰. | ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وماثة                  |
| ۰۱۱. | ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ومائة                |
| ۰۱۱. | ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة                  |
| ٥٠١. | ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة                  |
| ٥٠١. | ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائة                   |
| ٥٠٢. | ثمُ دخلت سنة ست وسبعين ومائة                   |
| ٥٠٢. | ثمٰ دخلت سنة سبع وسبعين ومائة                  |
|      |                                                |

|                                                                      | ثمان وسبعين ومائة                                        | ثم دخلت سنة                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٢                                                                  | تسع وسبعين ومائة                                         | ثم دخلت سنة                                                                                                                                                                          |
| ٥٠٢                                                                  | ثمانين ومائة                                             | ثم دخلت سنة                                                                                                                                                                          |
| 0 • 4                                                                | إحدى وثمانين ومائة                                       | ثم دخلت سنة                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | اثنتين وثمانين ومائة                                     | ثم دخلت سنة                                                                                                                                                                          |
| ٤٠٥                                                                  | ثلاث وثمانين ومائة                                       | ثم دخلت سنة                                                                                                                                                                          |
| ٤٠٥                                                                  | أربع وثمانين ومائة                                       | ثم دخلت سنة                                                                                                                                                                          |
| ٤٠٥                                                                  | خمس وئمانين ومائة                                        | ثم دخلت سنة                                                                                                                                                                          |
| ٤٠٥                                                                  | ست وثمانين ومائة                                         | ,                                                                                                                                                                                    |
| 0 • 0                                                                | سبع وثمانين ومائة                                        | ثم دخلت سنة                                                                                                                                                                          |
| 0 • 0                                                                | ثمان وثمانين ومائة                                       | ثم دخلت سنة                                                                                                                                                                          |
| 0 • 0                                                                | تسع وثمانين ومائة                                        | ثم دخلت سنة                                                                                                                                                                          |
| 0 • 0                                                                | تسعين ومائة                                              |                                                                                                                                                                                      |
| ٥٠٦                                                                  | إحدى وتسعين ومائة                                        | ثم دخلت سنة                                                                                                                                                                          |
| ٥٠٦                                                                  | اثنتين وتسعين ومائةا                                     | ثم دخلت سنة                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | ﺋﻼﺛﺔ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ ﻭﻣﺎﺋﺔ                                        | ثم دخلت سنة                                                                                                                                                                          |
| ٥٠٧                                                                  | ′                                                        | خُلافة الأمين                                                                                                                                                                        |
| ۸ ۰ ۵                                                                |                                                          | حارفه الأهين.                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | أربع وتسعين ومائة                                        |                                                                                                                                                                                      |
| ٥٠٨                                                                  | أربع وتسعين ومائة<br>خمس وتسعين ومائة                    | ثم دخلت سنة                                                                                                                                                                          |
| 0 • A<br>0 • 9                                                       | أربع وتسعين ومائة<br>خمس وتسعين ومائة                    | ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة                                                                                                                                                           |
| 0 • A<br>0 • 9<br>0 • 9                                              | أربع وتسعين ومائة<br>خمس وتسعين ومائة<br>ست وتسعين ومائة | ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة                                                                                                                                            |
| 0 • A<br>0 • 9<br>0 • 9                                              | أربع وتسعين ومائة                                        | ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة                                                                                                              |
| 0 • A<br>0 • 9<br>0 • 9<br>0 • 9                                     | أربع وتسعين ومائة                                        | ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة                                                                                                              |
| 0 • A<br>0 • 9<br>0 • 9                                              | أربع وتسعين ومائة                                        | ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>خلافة المأمون                                                                                             |
| 0 · A<br>0 · 9<br>0 · 9<br>0 · 9<br>0 · 9                            | أربع وتسعين ومائة                                        | ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>خلافة المأمون<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة                                                               |
| 0 · A 0 · 9 0 · 9 0 · 9 0 · 9 0 · 9 0 · 9                            | أربع وتسعين ومائة                                        | ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>خلافة المأمون<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة                                                |
| 0 · A 0 · 9 0 · 9 0 · 9 0 · 9 0 · 9 0 · 9                            | أربع وتسعين ومائة                                        | ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>خلافة المأمون<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة                                                |
| 0·A<br>0·9<br>0·9<br>0·9<br>0·9<br>0·9                               | أربع وتسعين ومائة                                        | ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>خلافة المأمون<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة                  |
| 0 · A<br>0 · 9<br>0 · 9<br>0 · 9<br>0 · 9<br>0 · 9<br>0 · 9<br>0 · 9 | أربع وتسعين ومائة                                        | ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>خلافة المامون و<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة<br>ثم دخلت سنة |

| ۰ ۲۲            | م دخلت سنة ست ومائتين             |
|-----------------|-----------------------------------|
| 710             | م دخلت سنة سبع ومائتين            |
|                 | لم دخلت سنة ثمان ومائتين          |
| ۰ ۱۳            | بم دخلت سنة تسع ومائتين           |
| ۳۱ ه            | بم دخلت سنة عشر ومائتين           |
| تين٣١٠ ٥        | م دخلت سنة إحدى عشرة ومائة        |
| ين              | م دخلت سنة اثنتــى عشرة ومائت     |
| ین              | م دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتيا      |
| 310             | م دخلت سنة أربع عشرة ومائتيز      |
|                 | ,<br>لم دخلت سنة خمس عشرة ومائتير |
| نم۱۵            | ,<br>م دخلت سنة ست عشرة ومائتير   |
| ٥١٥             | م دخلت سنة سبع عشرة ومائتيز       |
|                 | ,<br>م دخلت سنة ثمان عشرة ومائتير |
| بن هارون الرشيد | ملافة أبي إسحاق المعتصم محمد      |
|                 | م دخلت سنة تسع عشرة ومائتيز       |
| ٥١٧             | ,<br>م دخلت سنة عشرين ومائتين     |
| ماثتينماثتين    | م دخلت سنة إحدى وعشرين و          |
| بائتين          | م دخلت سنة اثنتين وعشرين وم       |
| بائتين          | م دخلت سنة ثلاث وعشرين وم         |
| ئتين            | ,<br>م دخلت سنة أربع وعشرين وما   |
| ائتينا          | م دخلت سنة خمس وعشرين وما         |
| ائتينا          | م دخلت سنة ست وعشرين وما          |
| ئتينئتين        | م دخلت سنة سبع وعشرين وما         |
| فرفر            | كر خلافة هارون الواثق أبي جعا     |
|                 | م دخلت سنة ثمان وعشرين وما        |
| ئتين            | م دخلت سنة تسع وعشرين وماا        |
| ٠٢٢             | م دخلت سنة ثلاثين ومائتين         |
| ائتينا۲۲ ٥٢٢ م  | ،<br>م دخلت سنة إحدى وثلاثين وما  |
| ئتينئتين        |                                   |
| ٥ ٢٣            | عَلَافَة جعفر المتوكل على الله    |
|                 |                                   |

| ۰۲۳ | ئم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين   |
|-----|------------------------------------|
| ٥٢٤ | ثمٰ دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين  |
| ٥٢٥ | ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين    |
| ٥٢٥ | ثمٰ دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين    |
| 070 | ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين    |
| ٥٢٥ | ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين   |
| 070 | تم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين    |
| ۰۲٦ | ثم دخلت سنة أربعين ومائتين         |
| ۰۲٦ | ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين   |
| ٥٢٦ | ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائتين |
| ۰۲۷ | ثمٰ دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين  |
| ۰۲۷ | دخلت سنة أربع وأربعين ومائتين      |
| ۰۲۷ | ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائتين    |
| ٥٢٨ | دخلت سنة ست وأربعين ومائتين        |
| ۰۲۸ | ثمٰ دخلت سنة سبع وأربعين ومائتين   |
| ۰۲۸ | <br>خلافة المنتصر محمد بن جعفر     |
| ۰۲۹ | ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين   |
| ۰۲۹ | ثمٰ دخلت سنة تسع وأربعين ومائتين   |
| ۰۲۹ | 1                                  |
| ٥٣١ | ·                                  |

# من أعمال ومؤلفات الدكتور / رجب محمود إبراهيم بخيت

|    | · 1, 5, 5 · 1, 5, 5 · 5             |                         |
|----|-------------------------------------|-------------------------|
| ٩  | عنوان الكتاب                        | دار النشر               |
| ١  | تاريخ دولة الماليك                  | دار الإيهان بالمنصورة   |
| ۲  | تاريخ الدولة الأيوبية               | دار الإيهان بالمنصورة   |
| ٣  | الشيعة التاريخ الكامل               | دار الإيهان بالمنصورة   |
| ٤  | تاريخ المغول                        | دار الإيهان بالمنصورة   |
| ٥  | تاريخ الإسلام في الأندلس            | دار الإيهان بالمنصورة   |
| ۲  | الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز        | دار العلم والإيبان      |
| ٧  | الفتح الإسلامي لأذربيجان            | دار العلم والإيهان      |
| ٨  | معارك فاصلة في التاريخ الإسلامي     | دار الإيمان بالمنصورة   |
| ٩  | سلاح المؤمن (الذكر والدعاء)         | دار الإيهان بالمنصورة   |
| ١. | شهداء العلماء                       | دار الإيمان بالمنصورة   |
| 11 | فاعتبروا يا أولي الأبصار            | دار الإيهان بالمنصورة   |
| ۱۲ | الظالمون في الدنيا وكيف كان نهايتهم | دار الإيهان بالمنصورة   |
| ۱۳ | ماذا يعني حب النبي ﷺ؟               | دار العلم والإيبان      |
| ١٤ | مطالب الظالمين في الآخرة            | دار الإيهان بالإسكندرية |
| ١٥ | مختصر سير أعلام النبلاء             | دار الإيهان بالمنصورة   |
| ١٦ | مختصر تاريخ الإسلام للذهبي          | دار الإيهان بالمنصورة   |
| ۱۷ | مختصر المنتظم لابن الجوزي           | دار الإيهان بالمنصورة   |

| دار الإيمان بالمنصورة    | مختصر الطبقات الكبري لابن سعد             | ١٨  |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----|
| دار الإيان بالمنصورة     | مختصر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة | 19  |
| دار الإيمان بالمنصورة    | محتصر السلوك في معرفة دول الملوك          | ۲,  |
| دار الإيمان بالمنصورة    | مختصر نفح الطيب للمقري                    | 71  |
| دار الإيمان بالمنصورة    | ألف حكمة وحكمة من حكم الحكماء ومواعظ      | 44  |
|                          | الصالحين                                  |     |
| دار الإيان بالإسكندرية   | ١٠٠٠ قصة من حياة الأثمة الأربعة           | ۲۳  |
| دار الإيمان بالمنصورة    | قصص ونوادر الأنام في الرؤي والأحلام       | 7 £ |
| دار الإيمان بالمنصورة    | قصص ونوادر من حياة الطفيليين والبلاغيين   | 70  |
|                          | والنحاة                                   |     |
| دار الإيسان بالإسسكندرية | قصص ونوادر من حياة البخلاء                | 77  |
| (تحت الطبع)              |                                           | ,   |
| دار الإيهان بالمنصورة    | مختصر تاريخ الطبري                        | **  |
| دار الإيهان بالمنصورة    | مختصر وفيات الأعيات لابن خلكان            | ۲۸  |
| دار الإيمان بالمنصورة    | من مشاهير أعلام المسلمين                  | 49  |
| دار الإيهان بالمنصورة    | أعلام التابعين                            | ۳.  |
| دار الإيمان بالمنصورة    | أعلام الفقهاء                             | ۳۱  |

